

(الرَّحْنَةُ النَّهُ النَّهُ الْعَلَيْمُ النَّهُ الْعَلَيْمُ النَّهُ الْعَلَيْمُ النَّهُ الْعَلَيْمُ النَّهُ ال في التؤيرة وَالعَهْدالْقَدِيمُ



أباطيل لنوراة والعهت القديم (٢)

في التؤرزة والعهد القديم (دراسة مقارنة)

تأليف تأليف د. محتمد علي البسار

ولر القبلي الرّالسّاميّة الرّالسّاميّة الرّالسّاميّة

http://kotob.has.it

الطبّعَة الأولم ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م

جُ قُوفَ الطبع مج فوظة

المُوكِرُ الْمِرُ الْمِرِيَّ الْمُعِيِّرِيِّ مِنْ اللَّهِ الْمُوكِدِّ مِنْ اللَّهِ المُوكِدِّ المُعَالِّدِ المُ

## إِسْ مِ اللَّهِ ٱلزَّكُمَٰىٰ ٱلزَّكِيا لِمِّ

# المقتدمة

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبه المجتبى وعباده الذين اصطفى، الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ أُولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سُجَّداً وبُكياً. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً ﴾ [مريم ٥٥، ٥٥]. أولئك القوم الذين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وحبيبه وخيرته من خلقه أن يقتدي بهم: ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ [الأنعام ٩٠].

وفي هذا الكتاب تعرضنا أولاً لصفات المولى سبحانه وتعالى كما وردت في التوراة والعهد القديم والتلمود، وما فيها من البهتان العظيم، إذ جعل أحبار اليهود اللذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، جعلوا المولى سبحانه وتعالى في صورة بشر حقود سريع الغضب كثير الندم. شديد الحرص على أبنائه اليهود الذين زاغوا وعبدوا العجل والبعليم وعشتاروت وغيرها من الأرجاس.. «وقال الرب لهوشع: اذهب أيضاً احبب امرأة، حبيبة صاحب وزانية، كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب» (سفر هوشع، الإصحاح الثالث).

وقال أيضاً أول ما كلم الربّ هوشع، قال لهوشع: «اذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب». (سفر هوشع ٢:١).

ويزعمون أن هوشع ذهب فتزوج الزانية جومر وولدت له.. ثم يزعمون أن الرب (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)، قال: «حاكموا أمكم (أي إسرائيل) لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثمديبها. ليلاً أجردها عارية وأوقفها كيوم ولمدتها وأجعلها كقفر.. ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنى، لأن أمهم زنت، التي حبلت بهم صنعت خزياً، لأنها قالت: أذهب وراء محبّي المنين يعطونِ خبزي ومائي وصوفي وكتاني وزيتي وأشربتي.. لكن هائنذا أتملقها وأذهب إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك.. وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها، ويكون في ذلك اليوم يقول الرب: إنك تدعينني رجلي ولا تمدعينني بعلي (لأن الرب ينفر من كلمة البعل، وهو صنم كان يعبد في منطقة لبنان وفلسطين وعبدته إسرائيل فترة طويلة).. وأقطع لهم عهداً في ذلك اليوم وأخطبك لنفسي». (سفر هوشع ٢٠٢١).

وتصف التوراة المحرفة المولى سبحانه وتعالى بكل صفات اليهود الحقيرة المرذولة.. من الحقد واللؤم والخسة، وأنه يسير وراء حبيبته إسرائيل في البرية ويسكن معهم في خيمة الاجتماع ويجلس في التابوت الذي يسمّى «تابوت رب الجنود الجالس على الكروبيم». ويقاتل معهم الفلسطينيين ويحقق لهم الانتصارات.. ورغم ذلك استطاع الفلسطينيون أن يأسروا الرب!! وأخذوه معهم أسيراً في تابوته، ولكنه ضربهم بالفئران والبواسير، فاضطر الفلسطينيون أن يعيدوه إلى بني إسرائيل مع فدية خمسة فئران من ذهب وخمسة بواسير من ذهب!!

وقد أفضنا في هذه العقائد المرذولة في الفصل الأول من هذا الكتاب تحت عنوان «الله جل جلاله كما تصوره التوراة والتلمود». .

وتأتي أهمية دراسة هذه العقيدة اليهودية في الله سبحانه وتعالى من أنها توضح عقائد اليهود وسياسة بني إسرائيل الذين يعتقدون اعتقاداً جازماً أنهم أبناء الله وأحباؤه على الحقيقة والمجاز. وأنه لم يخلق البشر إلا لخدمتهم ولعق أحذيتهم . وأنه يجوز، بل يجب عليهم أن يبتزوا البشر على مختلف صنوفهم وأنهم هم وحدهم شعب الرب المقدس. وإليه ينتسبون انتساب الدم وانتساب المودة والمحبة.

ثم استعرضنا بعد ذلك سير الأنبياء عليهم السلام كما وردت في أسفار التوراة والعهد القديم من آدم عليه السلام إلى حجي وصفنيا وزكريا وملاخي. وإذا كان اليهود قد صوروا المولى سبحانه وتعالى بصورة بشرية مقززة، فكيف يمكن أن نتخيل وقاحتهم وتصويرهم للأنبياء عليهم السلام؟ وقد لوثوا سيرة هولاء الأنبياء بصورة لا يكاد يصدقها عقل. ووصفوهم بأقذع الصفات ونعتوهم بأشنع الأخلاق. فهم كذبة فجرة قتلة زناة جبناء لصوص ديوثون . . إلخ .

ولم يسلم من هذه الصفات المرذولة أنبياؤهم الذين ينزعمون أنهم إليهم ينتسبون، ابتداء من إبراهيم وإسحاق عليهما السلام مروراً بيعقوب وبنيه (يوسف والأسباط) وموسى وهارون ويوشع بن نون وداود وسليمان، وانتهاء بالأنبياء المتأخرين من أمثال هوشع وأشعيا وأرميا وحزقيال وعوبديا ودانيال وميخا وناحوم وحجي وملاخي وزكريا وصفنيا..

وقد ذكرنا سيرة هؤلاء الأنبياء في التوراة والعهد القديم وقارنًا تلك الصورة القاتمة بالصورة المشرقة الوضيئة التي جاءت عنهم في القرآن الكريم وبعض ما ورد في السنة النبوية المطهرة.. «وبضدها تتبين الأشياء».

وقد استعرضنا في الجزء الأول من هذا الكتاب «المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» أسفار العهد القديم وتقسيماتها المختلفة عند اليهود والنصارى بفرقهم المختلفة.

ولم نتحدث عن أسفار الشعر والحكمة إلا باقتضاب، وذلك لأننا اضطررنا لاستعراضها في هذا الجزء. حيث ألحقنا مزامير داود عليه السلام بفصل يأتي مباشرة بعد الفصل الذي تحدثنا فيه عن داود. وكتبنا فصلاً عن أسفار الشعر والحكمة المنسوبة إلى سليمان عليه السلام، وهي: سفر حكمة سليمان وسفر الجامعة ونشيد الإنشاد. . وقد جعلنا هذا الفصل بعد الفصل الذي كتبناه عن سليمان عليه السلام. .

وأوضحنا ما في هذه الأسفار من الحكمة وما فيها من الغثاء والكفر والزندقة والشعر الجنسي الفاضح.

ثم تحدثنا عن أيـوب عليه السـلام في القرآن الكـريم، وعن أيوب كمـا جاء في

سفر أيوب، وهو من أسفار الشعر والأدب والحكمة.. وقد أوضحنا ما جاء في هذا السفر من كفر بالله وتحدِّله وصل إلى حد إنكار وجوده على لسان أيوب عليه السلام —حسب زعمهم — حيث يقول: «هأنذا أذهب شرقاً فليس هو هناك وغرباً فلا أشعر به، وشمالًا حيث عمله فلا أنظره، يتعطف الجنوب فلا أراه»:

لقد بحث أيوب \_ حسب زعمهم \_ عن الرب في الجهات الأربع فلم يجده. .

ثم تحدثنا عن يونس عليه السلام (سفر يونان) كما ورد في القرآن الكريم وقارناه بالغثاء الموجود في العهد القديم.

وتحدثنا في الفصل الأخير عن الأنبياء المتأخرين ابتداء من إيليا (إلياس)، الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، وانتهاء بملاخي وحبقوق وعوبديا وصفنيا وميخا وحجي، الذين لم يرد لهم ذكر لا في القرآن الكريم ولا في السُّنَّة المطهرة.

ويوضح هذا الكتاب عقائد اليهود الملتوية المعوجة وأنفسهم المريضة المليئة بالحقد على البشرية وغرورهم وعتوهم وتجبرهم وجبنهم وخستهم كما يوضح سياسة إسرائيل التي عليها قامت والتي عليها تسير.

ولا شك أننا إذا أردنا أن نواجه هؤلاء اليهود المتجمعين اليوم في دولة إسرائيل يجب أن نفهم عقائدهم وأساليبهم وطرقهم الملتوية.. كما أنه من المؤلم جداً أن نجد هؤلاء اليهود يسيطرون على الغرب سيطرة كاملة وخاصة الولايات المتحدة.. ويستخدمون في ذلك وسائل متعددة ليس أقلها أهمية أساطير التوراة والعهد القديم.

ففي الولايات المتحدة اليوم أكثر من أربعين مليون شخص يؤمنون إيماناً كاملًا بمجيء مسيح الرب (يسمونه الرب) حسبما بشّرت به أسفار العهد القديم وأنه لن يأتي إلا بعد هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان على أنقاضه. ومن هؤلاء الرئيس السابق كارتر والرئيس ريچان اللذان يؤمنان إيماناً جازماً بأن الرب سيأتي إلى أورشليم وينزل إلى مسكن قدسه في جبل صهيون ويسكن في بيت الرب (الهيكل)، وتتمجد به كل الشعوب عبر تمجدها بلعق حذاء إسرائيل!! لأن إسرائيل هي شعب الله المختار. . الشعب المقدس الذي اختاره الله من بين البشر وأعطاه عهده الأبدي الدائم بأن يفترس جميع الشعوب وأن يأكل جميع الأمم وأن يبيد أول ما يبيد الفلسطينيين الذين أمر الربُ

بقتلهم وطردهم من الأرض التي أنت ذاهب إليها يـا إسرائيـل. والتي وعدهـا الـربُّ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكرر ذلك العهد والأيمان المغلظة مئات المرّات وأكدهـا بغرلة الختان والدم!!

ونحن نؤمن بأن اليهود سيتجمعون في آخر الزمان، ﴿وإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً ﴾.. وأن هؤلاء اليهود ستقوم لهم دولة.. وسيظهر فيهم المسيح الدجال الأعور الذي يدَّعي الربوبية.. وأن معظم شعوب الأرض ستخضع له لفترة وجيزة، ثم ينزل عيسى عليه السلام من المنارة الشرقية للجامع الأموي بدمشق والمسلمون يصفّون صفوفهم وإمامهم منهم.. وأن عيسى عليه السلام يصلي خلفه.. ثم يقوم بقتل المسيح الدجال عند باب لُد (مطار تل أبيب حالياً) ويقتل المسلمون اليه ودحتى يقول الحجر والشجر: تعال يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا الغرقد فإنه شجر يهود..

وتكون المعركة العظمى عند نهر الأردن (نهر الشريعة) الذي يفصل ما بين الضفة الغربية التي ستمتلأ باليهود والضفة الشرقية التي عليها المسلمون.. وتتطهر الأرض يومئذ من يهود ورجس يهود ودنس يهود ومسيح اليهود الدجال الأعور الكذاب.. ويعمم الأرض السلام وتظهر الأرض بركتها وخيرها.

وقد أخبرنا بذلك كله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ وبوادر ما ذكره في الأفق. . وهاهم اليهود يأتون من كل حدب وصوب ليحتلوا أرض فلسطين ويطردوا منها أهلها . وها هم يهود الاتحاد السوفييتي يقدمون بمئات الآلاف ليسكنوا الضفة الغربية من نهر الأردن ويطردوا منها ما بقي من أهلها وسكانها حتى تتم النبؤة وتبدأ تباشير الفجر الذي طال ظلامه واسودً حالكه وكثرت رزاياه .

﴿والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾.

د. محسمة علي البسار

# الله جل جلاله كما تصوّره التوراة التلمود

يصدم المرء حينما يقرأ التوراة الموجودة بين أيدي الناس اليوم، كما يصاب بالهلع والروع عندما يفاجأ بصفات الله سبحانه وتعالى في التلمود. . ولا شك أن أحبار اليهود عليهم لعائن الله قد حرّفوا التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام وجعلها

هدى ونور . . . ﴿ ويحرفون الكلم عن مواضعه ﴾ ، ﴿ يحرفون الكلم من بعد مواضعه ﴾ ﴿ فُويِلُ لَهُم مَمَا كُتَبِتُ أَيْدِيهِم وَوَيْلُ لَهُم مَمَا يُكْسَبُونُ﴾.

ولا شك لدينا أن يعقوب \_ إسرائيل \_ عليه السلام وبينه كانـوا موحــدين كما كــان آباؤه من قبل. قال تعالى في القرآن الكريم على لسان يوسف عليه السلام: ﴿ إِنِّي تَرَكِّتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ﴿ آَنَّ عَتُ مِلَّةَ

ءَابَآءِيَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنَكِنَّ أَحَٰثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ (يوسف: ٣٧، ٣٨).

﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِ عُرَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَيَعْ قُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ ۚ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَىٰعِيلَ وَاِسْحَلَقَ إِلَهُمَا ۖ وَلِحِدًا

(البقرة: ١٣٢، ١٣٣). وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ ولكنّ بني إسرائيل حرّفوا دينهم واتبعوا أهواءهم، وساروا وراء الضلالات،

وقال تعالى:

وقلدوا الأمم السابقة، فعبدوا الأصنام والأوثان، فعاقبهم الله على ذلك عقوبات شديدة. . ونرى بني إسرائيل وقد أنقذهم الله من فرعون، يمرون على قوم يعبدون الأصنام، فيطلبون من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة كما لهؤلاء القوم.

قال تعالى :

﴿ وَجَاوَزْنَا بِسَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ ٱلْبَحْرَفَ أَتَوَاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَنَا إِلَنَهُ كَا هُمُ عَالِهُ أَوْ قَالُواْ يَكُمُ قَوْمُ تَجَعَلُونَ ﴿ ﴾ . (الأعراف: ١٣٨).

وما كاد موسى عليه السلام يذهب للقاء ربه حتى عبد بنو إسرائيل العجل.

قال تعالى:

﴿ وَالتَّخَذَقَ مُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ تُحلِيِّهِ مُعَجَلاَجَسَدُا لَهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهِمْ سَكِيدًا لَا الْعَرَافِ: ١٤٨). وَلَا يَهُدِيهِمْ سَكِيدًا لَا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلَلِمِينَ اللَّهِ اللهِ عَلَى الْأَعْرَافِ: ١٤٨).

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفَاقَالَ بِتْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمُ ۗ (إِنَّا عَرَاف: ١٥٠).

وقال تعالى في سورة طه:

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ وَأَصْلَهُمُ السَّامِرِيُ آثِنَ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِمَرْضَى ﴿ فَيَ قَالَ هُمُ السَّامِرِيُ ﴿ فَيَ الْمَعْ مُوسَى إِلَى قَوْمِكِ عَلَى اللَّهُ مُ السَّامِرِيُ ﴿ فَيَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ السَّامِرِيُ فَيَ الْمَعْ مُوسَى إِلَى قَوْمِكِ عَصْبَنَ أَفِط اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا أَغْلَلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا أَغْلَلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ولقد برّأ الله هارون عليه السلام مما ألصقته به التوراة المحرفة من أنه هـو الذي دعاهم لعبادة العجل وهو الذي صنعه لهم بيديه كما سنستعرضه في حينه.

وخلاصة القول أن إبراهيم عليه السلام وبنيه كانوا موحدين على أنقى صور التوحيد.. وأن بني إسرائيل كانوا في الأصل موحدين، ولكنهم تأثروا بالأمم من حولهم، فعبدوا الأوثان وصوروا الله سبحانه وتعالى بصورة بشر، سريع الغضب، كثير النسيان، يستيقظ وينام، ويحزن ويبكي، ويندم على أفعاله، ويخادع ويخاتل، وينشر الشر، ويحب الدماء جداً.. ولا يتنسم نسيم الرضا إلا عندما يشم اللحم المشوي الذي يغرم به كثيراً. فإذا قدم له أحد المحرقات واللحم المشوي أعطاه ما يريد من أموال وجعل الشعوب له عبيداً.. وهو ليس رب العالمين، بل رب شعب إسرائيل ابنه البكر.. وذلك لأنه قد أعطى العهد لإبراهيم وإسحاق ويعقوب مرات عديدة، لأنهم قدموا له لحماً مشوياً كثيراً من أحسن أنواع اللحم الذي يحبه. كما أن يعقوب صارعه طوال الليل حتى أخذ منه العهد له ولبنيه بالقوة، ولم يطلقه حتى أخذ منه العهد كما سنستعرضه بعد قليل.

لهـذا السبب نجد أن كثيراً من الباحثين من اليهود والنصارى والملحدين ومن تابعهم من كتّاب المسلمين يقولون: إن اليهود لم يكونوا موحدين أصلاً.. وإن إبراهيم عليه السلام أسطورة لا وجود لها.. وإن قصة العهد مختلقة من أساسها.. ولم يكن هناك قوم معينون عبروا مصر فسموا العبريين.. وإنما هم قبائل شتى من جزيرة العرب وسوريا الكبرى، أصابها الجوع فعبرت النهر إلى مصر. وسميت تلك القبائل المختلفة العبرانيين لأنهم عبروا النهر.

ووصل الأمر ببعض هؤلاء الكتاب ومنهم فرويـد اليهودي أن يـذكر أن مـوسى لم يكن أصلاً من بني إسرائيل، وإنما هو من الفراعنة، وكان قائـداً لجيش فـرعون.. وأن كل ما تعلق بقصة موسى مختلق من أساسه.

وزعم بعض هؤلاء الكتاب أن عقيدة الله تطورت عند البشر من عبادة الأرواح والأشباح، إلى عبادة الطوطم، إلى عبادة الظواهر الكونية، مثل النجوم والشمس والقمر، إلى عبادة الأوثان، والآلهة الكثيرة المختلفة، مع الاعتراف بأن هناك رب

الأرباب ـ زيوس عند الاغريق، جوبتير عند الرومان ـ إلى عبادة إلـه واحـد للقبيلة والشعب. . .

وهذا ما وصل إليه بنو إسرائيل الذين عبدوا الله \_ ألوهيم أو يهوا \_ وجعلوه إلهاً خاصاً لشعب بني إسرائيل . وهو رب الأرباب الأخرى التي يدخل معها في صراع ويدمرها . . وهو لا يهتم بأن تعبد الشعوب الأخرى آلهة أخرى ، ولكنه يهتم اهتماماً شديداً بأن يعبده أبناؤه وشعبه ، شعب إسرائيل ، ويغار غيرة شديدة عندما يتجهون إلى غيره . . لأنه اصطفاهم وجعلهم أبناءَه وأحباءَه ولا يريد أحداً غيرهم أن يعبده . . وهو لذا لا يريدهم أن يعبدوا غيره .

وهذه الصور المختلقة التي يزعمها هؤلاء الكتاب نابعة من اعتمادهم على ما هو موجود اليوم من صحائف التوراة المحرفة، وتعاليم التلمود المغرضة. ولهذا وقع هؤلاء الكتاب في هذا الخطأ. وإذا كنا نجد بعض العذر للكتاب الغربيين الذين لم يقرأوا القرآن ولم يؤمنوا به، فإننا لا نجد أي عذر للكتاب المسلمين الذين يفترض أنهم قرأوا القرآن الكريم وآمنوا به. والذي فيه الأدلة القاطعة على وجود الأنبياء الكرام، ابتداءً من أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وأن أنبياء بني إسرائيل دعوا قومهم إلى عبادة الله وحده . وأن بني إسرائيل موحدون في الأصل وأنهم انحرفوا على فترات من الزمن . وأن منهم أقواماً صالحين عبدوا الله فأحسنوا العبادة وجاهدوا في الله حق جهاده . وأن ما بين أيدينا من تعاليم التوراة والتلمود هي من تخرصات أحبار يهود وتحريفاتهم التي أضافوها إلى التوراة الحقيقية، وأنهم طمسوا كثيراً من تعاليم الله، وأبدلوها بتعاليمهم، وجعلوا أنفسهم آلهة من دون الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وشرّعوا لأقوامهم وقالوا لهم هذا حلال وهذا حرام ليأكلوا أموال الناس بالباطل.

غاذج مما ذكرته التوراة والتلمود من صفة الله سبحانه وتعالى:

قصة خلق آدم على صورة الله وشبهه، وأن آدم من ذات الله ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ واليهود هم أبناء الله وجزء منه كما أن الابن جزء من والده .

جاء في سفر التكوين: الإصحاح الأول: «وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا

كشبهنا. . . فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه».

وجعل الله آدم في الجنة وأمره أن لا يأكل من شجرة المعرفة. وعندما أكل آدم من هذه الشجرة بإغراء زوجته حواء التي أغرتها الحية، لم يعرف الرب أن آدم أكل من شجرة المعرفة إلا عندما اختبأ منه آدم. وكان الرب حسب زعمهم يتمشى في الجنة. «وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي أعطتني من الشجرة فأكلت» (سفر التكوين، الإصحاح ٣).

وغضب الرب لذلك ولعن حواء والحية وآدم والأرض «ملعونة الأرض بسببك». وخاف الرب جداً حسب زعمهم من معرفة آدم للخير والشر لذا قال: «وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر ـ كأن هناك آلهة كثيرة .. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. فطرد الإنسان وأقام - الرب مشرقي جنة عدن الكروبيين - الملائكة الكروبيين - ، ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة». (سفر التكوين، الإصحاح ٣).

ويعتقد اليهود أن آدم ابن الله ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ لأن الله خلقه من روحه. ويظنون أن ذلك معناه أن فيه جزءاً من ذات الله ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ كما يعتقدون أن الله خلق آدم على صورة الله ذاته كما سيأتي في قصة آدم. ويذكر التلمود أن آدم اتخذ خليلة من الشياطين اسمها ليليت وعاشرها لمدة ١٣٠ سنة فولدت له أبناء وبنات كثيرين كما أن حواء اتخذت لها مجموعة من الشياطين عشاقاً وولدت منهم أبناء وبنات . ومع ذلك أنجبت حواء من آدم مجموعة من الأبناء والبنات. ولذا فإن أبناء آدم وحواء هم أبناء الله. أما أبناء الزنى من الشياطين فهم أبناء الناس. وقد جاء في الإصحاح السادس من سفر التكوين ما يلي:

و «حدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات. أن أبناء الله رأوا

أن بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساءً من كل ما اختباروا فقال البرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. لزيغانه هو بشر. وتكون أيامه مئة وعشرين سنة، كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بنيات الناس وولدن لهم أولاداً. هؤلاء هم الجبابرة المذين منذ الدهر ذوو اسم»(١).

وهكذا تزعم التوراة المحرفة (سفر التكوين، الإصحاح ٢): أن أبناء الله ـ تعالى الله عن ذلك ـ تزوجوا من بنات الناس فأنجبوا الطغاة والجبابرة.. وهي هي عقائد السطغاة في كل زمان ومكان بأنهم من نسل الإله.. هكذا زعم الفراعنة في مصر ونمرود في العراق.. وملوك الهند.. وأباطرة الصين واليابان..

وقد غضب الرب غضباً شديداً لاختلاط نسب أولاده بأنساب أبناء الناس وبناتهم فقرر أن يغرق الأرض ويحدث الطوفان ويهلك جميع من في الأرض من إنسان وطير وحيوان ما عدا نوح، لأنه وجد نعمة في عيني الرب. وكان نوح من نسل آدم وحواء ولم يكن قد دخل نسبه شيء من بنات الناس \_ أي بنات حواء وآدم من زناهما مع الشياطين \_ لهذا كله نجى الله نوحا وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهم لأنهم من نسل الله . . وتسير خرافات التوراة بعد ذلك لتطرد كنعان بن حام بن نوح وتجعل سلسلة نسب الإله في سام جد اليهود . . ولهذا فاليهود هم أبناء الله وأحباؤه . ولهذا جاء في

<sup>(</sup>١) من الطريف أن نقرأ تعليق الترجمة الفرنسية المسكونية وترجمة أورشليم الفرنسية للكتاب المقدس كما تنقلها الرهبانية اليسوعية. الكتاب المقدس ـ كتب الشريعة الخمسة، دار المشرق ١٩٨٥م.

يقول التعليق: «يعود المؤلف - أي مؤلف سفر التكوين - إلى أسطورة شعبية عن الجبابرة، يقال إنهم وُلدوا من زواج بين كائنات بشرية وكائنات سماوية. وهو لا يبدي رأيه في قيمة هذا الاعتقاد، ويخفي وجهه الأسطوري!! فيقتصر على التذكير بهذا الجنس الوقح من الجبابرة، كمَثَل للفساد المتزايد الذي سوف يسبب الطوفان. أما اليهودية اللاحقة وجميع المؤلفين المسيحيين الأولين تقريباً رأوا في «بني الله» هؤلاء ملائكة مذنبين. لكن آباء الكنيسة، منذ القرن الرابع الميلادي، فسروا جميعهم «بني الله» ببني شيث. وبنات الناس بذرية قاين - قابيل - .

وأما ما ذكره التلمود فيدل على أن بنات الناس هنّ نسل حواء من الشياطين ونسل آدم من زناه بالشيطانة ليليت. . ويعتبرُ التلمود أولاد شيث أبناء الله ، كما ذكرناه .

التلمود: «تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من والده.. وأن أرواح اليهود عزيزة عند الله لأن أرواح غير اليهود هي أرواح شيطانية. والإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة. وجاء في التوراة المحرفة: «هكذا يقول الرب. إسرائيل ابني البكر». ويقول عن إسرائيل: «أنا اليوم خلقتك لتكون لي حبيباً معل الابن لأبيه». وجاء في التلمود الذي كتبه أحبار يهود: «إذا ضرب أممي إسرائيلياً فكأنما ضرب العزة الإلهية. والفرق بين درجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودي وباقي الشعوب. ولو لم يخلق اليهود لانعدمت البركة من الأرض، ولما خلقت الأمطار والشمس». .

لهذا قالوا نحن أبناءُ الله وأحباؤه.. وهم لا يقصدون فقط المحبة المعنوية والبنوة المعنوية كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، ولكنهم يقصدون أن أرواحهم جزء من ذات الله تعالى، لأنهم هم الممثلون لنسل آدم وحواء في نقائه. وبما أن آدم مخلوق على صورة الله وشبهه تماماً، وروحه جزء من روح الله وذاته، ـ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ـ فإن اليهود هم أبناء الله المحقيقيون حساً ومعنى.

وجاء في سفر التثنية من التوراة المحرفة (الإصحاح السابع):

«سبع شعوب أكثر وأعظم منك ودفعهم الربُّ أمامك فإنك تحرّمهم ـ أي تبيدهم وتقتل النساء والأطفال مع الكبار ـ لا تقطع معهم عهداً ولا تشفق عليهم، لأنك شعب مقدس للرب إلّهك . إياك قد اختار الرب لتكون له شعباً ، أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. مباركاً تكون فوق جميع الشعوب . وتأكل كل الشعوب الذين الربُ إلّهك يدفع إليك. لا تشفق عيناك عليهم». .

وجاء في سفر التثنية (الإصحاح ١٤):

«أنتم أولاد الرب إلهكم» وفي سفر صمويل الثاني (الإصحاح ١٣) «أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً». ويقول داوود كما يزعمون: إن الرب قال له: «أنت ابني. أنا اليوم ولدتك اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً، وأقاصي الأرض ملكاً» (المزمور الثاني).

وقال عن سليمان بعد أن عبد الأوثان حسب زعمهم «هو يبني بيتاً لاسمي وهو

يكون لي ابناً وأنا له أباً وأثبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد» (أخبار الأيام الأول ٢٢: ١٠).

مما تقدم يتضح الآتي:

- (١) أن الله قد خلق آدم على صورة الله وشبهه تماماً حسب زعمهم.
- (٢) أن الله عندما نفخ في آدم من روحه، جعل فيه جنزءاً من ذاته. تعالى الله عن ذلك.
  - (٣) أن آدم ابن الله على الحقيقة لا على المجاز.
- (٤) أن هذه البنوة بقيت في أولاد آدم من حواء. أما أولاد آدم من زناه مع الشيطانة ليليت وأولاد حواء من زناها مع الشياطين فتسميهم التوراة بنات الناس وأبناء الله من بنات الناس. وأن زواج أبناء آدم وحواء للذين تسميهم التوراة أبناء الله من بنات الناس نتج عنه الجبابرة الذين هم منذ الدهر لهم اسم.
- (٥) أن البنوة تسلسلت في نوح. وبما أن العالم كله قد غرق ولم يبق على الأرض إلا نوح وأولاده فإن البنوة بقيت في نوح وابنه سام. لأن حام نظر عورة أبيه فصار هو ونسله ملاعين وخرجت منهم روح الله. وسكن الله في خيام سام.
- (٦) تسلسل البنوة من سام إلى إبراهيم ومن إبراهيم إلى إسحاق إلى يعقوب - إسرائيل - وبنيه.
- (٧) أن الله حسب زعمهم لا يريد للإنسان أن يعرف الخير والشر، ويريده أن يبقى جاهلًا حتى لا ينافسه. ويخاف الله حسب زعمهم أن يأكل الإنسان من شجرة الخلد ـ شجرة الحياة ـ فيحيا الإنسان إلى الأبد. ولذا يطرد الله الإنسان من الجنة، ويضع عليها حراسة مشددة حتى لا يدخل ويأكل من شجرة الحياة.
- (٨) أن الله يجهل ما يحدث، ولم يعرف أن آدم أكل من شجرة المعرفة إلا بعد أن
   اختبأ آدم وأخبره بذلك.
- (٩) أن الرب يمشي ويقوم وينام ويصحو ويعمل ويتعب ويحتاج للراحة، حسب زعمهم.

(۱۰) أن الرب حسب زعمهم لا يهتم إلا بإسرائيل ابنه البكر.. ولذا فقد وضع عهده معهم ليكون لهم رباً وليكونوا هم له أبناء.. وأن لا يعبدوا معه آلهة أخرى. وهو لا يهتم بالشعوب الأخرى التي تعبد آلهة أخرى بل يهتم ويحزن لأن شعبه وابنه البكر ذهب ليقدم القرابين لآلهة أخرى غريبة. ويستخدم كاتب العهد القديم أسلوباً بذيئاً حيث يصور الرب وكأنه قد تزوج إسرائيل التي ذهبت تزني وراء البعليم وعشتروت وملكوم \_ أوثان \_ وهو يغار عليها ويرجوها أن ترجع إليه كعهدها السابق.

جاء في سفر هوشع (الإصحاح ١: ٢ - ٩):

«أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى». هذا أمر غريب وعجيب حقاً أن يأمر الرب نبيّه هوشع بأن يأخذ لنفسه زانية وأولاد زنى. وبالفعل يزعم كتاب العهد القديم أن هوشع تزوج من زانية. ويستمر كلام الرب في هذا السفر معللًا هذا الأمر الغريب بأن الأرض قد زنت تاركة الرب. والمقصود أن بني اسرائيل عبدوا آلهة أخرى وانتشر الزنى بينهم انتشاراً ذريعاً.

يقول كاتب سفر هوشع: «فذهب ـ أي هوشع ـ وأخذ جومر بنت دبلائم فحبلت وولدت له ابناً. فقال له الرب: ادع اسمه يزرعيل، لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل، وأبيد مملكة بيت إسرائيل. ويكون في ذلك اليوم أني أكسر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل. . . لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم». وسرعان ما يعود الرب ويناقض كلامه حسب زعمهم: «لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكاد ولا يعد عوضاً عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي. ويجمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معاً ويجعلون لأنفسهم رأساً واحداً ويصعدون من الأرض، لأن يوم يزرعيل عظيم!!»

### وفي سفر هوشع (الإصحاح ٢: ٢ - ٢١):

يقول الرب لهم: «حاكموا أمكم \_ أي إسرائيل \_ لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها. ليلًا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها وأجعلها كقفر. . ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنى. لأن أمهم زنت.

التي حبلت بهم صنعت خرياً. لأنها قالت: أذهب وراء محبي اللذين يعطون خبري ومائي وصوفي وكتاني وزيتي وأشربتي. لكن هائنلذا أتملقها وأذهب إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك. وهي تغنّي هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب: إنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي» ينفر الرب حسب زعمهم من كلمة بعل لأن إسرائيل عبدت البعل - أحد الآلهة الموجودة في فلسطين آنذاك وفي منطقة لبنان - ولهذا فهو يكره كلمة البعل. ويريد من إسرائيل أن تكون زوجته وتقول له أنت رجلي . ولا ترني من ورائه مع عشاق كثيرين والهذا فهو يغار منها ومن زناها . ورغم زناها مع من هب ودب إلا أنه لا يزال يحمل في قلبه لها الحب والود ويريدها أن ترجع له، وينزع أسماء البعليم - هو نفسه البعل - من فمها فلا تذكرها . «وأقطع لهم عهداً في ذلك اليوم . . وأخطبك لنفسي إلى الأبد وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم . . وأخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب».

«وقال الرب لهوشع: اذهب أيضاً أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية، كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب» (سفر هوشع: ٣).

وهكذا يصورون الرب \_ تعالى الله عن ذلك \_ أنه مغرم بفتاته إسرائيل ولهذا فه و يحبها رغم زناها ويدعوها إليه. . ويأمر هوشع نبيه أن يتزوج زانية وأن يخالل امرأة رجل آخر لأن هكذا فعل الرب!! \_ أعوذ بالله \_ فقد أحب الرب إسرائيل وهي تحب رجلاً آخر وتزنى معه وتترك الرب إلىها.

شعب إسرائيل هم أبناء الله وأحباؤه على الحقيقة وعلى المجاز.. ومحبت الإسرائيل أشد من محبة الرجل لزوجته وحبيبته.. وهو مغرم بها جداً رغم خيانتها وزناها وفجورها.. ويريدها أن ترجع إليه بأي ثمن، ومستعد أن يعطيها كل ما تريد.. فقط ترجع إلى أحضانه!!.

ورغم ما في ذلك الكلام من أسلوب بذيء ووقح، إلا أنه يعبر عما يعتبـره كاتب العهـد القديم الحقيقـة الأزلية، وهي أن ألـوهيم أو يهوا ـ الله ـ هـو رب إسـرائيـل فقط

وحبيبها هي. ومهما فعلت إسرائيل من جرائم ومن عبادة الأوثان فهو لا يـزال يجري ويلهث وراءها. ويريـدها أن تعـود إليه كمـا كانت أيـام خروجها من مصـر، مـع أن خروجها من مصر عبدت فيه الأوثان أيضاً.

## الله يتعب ويرتاح \_حسب زعمهم -:

جاء في سفر التكوين، الإصحاح الثاني: «وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله اللذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدَّسَه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً. ولهذا فيوم السبت مقدس تجب فيه الراحة. .

وهكذا تصور التوراة المحرفة أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ يصاب بالتعب والنصب ويحتاج إلى الراحة. وقد نفى القرآن الكريم هذه الفرية.

#### قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَامَسَّنَامِن لُّغُوبِ ﴿ اللَّهُ ﴾ . (ق: ٣٨).

# الربّ يستيقظ وينام ويلعب كها تزعم التوراة والتلمود:

جاء في سفر زكريا من التوراة المحرفة (الإصحاح ٢: ١٠ - ١٣):

«ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأني هائنذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم. ويكونون لي شعباً فاسكن في وسطك. فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. والرب يسرثُ يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة، ويختار أورشليم بعد. اسكتوا يأكل البشر قدًام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه».

### رؤية الرب:

الرب في التوراة متجسد على هيئة بشر، ولذا يمكن رؤيتـه في الدنيا.

ويصف أشعيا الرب (سفر أشعيا ٦: ١ ـ ١١) بعد أن رآه قائلًا:

«في سنة وفاة عـزيا الملك رأيتُ السيـد الرب جـالساً على كـرسي عال مـرتفع،

وأذيالاً تملأ الهيكل. السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه، وباثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس. رب الجنود مجده ملأ الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخاناً. فقلت ويل لي!! إني هلكت لأني إنسان نَجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إليّ واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط، ومَسَّ بها فمي. وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفّر عن خطيئتك».

وليس أشعيا وحده هو الذي رأى الرب. فآدم وابنه القاتل قايين ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب \_ صارعه أيضاً \_ وكل الأنبياء، وموسى والسبعين من مشايخ إسرائيل، وأخت موسى مريم.

وجاء في سفر الخروج (٢٤: ٩-١١):

«ثم صعد هارون وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل، ورأوا إله إسرائيل، وتحت رجليه منصة من العقيق الأزرق الشفاف، وكذات السماء في النقاوة. ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا».

#### رؤية إليا - النبي الياس:

لقدرأى «إليا التشي» - إليا هوالنبي - الله حسب زعم سفر الملوك الأول بعد أن كلمه مراراً «وعندما هرب إليا من الملك الفاسق أخاب بن عمرى ملك يهوذا، ذهب إليا إلى المغارة فجاءه الرب وقال له: ما بالك هاهنا يا إيليا؟ فقال - إيليا - : إني ثرت ثورة للرب إلّه الجنود لأن بني إسرائيل قد نبذوا عهدك، وقوضوا مذابحك، وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت أنا وحدي، وقد طلبوا روحي ليأخذوها. فقال - الرب - : اخرج وقِفْ على الجبل أمام الرب، فإذا الرب عابر، وريح عظيمة عاتية تصدّع الجبال وتحطّم الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح. وبعد الريح زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار، ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار، ولم يكن الرب في النار، وبعد النار حفيف نسيم لطيف، فلما سمع إيليا ستر وجهه بردائه وخرج ووقف بمدخل المغارة، فإذا بصوت يقول له: ما بالك يا إيليا؟ فقال: إني ثرت ثورة للرب إلّه الجنود وكرر عبارته السابقة. فقال له الرب: امض فارجع في طريقك نحو برية دمشق فإذا وصلت فامسح حزائيل ملكاً على

أرام، وامسح ياهـو بن نمش ملكاً على إسـرائيل، وامسح الييشع بن شـافاط من آبـل محولة نبياً، خليفة لك» (سفر الملوك الأول ١٩: ٩ - ١٥).

# الله يسير أمام بني اسرائيل ليلاً ونهاراً حتى يهديهم إلى الطريق في برية صين:

تزعم التوراة أن الله عندما غضب على بني إسرائيل لرفضهم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، أتاههم في صحراء سينا (برية صين). ولكنه مع ذلك لم يتركهم لأنهم شعبه وابنه البكر الأثير لديه جداً مهما فعلوا. لذلك كان يسير أمامهم في الطريق ليلاً ونهاراً حتى لا يضلوا. ورغم هذا الجهد الجبار لم يستطع حسب زعمهم أن يدلهم على الطريق لمدة أربعين عاماً.

جاء في سفر الخروج (الإصحاح ١٣: ٢٠ - ٢٠):

«وارتحلوا من سكوت ونزلوا في أيثام في طرف البرية. وكان الربُّ يسير أمامهم نهاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلًا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهاراً وليلًا. لم يبرح عمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلًا من أمام الشعب».

# موسى إلّه فرعون، وهارون نبي موسى:

جاء في سفر الخروج (٧: ١ **-**٣):

«فقال الرب لموسى انظر: أنا جعلتك إلهاً لفرعون!! وهارون أخوك يكون نبيّك أنت تتكلم بكل ما آمرك. وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه، ولكني أقسّي قلب فرعون. وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر».

ولا بد أن كاتب التوراة كان يهذي فكيف يكون موسى إلّهاً لفرعون! وهو الذي جاء لدعوة الناس إلى عبادة الله الواحد الأحدا؟ أفيكون مثل فرعون مدعي الألوهية؟! ويكون الذي يأمره بهذا الكفر الله ذاته؟! إن هذا لشيء عجاب!! ثم كيف يكون هارون نبياً لموسى؟ وإنما يمكن أن يكون هارون من أنبياء الله وقد كان كذلك بالفعل.

ولماذا يقسّي الربُّ قلبَ فرعون؟! فقط ليستعرض قوته وعجائبه وحاشا لله أن يفعل ذلك، إنما يأمر بالخير والبر.

وجاء أيضاً في سفر الخروج في أكثر من موضع، أن فرعون قال لموسى وهارون: «صليا لأجلي» (سفر الخروج ١٠ ٢٥ ـ ٢٩، والخروج ١٠ ٢٧).. وهكذا تزعم التوراة أن فرعون كان يريد الخير، ويريد من موسى وهارون أن يَدعُوا له.. وكان حريصاً على الخير.. لكن الرب هو الذي قسّى قلبه!!

### الرب يكتب اللوحين بأصبعه حسب زعمهم:

جاء في سفر الخروج (٣١):

«ثم أعطى (الله) موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سينا لوحي الشهادة. . لوحي حجر مكتوبين بأصبع الله».

ومع هذا فقد كسّرهما موسى عندما غضب ورأى بني إسرائيل يعبدون العجل الذي صنعه لهم حسب زعمهم هارون عليه السلام: «وكان عندما اقترب \_أي موسى \_ إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص. . . فغضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسّرهما أسفل الجبل». (سفر الخروج ٣٦: ١٦).

ولكن الربُّ صنع له لوحين آخرين كتبهما مرة أخرى بأصبعه:

«وفي ذلك الوقت قال لي الرب: أنحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، وأصعد إلى الجبل فأكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين اللذين كسرتهما». (سفر التثنية ١٠: ١، ٢).

### نزول الرب وكلامه:

يتكرر نزول الرب إله إسرائيل إلى الأرض مرات ومرات. ويمشي أحياناً أمام إسرائيل على هيئة عمود سحاب نهاراً وعمود نار ليلاً، ليدلهم على الطريق. ويتكلم الرب مع أي إنسان يريد أن يؤذي إسرائيل ويهده. . تكلم الرب مع لابان خال يعقوب، عندما هرب يعقوب سارقاً الأغنام وبنات لابان حسب زعمهم وهدده. وتكلم مع أبيمالك ومع فرعون، عندما أعطى إبراهيم زوجته سارة لهما لكي يكسب مالاً. وتكلم مع بلعام بن باعور الذي طلب منه ملك موآب أن يلعن بني إسرائيل: «فأتى الله إلى بلعام، وقال: من هم الرجال الذين عندكم؟ فقال بلعام: بالاق بن صفور ملك موآب قد أرسل إليّ يقول: هوذا الشعب الخارج من مصرقد غشى وجه الأرض.

الآن العن لي إياه، لعلّي أقدر أن أحاربه وأطرده. فقال الله لبلعام: لا تذهب معهم ولا تلعن هذا الشعب لأنه مبارك».

وتكلم الله أيضاً مع شيوخ بني إسرائيل بل وسمع كل بني إسرائيل كلامه ورأوه بأعينهم: «وأما السبعون فقد رأوه وهو واقف وتحت رجليه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة». (سفر الخروج ٢٤: ٩ - ١١).

ونزل الرب مئات المرات إلى خيمة الاجتماع.. وغضب الرب حسب زعمهم على هارون ومريم، شقيقا موسى، لأنهما تكلما على موسى بسبب زواجه من الكوشيه: «ونزل الرب في عمود سحاب، ووقف الرب في باب الخيمة ودعا هارون ومريم كلاهما وقال: اسمعا كلامي فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدي موسى، فحمي غضب الرب ومضى. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء مثل الثلج». (سفر العدد ١٢: ٤ - ١٠).

# النبي أرميا يصف الله بالخداع \_ تعالى الله عن ذلك \_ :

يقول أرميا النبي للرب: «فقلت آه يا سيدي الرب. حقاً إنك خدَّاع خدعت هذا الشعب \_ يقصد شعب إسرائيل وأورشليم \_ قائلًا: يكون لكم سلام. . وقد بلغ السيف النفس» (سفر أرميا ٤: ١٠).

# الرب يأمر أشعياء بأن يتعرى ويدعو بني إسرائيل وهو عاري لمدة ثلاث سنوات :

وأما أشعيا فقد أمره الله بأن يتعرى تماماً، ويمشي عارياً وحافياً ثـلاث سنوات ليكون أعجوبة لله!! «تكلم الرب عن يد أشعياء بن آموض قائـلاً: اذهب وحل المسح عن حقويك، واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل هكذا ومشى معرّى وحافياً.

فقال الرب: كما مشى عبدي أشعيا معرى وحافياً ثـلاث سنوات آيـة وأعجوبـة». (سفر أشعياء ٢٠: ٢، ٣).

#### . قصة جدعون مع الرب وامتحانه له:

أراد الرب أن يخلص بني إسرائيل فأرسل ملاكمه إلى جدعون بن يواش ليقول

له: «الرب معك يا جبار البأس». ولكن جدعون لا يقتنع بكلام الملاك ويعتذر عن المهمة ويقول بكل هذه؟» يقصد المهمة ويقول بكل وقاحة: «إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟» يقصد الهزائم.

ونزل الرب بنفسه وكلم جدعون قائلاً: «اذهب بقوتك هذه. خلّص إسرائيل». ولكن جدعون أراد أن يتملص من هذه المهمة، وادعى أنه لا بد أن يتأكد أن يخاطب الرب، فقال جدعون: «إنك أنت تكلمني لا تبرح من هنا حتى آتي إليك. وأخرج تقدمتي وأضعها أمامك. ووافق الرب قائلاً: إني أبقى حتى ترجع».

وذهب جدعون وأتى بجدي معزى ودقيق حتى يتأكد أن الرب يتقبلهما. لحم مشوي فأكل الرب وتنسم نسيم الرضا عند رائحة المشوي!! وقال جدعون بعد ذلك كله ليمتحن الرب: «إن كنت تخلص بيدي إسرائيل كما تكلمت فها إني واضع جزّة الصوف في البيدر فإن كان طلِّ على الجزة وحدها، وجفاف على الأرض كلها، علمت أنك تخلص بين يدي إسرائيل». ووافق الرب على ذلك وفي الصباح كان الطل على الجزة وعصر منها ملء قصعة من الماء وكانت الأرض جافة. ولم يكتف جدعون بذلك وقال للرب: «لا يحم غضبك عليَّ، فأتكلم هذه المرة فقط، أمتحن هذه المرة فقط بالجزة. فليكم جفاف في الجزة وحدها، وعلى الأرض فليكن الطل».

وكأنما الرب خادم عند جدعون يفعل له ما يريد. وبالفعل تـزعم التوراة. (سفـر القضاة ٦: ٣٦ ـ ٤٠). أن الرب فعل حسبما أمر جدعون..

وهكذا يرفض جدعون أوامر ملاك الرب فيأتي الرب إليه بنفسه ويقف أمامه ويكلمه. ولا يقتنع جدعون حتى يرى الرب وهو يتناول التقدمة. واقتنع جدعون أن الرب فعلًا يكلمه ولكنه لا بد أن يقتنع أن الرب سيحارب معه ويخلص إسرائيل على يديه فيمتحن الرب امتحاناً وراء امتحانا!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وجاء في سفر صموئيل الثاني الإصحاح السادس: ١٦ ـ ١٦ من التوراة المحرفة أن داوود وجميع الشعب أخذوا تبابوت الله المذي يسمى رب الجنود الجالس على الكروبيم. وجرّوا التابوت على عجلة والرب جالس في التبابوت وهو يتفرج عليهم.

وداوود وكل شعب إسرائيل يرقص ويغني ويلعب بالرباب ويضرب بالدفوف والجنوك وينفخ في المزمار ابتهاجاً بالنصر على الأعداء.

وجاء في التلمود أن الله ينام في الليل ويعمل في النهار ويتدارس التوراة ويلعب مع الحوت ملك الأسماك. . وعندهم أن الله يقسم اليوم إلى اثنتي عشرة ساعة ليل ينام فيها ويرتاح، واثنتي عشرة ساعة نهار، ويقسمها كالتالي: في الثلاث ساعات الأولى يدرس التوراة مع أحبار اليهود، وفي الثلاث الثانية، يحكم العالم ويدبر شؤونه، وفي الثلاث الثالثة، يطعم العالم، وفي الرابعة، يلعب مع الحوت ملك الأسماك.

## الرب يبكى ويلطم وجهه كما يزعمون:

ولكنه يغيّر البرنامج بعد أن شُرّد أبناؤه اليهود من فلسطين وخُربَ الهيكل. فيجعل الثلاثة ساعات الأخيرة من النهار ليبكي على تشريد أبنائه اليهود، فيصرخ ويزأر قائلًا: تبًا لي لأني صرّحتُ بخراب بيتي وإحراق هيكلي ونهب أولادي. وتسقط كل يوم منه دمعتان في البحر، فيُسمع دويهما من بدء العالم إلى منتهاه، وتضطرب المياه وترتجف الأرض في أغلب الأحيان فتحصل الزلازل.

وحينما يسمع الربّ أبناءه اليهود يمجدونه رغم كل ما فعله بهم، يبكي ويقول بعد أن يلطم وجهه: «طوبى لمن يمجّده الناس وهو مستحق لذلك. وويل للأب الذي يمجّده أبناؤه مع عدم استحقاقه لذلك، لأنه قضى عليهم بالتشريد والشقاء».

## قصة الملك آخاب مع الرب:

(سفر الملوك الأول ٢١: ١ - ٢٩ و ٢٢: ١ - ٤١):

كان آخاب ملكاً على إسرائيل. وكان أحد رعيته ـ ويدعى نابوت ـ يملك مزرعة كروم قريبة من القصر. فمر آخاب ذات يوم وهي محملة بالعناقيد، فأعجبته جداً. واستدعى نابوت اليزرعيلى ـ نسبة إلى قرية يزرعيل ـ وطلب أن يشتري منه المزرعة فرفض نابوت. واغتم الملك آخاب. ورأته زوجته إيزابل وهو مكتئب وعرفت منه سبب اكتئابه، فقالت لزوجها: «أنت الآن تحكم إسرائيل. قم كل خبزاً وطب نفساً. أنا أعطيك كرم نابوت». ثم كتبت رسائل باسم آخاب وختمتها بختمه وأرسلت الرسائل

إلى شيوخ بني إسرائيل وأشرافهم تتهم فيها نابوت بأنه جدّف على الله وعلى الملك، وأتت بشاهدي زور. . فأخرجوا نابوت من المدينة ورجموه حتى الموت. وقالت إيزابل لزوجها آخاب: «قم رث كرم نابوت اليزرعيلي الذي أبى أن يعطيك إياه بفضة، لأن نابوت ليس حياً، بل هو ميت». وقام آخاب وأخذ المزرعة واستولى عليها حسب قانون إسرائيل.

فغضب الرب لذلك وتكلم مع النبي إيليا التشي، وأخبره بأن يكلم آخاب، ويقول له: «هل قتلت وورثت أيضاً؟ في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت، تلحس الكلاب دمك أنت أيضاً». ولما سمع آخاب هذا التهديد الرعيب، قام وجعل مسحاً على جسده، وصام ومشى بسكوت، فظهر الربُّ للنبي إيليا وقال له: «هل رأيت كيف اتضع آخاب أمامي؟ فمن أجل أنه اتضع أمامي لا أجلب الشرّ في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته» (أمر في منتهى الغرابة. ولنفرض أن الرب تراجع عن قراره بالانتقام لنابوت فما ذنب ابن آخاب؟! ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا مع العلم أن آخاب عبد الأوثان المختلفة وترك عبادة الرب).

وبقي آخاب في الحكم فترة أخرى، وفجأة تذكر الرب أن آخاب كان يعبد الأصنام وأنه قتل نابوت اليزراعيلي، فقرر أن ينتقم منه، رغم أنه كان قد أجلٌ موضوع الانتقام. واجتمع ملك يهوذا ـ واسمه يهوشافاط ـ بملك إسرائيل آخاب، وتبادلا الرأي في الهجوم على ملك أرام، واستنقاذ أرض راموت جلعاد. وكالمعتاد استشار الملكان المنجمين ويسمونهم أنبياء. . استشاروا أربعمائة نبي، وكلهم قالوا لهما: اصعدا إلى راموت جلعاد، وسيكون النصر لكما. ولكن الملك يهوشافاط لم يطمئن لنبوءة هؤلاء الأربعمائة، وقال: «أما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسأل منه؟» فقال آخاب ملك إسرائيل: «نعم هناك نبي ولكني أبغضه لأنه دائماً يتنباً بالشر» وهو ميخا بن يمله.

ودعوا ميخا فلما حضر إلى الملك، سأله الملك: أنصعد يا ميخا إلى راموت جلعاد أم نمتنع؟ فقال ميخا: «اصعد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك». فقال له الملك: «كم مرة استحلفتك أن لا تقول لي إلا الحق باسم الرب». فقال ميخا: «رأيتُ كل إسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. فقال الرب: ليس لهؤلاء

أصحاب فليرجعوا كل واحد إلى بيته بسلام». فقال آخاب ـ ملك اسرائيـل ـ لملك يهوذا ـ يهوشافاط ـ : «أما قلت لك : إنه لا يتنبأ عليّ بخير؟».

فقال النبي ميخا: «اسمع إذاً كلام الرب. قد رأيت الرب جالساً على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره. فقال الرب من يغوي آخاب فيصعد ويسقط من راموت جلعاد؟ فقال هذا هكذا، وقال ذاك هكذا. ثم خرج الروح ووقف أمام الرب. وقال أنا أغويه!! وقال له الرب: بماذا؟ فقال: أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه. فقال الرب: إنك تغويه وتقتدر. فأخرج وافعل هكذا» «وغضب الأنبياء الموجودون، وقام أحدهم وضرب ميخا على فكه، وقال من أين عبر روح الرب في ليكلمك؟! \_ أي كيف دخل في فمي وتكلم باسمي \_ فقال ميخا: إنك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع إلى مخدع لتختبىء. فغضب الملك أخاب وأمر بسجن النبي ميخا، وقال ضعوه في السجن حتى آتي بسلام. فقال ميخا: إن رجعت بسلام فلم يتكلم الرب بي.

وصعد الملك آخاب ومعه الملك يهوشافاط إلى راموت جلعاد. وتنكّر آخاب حتى لا يعرفه ملك آرام . . . وأمر ملك آرام جيشه بأن لا يقاتل إلا ملك إسرائيل آخاب . . فلما هجموا صاح يهوشافاط بأنه ليس ملك إسرائيل فتركه الجنود . وجرح آخاب بسهم وانتصر جيش ملك آرام . . وعندما رجع آخاب إلى عاصمته السامرة مات الملك آخاب . وغسلت المركبة التي أصابها دم آخاب في بركة السامرة فلحست الكلاب دمه كما تكلم الرب».

هذه هي قصة آخاب كما رواها كاتب سفر الملوك الأول (الإصحاح ٢١ و٢٢)، وهي مليئة بالتناقضات.. ووصف المولى سبحانه وتعالى بما لا يليق. فهو أولاً يغضب على آخاب، لأنه قتل المزارع نابوت، وعبد الأصنام، ويقرر أن يميته.. ويرسل له النبي إيليا ليخبره بذلك، فيتواضع آخاب ويجعل مسحاً على جسده ويمشي بسكون.. فيرجع الرب عن قراره ويقول لإيليا «فمن أجل أنه اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيام ابنه أجلب الشر على بيته». ثم يقوم الرب حسب زعمهم في اجتماع مع الملائكة ويسأل من يغوي آخاب؟ ويتقدم روح القدس ويقول: إنه هو الذي

سيغوي آخاب ويكون روح كذب في فم أنبياء آخاب. والغريب أن النبي ميخا يفضح خطة الرب، ويشرح لآخاب الخطة ومع هذا يذهب آخاب للحرب، ويصاب بسهم وتلحس الكلاب من دمه ويموت!!

## الرب يصارع يعقوب حسب زعمهم:

جاء في التوراة المحرفة في سفر التكوين (الإصحاح ٣٢ - ٣٢):

«فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر على يعقوب وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر على يعقوب ضرب حُقَّ فخذه و أي فخذ يعقوب فانخلع حُقَّ فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال الربُّ: أطلقني، لأنه قد طلع الفجر، فقال يعقوب. لا أطلقك إن لم تباركني، فقال له والربُ : ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال والرب و الرب و المدت و أي صارعت و الرب و الله والناس فقدرت. وقال يعقوب الخبرني باسمك؟ فقال الورب: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فينئيل قائلاً: لأني نظرت الله وجهاً لوجه ونجيت نفسي» ومعنى فينئيل: مكان الله وأيل الله وفيني مكان و وجهاً لوجه ونجيت نفسي» ومعنى فينئيل: مكان الله وأيل الله وفيني مكان و المدين و

### الرب يعترف بخطئه أمام كبير الأحبار كما يفترون:

جاء في التلمود أن خلافاً نشأ بين الله وبعض الأحبار حول بعض المسائل التي يتدارسها الله مع الأحبار في التوراة، ضمن برنامجه اليومي، وطال الجدل بين الله والأحبار، وأخيراً تقرر إحالة الخلاف إلى محكمة الأحبار العليا (السنهدرين) حيث حكم كبار الحاخامات بخطأ الله \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً \_ وصواب موقف الأحبار. مما اضطر الرب إلى الاعتراف بخطئه أمام السنهدرين، وسحب جميع أقواله في هذه القضية والاعتذار عما بدر منه.

ألا لعنة الله على اليهود أبد الأبدين.

#### مسكن الرب:

يعتقد اليهود أن الرب أمر موسى وهارون ببناء خيمة الاجتماع، ليسكن فيها، ثم بعد ذلك أمر ببناء التابوت، ليكون مقره، وليكون على مقربة من أبنائه اليهود، يرعاهم ويدبر أمورهم، وينصرهم على أعدائهم، ويسمونه ربّ الجنود الجالس في التابوت.

ثم إن الفلسطينيين أخذوا التابوت وبقي معهم سبع سنين والرب مسجون عندهم ولكن الرب ضربهم بالبواسير، لهذا أعاد الفلسطينيون الرب وتابوته إلى بني اسرائيل مع بواسير من ذهب وثيران وعجول. وعاد الرب في تابوته إلى بني إسرائيل. وكل من نظر إلى التابوت يموت. ثم قرر الرب أن يسكن في جبل صهيون في أورشليم. وأخيراً بني له سليمان الهيكل العظيم، ليستقر فيه ويرتاح من التجوال في التابوت الذي كثيراً ما يأخذه الأعداء. ولكن الهيكل نفسه تهدم وتحطم، وانتقل منه الرب إلى السماء، ولكنه يعاود زيارته لجبل صهيون. وسيعود مرة أخرى للسكن في الهيكل عندما يأتي المسيح \_ الدجال \_ ويسكن فيه إلى الأبد مع شعبه وحبيبه وابنه البكر إسرائيل، بعد أن يبيد كل الأمم التي تحارب ابنه وتعاديه.

### الرب يندم ويحزن وينسى حسب زعمهم:

تصور التوراة المحرفة الرب سبحانه وتعالى بأنه شخص كثير الندم. «فعندما ابتدأ أبناء الله \_ أي أبناء آدم وحواء \_ يتزوجون بنات الناس \_ أي بنات آدم من زناه بالشيطانة ليليت وبنات حواء من زناها مع جمهرة من الشياطين كما يزعمون \_ غضب الربُّ جداً، لاختلاط الأنساب، وقرر أن روحه لا تبقى في الإنسان. كما قرر أن يبيد الأرض بمن عليها، وندم أنه عمل الإنسان خالقاً!!!!.

جاء في سفر التكوين (الإصحاح ٦):

«وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون في الأرض وولد لهم ولد، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساءً من كل ما اختاروا فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لزيغانه هو بشر... ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسّف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته».

وبعد أن محا الحياة من على وجه الأرض. بالطوفان ما عدا نوح الذي كان من نسل أبناء الله وبنات الله!!! ولم يكن من نسل بنات الناس ندم الرب أيضاً: «وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعنُ الأرض أيضاً من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضاً أميت كل حي كما فعلت». (سفر التكوين، الإصحاح ٨: ٢٠ \_ ٢٢).

وحتى لا ينسى الله عهده مع نوح بألا يغرق الأرض مرة أخرى، تزعم التوراة المحرفة: أنه وضع قوسه في السحاب. فعندما يرى المطر هاطلاً، يضع قوس قزح، فيذكر أنه قد عقد عقداً مع نوح ألا يغرق الأرض فيكف المطر. «وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض. فيكون متى أنشر سحاباً على الأرض، وتظهر القوس في السحاب، أني أذكر ميثاقي اللذي بيني وبينكم. . فلا تكون أيضاً المياه طوفاناً . . فمتى كان القوس في السحاب

وجاء في سفر الخروج (الإصحاح ٣٦): «أن الرب غضب غضباً شديداً على بني إسرائيل عندما عبدوا العجل. وقال لموسى: «فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم، فأصيّرك شعباً عظيماً. فتضرع موسى أمام الرب إلهه. وقال له: ارجع عن حُمُو غضبك واندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أُكثّرُ نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الربّ على الشرّ الذي قال إنه يفعله بشعبه». وفي سفر يونان \_ يونس \_ ٣: ٥ - ١٠ أن أهل نينوى نادوا بصوم لعل الله يندم عن حمو غضبه فلما رأى الله أعمالهم «ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم».

أبصرها لأذكر ميثاقاً أبدياً بين الله وبين كل نفس حية في كل جســــد على الأرض» (سفر

وفي سفر العدد (الإصحاح ١٤): «قال الرب لموسى: حتى متى يهينني هذا الشعب!!.. حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة عليّ؟!. ولكن ما أن قدم له بنو إسرائيل اللحم المشوي الذي يحبه جداً حتى انبسطت أساريره، وعفا عن بني إسرائيل وأعطاهم كل طلباتهم، وندم على ما نوى أن يفعله بهم.. وكتب ميثاقاً جديداً ليعطيهم أرض كنعان».

ورغم أنهم يقررون أن الله قد ندم في مواضع كثيرة من التوراة المحرفة، يأتي كلام مهم في سفر العدد (الإصحاح ٢٣: ١٩) «ليس الله إنساناً فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي». وهو كلام يدل على أنه من بقايا التوراة

التكوين الإصحاح ٩: ١٢ ــ ١٦).

الحقيقية وسط هذا الركام الفظيع الذي وضعه أحبار بني إسرائيل حتى غطوا على هذه الجواهر المضيئة.

وعندما جعل الرب طالوت \_شاول \_ ملكاً على بني إسرائيل، فعل شاول جميع الموبقات، وندم الرب أنه جعل شاول ملكاً.

جاء في سفر صموئيل الأول (الإصحاح ١٥: ١٠ ـ ١١):

وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلاً: ندمت على أني قد جعلت شاول ملكاً، لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. فاغتاظ صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله». . . «ولم يعد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته لأن صموئيل ناح على شاول. والرب ندم لأنه مَلَّكَ شاول على إسرائيل».

وفي سفر صموئيل الثاني (الإصحاح ٢٤): أن الرب غضب على بني إسرائيل وجعل فيهم وباء فقتل سبعين ألف رجل. «وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها فندم السربُّ عن الشر. وقال للملك المهلك الشعب: كفى، الآن رويدك». (رقم ١٦)... «وتقدم داوود وقال للرب: ها أنا أخطأت وأنا أذنبت وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا. فلتكن يدك عليّ وعلى بيت أبي» «وقام داوود وصنع اللحم المشوي الذي يحبه الرب جداً وحَسنَ في عيني الرب ما فعل داوود وتنسَّم نسيم الرضا عن الشعب». (سفر صموئيل الثاني، الإصحاح ٢٤: ١٧ - ٢٤).

وندم الرب مرة أخرى عندما جعل سليمان ملكاً، لأن سليمان حسب زعمهم عبد آلهة كثيرة وصنع لها المعابد وقرَّب لها القرابين ولم يكن مخلصاً لله.

ويغيّر الرب كلامه كل خمس دقائق في سفر الملوك الأول (الإصحاح ٢١ و٢٢): «وقد غضب الرب على آخاب وأرسل الروح القدس ليضله، ولكن آخاب تواضع للرب فندم الرب على إغوائه آخاب. ثم عاد آخاب وغضب الرب على ابن آخاب بدلاً منه، وجعل الشر عليه بدلاً من أبيه. . . «وندم الرب على أنه فعل الشر بابن آخاب أيضاً». . .

وفي سفر عاموس (٧: ١ - ٣): «نشر الله الجراد في أرض إسرائيل عقوبة لها فكلمه عاموس قائلًا: أيها السيد الرب أفصح كيف يقوم يعقوب \_ إسرائيل \_ فإنه صغير،

فندم الرب على هذا، وعندما غضب الرب على الملك حزقيا وقرر أن يميته، بكى حزقيا وقرار أن يميته، بكى حزقيا وقام وصلى، فندم الرب ورجع عن قراره وزاده خمس عشرة سنة من العمر. (سفر الملوك الثانى ٢٠: ١ - ٦).

### الرب يجلس في التابوت ويسكن وسط بني إسرائيل:

جاء في سفر الخروج (الإصحاح ٢٠): «وكلم الرب موسى قائلًا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة. . ذهب وفضة ونحاس واسمانجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزى وجلود كباش محمرة وجلود بخس وخشب سنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة ، فيصنعون لي مقدساً لأسكن في وسطهم . . . فيصنعون تابوتاً من خشب» ثم تفصيل طويل ممل لطول التابوت وعرضه وارتفاعه وسبكه بالنهب وكيفية صنع القواثم وكيفية فرشه حتى يكون لاثقاً بمسكن الله رب الجنود . . ويستمر وصف التابوت والمذبح والمسكن والخيمة على مدار الإصحاح ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ بطريقة مملة ومزعجة جداً . ويكون الكهنة من بيت هارون أبد الدهر . . ولكن هارون عليه السلام يكذبون عليه كما سيأتي ويقولون: إنه هو الذي صنع لهم العجل ليعبدوه . . وإنه سخر من موسى ، وآنه عرى موسى ليهزأ الشعب بموسى . . وغضب الرب على هارون في البرية فعزله من وظيفة الكهانة الكبرى وعين بدلاً منه ابنه اليعازر . . ومات هارون في البرية مغضوباً عليه من الرب . كما مات بعد ذلك موسى مغضوباً عليه من الرب كما يلدغون .

وفي سفر صموئيل الثاني (الإصحاح ٢: ١٢ - ١٦): جاء أن داود وجميع الشعب أخذوا تابوت الله الذي يسمى رب الجنود الجالس على الكروبيم، وجروا التابوت على عجلة والرب جالس في التابوت يتفرج عليهم، وهم يرقصون فرحاً بعودته من الأسر لعنة الله على اليهود من عند الفلسطينيين بعد أن ضربهم الرب بالبواسير. وكان الرب جالساً في التابوت طوال الوقت. وداوود وكل الشعب يرقص ويغني ويلعب بالرباب، وينفخ بالمزمار، ويضرب بالدفوف والجنوك، ابتهاجاً بالنصر وبعودة رب الجنود الجالس على الكروبيم داخل التابوت من الأسر.

## اختلاط مفهوم ملاك الرب والرب:

كثيراً ما يختلط على كاتب الأسفار في العهد القديم موضوع ملاك الرب بالرب ذاته. فتراه تارة يتحدث عن الملاك، ثم فجأة يصبح الملاك هو الرب ذاته. فقد جاء في سفر التكوين الإصحاح ١٨ ما يلي حكاية عن إبراهيم عليه السلام:

«وظهر له الرب عند بلوطات ممرا، وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وطلب منهم أن يدخلوا عنده ويسندون قلوبهم بوجبة سمينة، فدخلوا وأكلوا من العجل والسمين والخبز. «ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم. وكان إبراهيم ماشياً معهم، فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله» ثم كلم إبراهيم بما نوى أن يفعله بأهل سدوم وعموره وقال الرب إن صراخ سدوم وعموره قد كثر، وخطيئتهم قد عظمت جداً. أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي وإلا فأعلم. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم. وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب». . ويتكرر ذلك الخلط بين الرب وملاك الرب في قصة هاجر فتارة تسميه ملاك الرب وتارة الرب. وفي قصة شمسون تكلم ملاك الرب مع أم شمسون، ثم ذكر أن الذي تكلم هو الرب ذاته. . . ويتكرر هذا الخلط في مواضع كثيرة جداً من التوراة .

## الرب يطلب من بني إسرائيل أن يضعوا علامة الدم على بيوتهم حتى يعرفهم:

جاء في سفر الخروج (الإصحاح ١١):

«وقال موسى هكذا يقول الرب: إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر، فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه، إلى بكر الجارية التي خلف الرحا وبكر كل بهيمة. ويكون صراخ عظيم في أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله. ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم لا إلى الناس ولا إلى البهائم». وطلب منهم أن يضعوا علامة على بيوتهم دماً حتى عندما يمر الرب وسط بيوتهم فيعرفها بعلامة الدم فلا يهلكها. وإلا فإنه سيقع في الخطأ حسب زعمهم ولن يعرفها. (أيضاً سفر الخروج: ١٢).

## الرب يطلب من بني إسرائيل سرقة المصريين حسب زعمهم:

قال الرب لموسى: تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب. وأعطى الربُّ نعمة للشعب في عيون المصريين. وأيضاً الرجل موسى كان عظيماً جداً في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب (سفر الخروج، الإصحاح ١١).

وتمكن بنو إسرائيل بهذا أن يسرقوا أموال المصريين. وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى. «طلبوا من المصريين أمتعةً فضةً وأمتعةً ذهباً وثياباً. وأعطى الربُّ نعمةً للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين». (سفر الخروج، الإصحاح ١٢: ٢٥ ـ ٢٦).

وتزعم التوراة والتلمود أن الله أمرهم بسرقة الأجانب، لأن روح الأجنبي ملك لليهودي، فكيف بماله. (سفر التثنية ٢٣: ١٩، ٢٠).

كما جاء في التوراة المحرفة (سفر التثنية ٢٣: ١٩، ٢٠) أن الرب أمرهم بأن يقرضوا الأجنبي بالربا. وفي التلمود أوامر مشددة بأن يضعفوا الربا على الأجانب حتى يستلبوا أموالهم . وعليهم أن يغشوا وأن يسرقوا الأجانب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وقد أوردنا جانباً وافراً من تلك التعاليم الشوهاء في كتابنا «المسيح المنتظر وتعاليم التلمود» فليرجع إليها القارىء الكريم، وإلى غيرها من الكتب التي تعرضت للتلمود وتعاليمه مثل: الكنز المرصود في تعاليم التلمود للدكتور يوسف نصر الله. وكتاب: التلمود تاريخه وتعاليمه لظفر الإسلام خان، وكتاب إسرائيل والتلمود لإبراهيم خليل أحمد.

## زوجة موسى تخدع الرب كها يزعم سفر الخروج:

تصور التوراة المحرفة بأن صفورة امرأة موسى استطاعت أن تخدع الرب، وتزعم التوراة المحرفة أن الرب قد غضب على موسى غضباً شديداً، لأن موسى مثل بقية بني إسرائيل كان جباناً ورفض أمر الرب بالذهاب إلى فرعون خوفاً وفرقاً منه. . وأعلن الرب أنه سينزل ليقتل ابن موسى البكر لأن موسى رفض أن ينقذ ابن الله البكر من يد فرعون ـ لعنة الله أبد الدهر على هؤلاء اليهود ـ . ونزل الرب حسب زعمهم إلى الطريق وأخذ

يبحث عن ابن موسى البكر ليقتله. وكان ابن موسى طفلًا صغيراً يلعب في حواري مصر وأزقتها. وهجم الرب الإله على الطفل الصغير ليقتله ولكن صفورة زوجة موسى كانت أسرع منه وأخذت الولد بسرعة. وبما أنها تعرف أن الرب يريد قتل ابنها فإنها احتالت عليه، وقطعت غُرْلَةَ الصبي بسكين كانت معها، وأخذت الدم ومست رجلي الرب بهذا الدم، وصاحت صفورة: «إنك عريس دم لي. فانفك الرب عن الصبي. حينئذ قالت صفورة: «عريس دم من أجل الختان». (انظر القصة كاملة في سفر الخروج، الإصحاح ٢٢:٢٤-٢٦).

# موسى يخاصم الرب حسب زعمهم: جاء في سفر الخروج أن موسى قال لربه: «يا سيد لماذا أسأت إلى هذا

الشعب ـ أي بني إسرائيل ـ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء ـ فرعون \_ إلى هـ ذا الشعب. وأنت لم تخلص شعبك (سفر الخروج، الإصحاح ٥: ٢٢ ـ ٢٣).

## الرب يخشى من تجمع البشر ووحدتهم حسب افترائهم :

وقد جاء في سفر التكوين إن الرب الإله خشي على مملكته من الزوال وحكمه من الانهيار، عندما رأى البشر متحدين متحابين، يبنون مدينة كبيرة وبرجها في السماء. فدعا ملائكته ونزل وحطَّم مدينتهم، وبلبل ألسنتهم وفرقهم في الأرض، حتى لا ينافسوه في ملكه وملكوته. ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ

## وإليك نص ما جاء في سفر التكوين (الإصحاح ١١: ١ - ٩):

«وكانت الأرض كلها لساناً واحداً ولغةً واحدةً. وحدث في ارتحالهم شرقاً أنهم وجدوا بقعة في أرص شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض هلم نصنع لبناً ونشويه شياً فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحُمَرُ مكان الطين. وقالوا هلمَّ نبني لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء. ونصنع لأنفسنا اسماً لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الربُّ لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وقال الربُّ:

الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللدين كمان بنو ادم يبنوبهما. وقال الرب: هـوذا شعب واحد ولسـان واحد لجميعهم. وهـذا ابتـداؤهم بـالعمـل، والأن لا يمتنـع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلمَّ ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم بعضهم بعضاً. فبدّدهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة. لذلك دُعي اسمها بابل لأن الربَّ هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بدَّدهم الربُّ على وجه كل الأرض».

وهكذا تصور التوراة المحرفة المولى سبحانه وتعالى وهو يخشى من معرفة الإنسان فيطرد آدم من الجنة لأنه أكل من شجرة المعرفة. ويطرد البشر من مدينتهم التي اجتمعوا فيها متحابين متآخين لهم لسان واحد. لأن السرب حسب زعمهم لا يستطيع أن ينتظر حتى يبنوا مدينتهم وينافسوه في ملكوته. وكأنما هو مستعمر أوربي يسير على سياسة فرق تسد. ففرق البشر حتى يحكم قبضته عليهم. وهو تصور مسفل بل موغل في الإسفاف والحقارة. وهو يوضح تماماً سياسة يهود وسياسة الأوربيين نحو غيرهم من الشعوب التي اقتبسوها من تعاليم العهد القديم.

#### الرب يعشق المحارق واللحم المشوي حسب زعمهم:

ترسم التوراة المحرفة للرب الإله صورة كريهة جداً. فهو رب يحب اللحم المشوي جداً. ومستعد أن يتنازل عن كل شيء في سبيل وجبة دسمة من اللحم المشوي تقدم له كقربان. والتوراة من أولها لأخرها تذكر القرابين المشوية. ولا يكاد إصحاح واحد يخلو من ذكر هذه القرابين، ومن اللحم المشوي. وفي الإصحاح الواحد عشرات المرات، في بعض الأحيان لدرجة تسبب الغثيان وضيق النفس والربو من كثرة دخان اللحم المشوي.

ولا نرى الأنبياء من لـ لان آدم إلى آخر أنبياء بني إسرائيل يعبدون الله أو يـ لاعون الناس إلى عبادة الإله الـ واحد الأحـد. ولا نـ راهم يـ أمـرون بمعـروف أو ينهـون عن منكـر. بل نجـدهم هم والكهنة مشغولون جـداً بقضية اللحم المشـوي، والـ ذين يحصلون بموجبه على جميع طلباتهم، بمجرد أن يتنسم الـرب رائحة المشـوي، تنبسط أسـاريره، ويفعـل لهم ما يشاءون: تعذيب الأمم الأخـرى. قتلها. حرقها، يدخل المعارك معهم في وسطهم داخـل التابوت، ويقاتـل معهم، يعطيهم أراضي الغير. . يجعل الكل عبيداً لهم. ولا يهم بعد ذلك إن عبدوا الأوثان أو سرقوا الأمـوال،

كما لا يهم أن يكون اللحم المشوي من عجول وأغنام مسروقة، كما ينزعمون أن يعقوب سرق أغنام خاله وقدم اللحم المشوي للرب فتنسم الرب نسيم الرضا بعد أن امتلأت خياشيمه بدخان المشوي . . وأعطى يعقوب العهد له ولأولاده، وأعطاهم أرض فلسطين . . وأعطاهم الأرض حولها من النيل إلى الفرات . . إلخ .

ويبدأ مسلسل اللحم المشوي بأن هابيل قرب لحماً سميناً، بينما قدم أخوه قابيل شيئاً قليلاً من ثمار الأرض «فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قابين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قابين جداً» (سفر التكوين الإصحاح ٢:٣-٢).. وأدى ذلك إلى أن يقوم قابيل بقتل أخيه وارتكاب أول جريمة على الأرض..

والمنظر الثاني يأتي بعد أن أغرق الله الأرض بالطوفان.. وما تكاد السفينة تستقر على جبل أراراط حتى يخرج نوح ويقدم قرباناً للرب: «وبنى نوح مذبحاً للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح. فتنسم الربُّ رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان» (سفر التكوين، الإصحاح ٢٠٠٨).

ويظهر إبراهيم عليه السلام فلا نراه يدعو إلى الله، وإلى توحيده، ولا ينكر على قومه ما هم فيه من عبادة الأوثان، ولا ترد قصته مع النمرود ولا مجادلته له، ولا قصته مع أبيه. بل كل ما يرد أن إبراهيم يقدم محرقات للرب فيتنسم الرب رائحة اللحم المشوي «فيقول الرب لإبرام: اذهب من أرضك وعشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك» (سفر التكوين، الإصحاح ٢٢). وبعد رحلات طويلة يعود إبراهيم من مصر وقد ملك أموالاً ضخمة من الذهب والفضة والأغنام التي أعطاها له فرعون مصر عندما قدم إبراهيم زوجته سارة ليتزوجها فرعون حسب زعمهم.

وقدم إبراهيم اللحم المشوي مرة أخرى. «في ذلك اليوم قطع الربُّ مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفريين والسرفائيين والأموريين والجرجاشيين واليبوسيين». (سفر التكوين، الإصحاح ١٥: ١٨ - ٢٠).

دم الختان:

"وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي. أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم. هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. يختن منكم كل ذكر. فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم. ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم» (سفر التكوين، الإصحاح ١٧: ٩-١٢) «وأما الذكر الأغلف الذي لا يُختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها أنه قد نكث عهدى».

المهم رائحة المشوي ودم الغرلة. . ولا يهم بعد ذلك أن يقتل أو يسرق أو يـزني أو أن يعبد الأوثان . . علامة العهد دم الغرلة . . وعلامة الرضا اللحم المشوي . .

ويتكرر منظر اللحم المشوي ويقدّم إبراهيم حسب زعمهم قرباناً وراء قربان للحصول على مزيد من المنافع الدنيوية، حتى إنه قرر أن يقدم ابنه إسحاق قرباناً. وسُرَّ الرب جداً بهذا القربان، وأنزل كبشاً بدلاً منه ليذبح ويشوى.. وقطع الرب مزيداً من العهود لإبراهيم، بأنه سيعطيه أرض الكنعانيين وجميع الأراضي حولها من النيل إلى الفرات.. ستكون جميع هذه الأراضي لنسله أبد الأبدين!!

وقام إسحاق بالدور ذاته، وقدم المحرقات وحصل على مزيد من العهود والمواثيق. وأما يعقوب فقد قدم اللحم المشوي عدة مرات، من الغنم الكثيرة التي سرقها من خاله لابان. جاء في سفر التكوين الإصحاح ٢١: «وأما لابان فكان قد مضى ليجزّ غنمه. فسرقت راحيل أصنام أبيها. وخدع يعقوبُ قلبَ لابان الأرامي. إذ لم يخبره أنه هارب، فهرب هو وكل ما كان له. وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد».. وما أن علم لابان بهروب يعقوب مع ابنتيه والغنم الذي سرقه يعقبوب وتماثيل الذهب، فلحق به لابان ولكن الرب إله يعقوب وإسحاق وإبراهيم كلم لابان في الليل قائلاً: «احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر.. ولكن لماذا سرقت آلهتي؟» وحلف يعقوب أنه لم يسرق هذه الآلهة لأن زوجته راحيل هي التي سرقت الآلهة المصنوعة من الذهب».. وقال يعقوب: «إله إبراهيم وآلهة ناحور آلهة أبيهما يقضون بيننا. وحلف يعقوب بهيبة أبيه إسحاق. وذبح يعقوب ذبيحة من الجبل» وهكذا يبدو يعقوب وهو يقسم بمجموعة من الآلهة مع إله أبيه.

ومن الواضح جداً أن الله حسب زعم التوراة يحب شيئين اثنين حباً جماً... وهما اللحم المشوي والدم. ويجعل عهده مع إبراهيم دم الختان. وتنقذ صفورة زوجة موسى ابنها من يدي الرب بأن تقطع غرلة الصبي وتمسح رجلي الإله بدم الختان، وتقول له: عريس دم من أجل الختان، فينفك عن الصبي قائلاً: عريس دم... ويطلب الرب من بني إسرائيل أن يضعوا الدم علامة على بيوتهم حتى يعرفها عندما يمر في الليل ويهلك كل بكر من المصريين ودوابهم، من بكر فرعون إلى بكر الجارية التي خلف الرحا... وتتطور عقيدة الدم هذه في تعاليم التلمود، حتى تصبح عقيدة راسخة يقتلون فيها في كل سنة إنساناً غير يهودي، ويستحسن أن يكون نصرانياً. ويستخدمون دمه لصناعة الفطير المقدس الذي يحبه الرب جداً والذي يأكل منه كبار الأحيار والكهنة.

وتقول داثرة المعارف اليهودية: «إن كان هناك من أساس أقرَّ من قبل الحكماء اليهود، فهو حقيقة القرابين البشرية التي تقدم للإِله يهوه ملك اليهود، والتي بوشر في تقديمها في أواخر عهد الملكية اليهودية» أي بعد عصر سليمان عليه السلام.

ومما تقدم نخلص إلى أن صفات الله سبحانه وتعالى في التوراة والتلمود، لا يمكن أن تكون إلا من لا يمكن أن تكون إلا من صفات أراذل البشر.

هذا قليل من كثير من هذه الافتراءات والغثاء والكذب والتجديف في وصف المولى سبحانه وتعالى . . والتوراة والعهد القديم والتلمود كلها مليئة بهذه الأوصاف المنكرة والسجايا الخبيثة التي لا يمكن أن يوصف بها إلا أحط البشر وأراذلهم فكيف يمكن أن يوصف بها المولى سبحانه وتعالى .

• • •

## آدم (عليه السلام)

يقصُّ سفر التكوين من التوراة (المحرفة) التي بأيدينا علينا بداية الخلق من أولها. وقد تنبّه الدكتور موريس بوكاي في كتابه القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث، إلى التناقضات الكثيرة، التي وقع فيها كاتبو التوراة (المحرَّفة)، وإلى الخرافات والأساطير التي ابتدعوها، والتي تشابه من وجوه ما هو موجود في خرافات وأساطير كثير من الأمم السابقة، مثل الأشوريين والمصريين القدماء، كما إن فيها ما هو من كلمات الحق سبحانه وتعالى التي جاء بها موسى عليه السلام.

ويبدأ سفر التكوين الإصحاح الأول بقوله: «في البدء خلق الله السموات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه القمر ظلمة. وروح الله يرفّ على وجه المياه. وقال الله: ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله النور نهاراً والظلمة دعاها ليلاً. وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً.

وفي اليوم التالي عمل الله جلداً فاصلاً بين مياه ومياه... ودعا الله الجلد سماء.. وفي اليوم الثالث اجتمعت المياه تحت السماء في مكان واحد وظهرت اليابسة منفصلة عن البحر. وأنبتت الأرض عشباً وبقلاً وشجراً.

وفي اليوم الرابع قال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، فصنع النورين العظيمين: النور الأكبر لحكم النهار، \_ المقصود الشمس \_ والنور الأصغر لحكم الليل \_ المقصود القمر \_.

وفي اليوم الخامس خلق الله الطيور والتنانين ـ جميع تنيّن ـ العظام، وكل ذوات الأنفس الحية التي فاضت بها المياه. وفي اليوم السادس صنع الله البهائم والوحوش ثم قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا. . كشبهنا» (سفر التكوين ١: ٢٥) ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ .

وأما ما يروى في الحديث أن الله خلق آدم على صورته ، فمعناه أن الله خلق آدم على صورته ، فمعناه أن الله خلق آدم على صورة الله على صورة الله سبحانه وتعالى . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وفي الحديث أن رجلًا كان يضرب عبده فقال له الرسول: «إن الله قد خلق آدم على صورته ـ أي على صورة ذلك العبد \_ فلا تضربه»(١).

وتزعم التوراة المحرفة أن الله تعب من خلق السموات والأرض والبهائم والوحوش وخلق الإنسان، فاستراح في اليوم السابع وقدسه.

جاء في الإصحاح الثاني من سفر التكوين:

«وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدَّسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. قال تعالى في القرآن الكريم نافياً ذلك الزعم الخبيث.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَعُوبِ اللهُ ﴾ . (سورة ق: آية ٣٨)

أي من تعب أو نصب.

قصة خلق آدم في التوراة (المحرَّفة):

(سفر التكوين، الإصحاح ٢).

«وجبل الربُّ الإِلَّـه آدمَ تراباً من الأرض. ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم

<sup>(</sup>١) ذكره الإمام علي الوضابن موسى الكاظم عن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رواه عن آبائه.

نفساً حيةً. وغرس الرب الإِلَه جنة عَـدْن شرقاً، ووضع هنـاك آدم الذي جبله. وأنبت الرَّبُّ الإِلَـه من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة لـلأكل. وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر».

«وأوصى الرب الإله آدم قائلًا من جميع شجر الجنة تأكيل أكلًا. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها تموت موتاً».

## الصراع بين الله والإنسان من أجل العلم:

وهذه النظرة الغريبة التي تصور أن الله يخاف من أن يعرف آدم الأمور، ويعرف الخير والشر، هي أساس الصدام بين العلم والكنيسة. والعهد القديم يصور الصراع بين الإنسان الذي يريد أن يعرف، والله الذي يزعمون كذباً وبهتاناً أنه لا يريد للإنسان أن يعرف.

وهذه النظرة موجودة لدى الإغريق القدماء، حيث يزعمون أن زيوس كبير الآلهة وضع حراسة على نار المعرفة، فجاء إنسان يدعى بروميثيوس وتسلل حتى وصل إلى نار المعرفة، وأخذها وفرَّ بها. ولكن زيوس رب الأرباب عندهم (ويسميه الرومان جوبيتير) عاقبه إلى الأبد، بأن يرفع صخرة إلى قمة جبل الأولمب، وما يكاد يصل إلى قمة الجبل بعد جهد جهيد حتى تتدحرج الصخرة وتصل إلى أسفل الوادي، فيذهب بروميثيوس مرة أخرى ليزحزحها ويدفعها دفعاً مرة أخرى حتى يصل بها إلى قمة الجبل، وهناك تندفع الصخرة منه وتنفلت لتصل إلى الوادي السحيق، وهكذا يظلُّ بروميثيوس في هذا العذاب لأنه تجرأ وسرق نار المعرفة.

فالله أو رب الأرباب في الأسطورة الإغريقية، وفي أسطورة التوراة المحرفة، يرتعب من الإنسان الذي يعرف.

وعندما أكل آدم من شجرة المعرفة ، كما تزعم التوراة المحرفة ، بغواية حواء التي أغرتها بها الحية ، «قال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر» \_ كأن هناك آلهة كثيرة \_ «والآن لعله يمدُّ يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ، ويأكل ويحيا إلى الأبد \_ ويا لها من جريمة شنعاء يرتكبها الإنسان لأنه يريد أن يعرف

وأن يخلد في الأرض - فأخرجه الربُّ الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أُخذ منها . فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم - أي الملائكة الكروبيين لحراستها ، حتى لا يأتي آدم ويأكل من شجرة الحياة أيضاً - ولهيب سيفي متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة» (سفر التكوين ، الإصحاح الثالث: ٢٢ ، ٢٤) .

وتصور التوراة المحرفة الله سبحانه وتعالى وكأنه بشر يمشي ويتحرك، وينام ويصحو، ويبكي ويفرح، ويندم على أفعاله، كما قد مر معنا. وها هنا تزعم التوراة أن الله لم يعلم بأن آدم أكل من شجرة المعرفة إلا بالصدفة، عندما كان الله \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً \_ يتمشى في الجنة، واختباً آدم من وجه الرب هو وزوجته حواء. «فنادى الرب الإلّه آدم وقال له: أين أنت؟ \_ يا لهذه الصورة المزرية لإلّه لا يعرف أين يختبىء منه عبده \_ فقال \_ آدم \_: سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان، فاختبات. فقال \_ الرب \_ : من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإلّه للمرأة: ما هذا اللي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرّتني فأكلت. فقال الرب الإلّه للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنتِ من جميع البهائم، ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين، وتراباً تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين أولاداً. إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لادم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي وهيت من الشجرة التي وهيت من الشجرة التي وميتك قائلاً لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك»(١) (سفر التكوين، الإصحاح ٣).

وتصور التوراة المحرفة أن آدم عندما نزل إلى الأرض وكثرت ذريته كان من ذريته أبناء الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. جاء في سفر التكوين، الإصحاح ٢: «وحدث

<sup>(</sup>۱) هكذا تزعم التوراة المحرفة. وإذا كانت الأرض ملعونة بسبب آدم، فهو بالأولى ملعون حسبما يزعمون، وهو صاحب الخطيئة الأولى التي يحملها بنو آدم جميعاً دون ذنب اقترفوه، ولا جريرة أقدموا عليها، سوى أنَّ أباهم آدم أكل من شجرة المعرفة. وبما أن الله، كما تصوره التوراة المحرفة، عدو للعلم والمعرفة، فقد غضب من ذلك غضباً شديداً.. ولعن آدم وزوجته والحية والأرض من أجل ذلك.

لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، أن أبناء الله ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لزيغانه هو بشر» ـ وهكذا تحول الإنسان من إله إلى بشر كما تزعم التوراة ـ . . . «وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولاداً. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم».

وهكذا تزعم التوراة المحرفة أن الجبابرة والفراعنة هم من نسل الله \_ تعالى الله عن ذلك \_ وهي نفس مقولة الفراعنة والجبابرة ونمرود. وتوجد هذه النظرة لدى الأمم القديمة ابتداء من الصين واليابان شرقاً، مروراً بالهند وفارس والعراق (الأشوريين) وسوريا الكبرى واليونان ومصر.

وتستمر التوراة في الهراء والسخف فتقول: «ورأى الرب أن شر الإنسان قد كشر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته» سفر التكوين. . الإصحاح السادس.

وقد تقدم ذكر قصة مدينة بابل (سفر التكوين، الإصحاح ١١)، وأن الرب بلبلها وحطمها خوفاً من اتحاد بني البشر.

وهي صورة وقحة وغبية جداً حيث تصور الله سبحانه وتعالى في صورة إنسان حقود، وكأنه أحد جبابرة الأرض لا يرضى حين يرى الناس متآلفين متحابين متحدين، لأنه يخشى على ملكه من اتحادهم ووحدتهم. وكأنما هو الاستعمار يحكم بمبدأ «فرق تسد». ولعل هذا المبدأ الخبيث الذي استخدمه الأوربيون على نطاق واسع جداً أثناء إنشاء مستعمراتهم المختلفة، إنما يستمد أركانه من سفر التكوين الإصحاح ١١ الذي نقلناه آنفاً. ويا لها من صورة مزرية لله سبحانه وتعالى ترسمها التوراة المحرفة، حيث تصور المولى ـ تعالى الله عما يقول الظالمون ـ بأنه حقود ويخشى على نفسه من معرفة الإنسان، كما يخشى على سلطانه وملكه من اتحاد بني البشر ووحدتهم وإخائهم. وهو يعمل دائماً مثل يهود ـ لعنات الله عليهم ـ ليفرق كلمة البشرية، ويثير فيها الأحقاد،

ويزرع الضغائن، ويبلبل الألسنة، وينشر الحروب ﴿كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله. . . ويسعون في الأرض فساداً ﴾ .

لهذا كله فإن التوراة تعبر عن أحقاد يهود، وتصورات يهود، وآمال يهود. وليس فيها من التوراة الحقيقية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام إلا النزر اليسير، والمدفون وسط ركام الأكاذيب والافتراءات على الله وعلى أنبيائه وملائكته كما سنوضحه.

## الصورة المغايرة التي يعرضها القرآن الكريم:

يعرض القرآن الكريم صورة مغايرة كل المغايرة لهذه الصورة الخبيثة المنكرة والمليثة بالحقد التي تصور بها التوراة رب العالمين، وهو يخلق آدم ويرتعب منه عندما يبحث عن المعرفة. . ويكره أبناء آدم عندما يكونون متوحدين لهم لسان واحد وقلب واحد. . ولا يعيش إلا بالمكر والخداع وبسياسة فرق تسد.

وقد جاءت قصة خلق آدم في القرآن الكريم في عدة سور، منها سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة الحجرات، وسورة الأعراف، وسورة الحجر، وسورة الإسراء، وسورة الكهف، وسورة طه، وسورة ص، وغيرها من السور.

ولم ترد قصة الخلق كاملة في سورة واحدة وإنما أتت منها مقاطع هنا وهناك، ولفتات سريعة في بعض السور، وبتفصيل في سور أخرى. . وفي كل مرة تأتي إضافة جديدة لمعنى جديد، أو لمحة هنا لإشارة لمغزى من مغازي القصص القرآني الذي هو في قمة الإعجاز من حيث الصياغة والحبكة الفنية، مع أدائه الغرض الأساسي منه، وهو الموعظة والعبرة.

وقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم ليكون خليفة في الأرض. قال تعالى:

﴿ وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَدِ إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓ الْبَحْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَعُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لاَ لَعَلَمُونَ ﴿ ﴾ . (البقرة: ٣٠).

واختلف أهل العلم في معنى خلافة آدم عليه السلام. فمنهم من قَالَ: إنه كان خليفة لجنس سابق كان مسلطاً على الأرض، فأفسد فيها وسفك الدماء. وأغلب المفسرين القدامي على أن هذا الجنس كان من الجن. ونحن نعلم يقيناً أن الأرض قد امتلأت بالمخلوقات قبل آدم عليه السلام بمئات الملايين من السنين. ومنها

الديناصورات الهائلة الأحجام، المخيفة الأشكال التي كان الواحد منها في ضخامة العمارة الكبيرة أو التل. وعظام هذه الديناصورات موجودة في المتاحف العالمية للدن، نيويورك، باريس، برلين ـ . . وقد حكمت الأرض لبضع مئات الملايين من السنين. ثم أبادها الله سبحانه وتعالى واختفت من مسرح الحياة على الأرض. واختلفت النظريات العلمية في كيفية إبادتها، فمن قائل إنها أرسلت عليها نيازك كبيرة من السماء فأحرقتها وأهلكتها جميعاً ـ وهذه هي آخر النظريات في هذا الباب ـ ومن قائل إن عصراً جليدياً زحف على الأرض ولم تستطع هذه المخلوقات الهائلة أن تقاوم البرد الشديد القارس، والمجاعة المخيفة المرعبة، فماتت جميعها. وأياً كان سبب هلاكها فإن المحقق أن هذه المخلوقات الضخمة الهائلة التي حكمت الأرض ملايين السنين قد اندثرت تماماً ولم يبق منها شيء سوى بعض الهياكل العظيمة المتحجرة والمبعثرة هنا وهناك.

والقول الثاني في معنى الخلافة: هو أن آدم خليفة لله تعالى في إمضاء أحكامه وأوامره، لأنه أول نبي ورسول إلى الأرض. وقد ورد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم: أنبياً كان مرسلاً. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم. فقيل: لمن كان رسولاً ولم يكن في الأرض أحد؟ قال كان رسولاً إلى أبنائه(١).

واستدل أصحاب القول الأول بقول الملائكة: ﴿ أَتَجَعَلُ فَيَهَا مِن يَفْسَدُ فَيَهَا وَيَسْفَكُ الدَمَاءُ وَنَحْن نَسِبَح بِحَمَدُكُ وَنَقَدْس لله ﴾، وقال: إن الملائكة علمت ذلك بما شاهدته من المخلوقات التي كانت مسلّطة على الأرض فأفسدت فيها، وسفكت الدماء، وأهلكت الحرث والنسل.

وأياً ما كان القول الفصل في هذه النقطة، فإن ذلك لا يغيّر من حقيقة خلافة آدم عليه السلام وتكريم الله له. كما أن أهل التفسير قد اتفقوا على أن آدم كان آخر المخلوقات خلقاً على الأرض. وقد رُوي ذلك عن الحسن البصري والإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن على زين العابدين وغيرهما من أهل العلم.

وقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكرّمه بالعلم. قال تعالى:

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في كتابه «قصص الأنبياء» (ص ٤٥)، وذكره في التفسير، كما رواه ابن حبـان في صحيحه عن أبي ذر، رضي الله عنه.

﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلِّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَكَيْحَةِ فَقَالَ أَلْبِثُونِ بِأَسْمَآءِ هَلَوُلاَءِ هَوُلاَءِ هَوُلاَءِ هَوُلاَءِ هَوُلاَءِ مِنْ وَعَلَمَ مَلَا قِينَ (إِنَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْ تَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ هَوْلاَءِ فَالَ يَعَادَمُ أَلْبِيمُ مَا يَعِمْ فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَآءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكْنُهُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ الشَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَالْمَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكْنُهُونَ ﴿ وَالْمَالِلَهُ اللّهَ اللّهَ لَيْكَامُ مَا لَلْهُ وَلَا مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا مَا لَكُمْ إِلَيْكُولُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّ

وقال تعالى :

وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ لَنَ فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ الْحَالَمُ مَعُونَ فَي فَيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ لَنَ فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُمُ مُّ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ لَنَ فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كَالَمْ مَعُونَ فَي إِلَا إِبْلِيسَ السَّتَكُبَرُوكَانَ مِنَ الْكَيْمِينَ الْكَيْمِينَ أَلْكَيْمِينَ أَلْكَيْمِينَ أَلْكَيْمُ مِنَ الْمَعْلَمُ مِن طَينِ لَنَ قَالَ اللهُ عَلَيْمَ مِن الروحَظَةَ المُرمِن طِينِ لَنَ قَالَ اللهُ عَلَيْمُ مَن اللهُ مِن اللهِ اللهُ ال

وقال تعالى في سورة الأعراف:

﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَنَ حُكُمُ ثُمَّ صَوَّرَ نَكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِيكَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُ وَأ إِلَّا إِبلِيسَ لَوْ يَكُنُ مِّنَ السَّيْجِدِينَ ﴿ إِنَّا مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرَ تُكُ فَالَ أَنَا خَيْرُ مِنَ أُ لِمَنَادِ مِن اللَّهِ مِن نَادِ وَمَن السَّيْجِدِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنِ مِن نَادِ وَمَنَ السَّيْعِينَ اللَّهُ عَلَقَتَهُ مِن طِينٍ ﴿ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِينَ اللَّهُ اللَّلَاقُلُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

فآدم عليه السلام في القرآن الكريم مخلوق مكرم معزز. خلقه الله من طين، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وكرمه بالعلم. وهي صورة مغايرة تماماً لما ورد في التوراة المحرفة التي بين أيدي الناس اليوم.

ونحب أن ننبه هنا إلى نقطتين هامتين يغلط فيهما بعض الناس:

- أولهما: أن الله قد خلق آدم على صورته. وليس المقصود قطعاً أن خلق آدم على صورة على صورة الله سبحانه وتعالى، ـ تعالى الله عما يقولون الظالمون ـ بل هو على صورة آدم إذ أن الله ليس كمثله شيء، ولا يقول ذلك إلا اليهود والنصارى بناء على ما هو موجود لديهم في التوراة المحرفة(١).
- وثانيهما: أن الله حلق آدم ونفخ فيه من روحه. وليس المقصود قطعاً «من ذات الله» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . والروح يطلق على معانٍ عدة: منها جبريل عليه السلام، ومنها الوحي، ومنها الروح التي بها حياة البدن في الإنسان، ومنها حياة القلوب، ومنها أمر الله. فهو مخلوق بأمر الله سبحانه وتعالى. والإضافة إلى المولى سبحانه وتعالى إضافة تشريف فقط كما وصف سبحانه وتعالى البيت بأنه بيت الله، والناقة بأنها ناقة الله، والعبد بأنه عبد الله، وعيسى عليه السلام بأنه روح الله، وهكذا. . . والروح مخلوقة مربوبة. وهي من أمر الله ﴿ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً .

## النقاط التي تختلف فيها قصة خلق آدم عليه السلام في القرآن عمّا هو في التوراة المحرفة:

- (۱) جاء في التوراة المحرفة: «ثم قال الله نعمل الإنسان على صورتنا، كشبهنا». وهو تصريح بأن آدم يشبه الله في خلقته وصورته ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ . ولهذا نجد مايكل أنجلو يرسم الله في صورة بشر في كنيسة سانت بيتر في روما. وهي أكبر كنائس النصارى الكاثوليك. واليهود والنصارى يجسمونه ويظنون أن الإنسان يشبه في صورته صورة الله.
- (٢) لا يرد ذكر عن قول الملائكة ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لله ﴾.
- (٣) لا يرد شيء عن تعليم الله لآدم الأسماء كلها، وتفضيله على الملائكة بالعلم

<sup>(</sup>١) وقد ورد عن الإمام على الرضا أن رسول الله رأى رجلًا يضرب عبداً، فقال له موبّخاً: «أتضربه والله قد خلق آدم على صورته؟»، أي على صورة ذلك العبد.. والناس جميعاً لآدم.

والقدرة على التعلم وفتح باب المعرفة له، وأن هذا الباب هو أقرب الأبواب للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. بل على العكس من ذلك يرد في التوراة أن الله يرتعب خوفاً وفرقاً عندما يعلم بطريق الصدفة أن آدم قد أكل من شجرة المعرفة. كما يرد في التوراة المحرفة أن الله ارتعب خوفاً وفرقاً \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً \_ عندما اتحد أبناء آدم وصار لهم لسان واحد وقلب واحد. وبدأوا في بناء مدينتهم.

- (٤) لا يرد شيء في التوراة المحرفة عن الملائكة وسجودهم لادم عليه السلام.
- (٥) لا يسرد شيء مطلقاً في التوراة المحرفة عن إبليس وتكبيره وإبائه السجود لادم، وعداوته، وإغوائه له عليه السلام. حتى أكل من الشجرة التي حرّمها الله على آدم والتي لم يأكل منها آدم تجبراً وعناداً لأمر الله، بل انخداعاً بالأيمان الكاذبة التي حلفها له إبليس اللعين، حيث لم يكن يتصور أن هناك مخلوقاً يمكن أن يحلف بالله العظيم كاذباً. وعصيانه كان من باب النسيان، ومن باب الغواية، ومن باب الرغبة في المخلود في نعيم الجنة التي كان فيها. قال تعالى: ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيَ ولم نجد له عزماً ﴾ (طه: ١١٥).
- (٦) تزعم التوراة المحرفة أن الحية \_ وليس إبليس \_ هي التي أغوت حواء لتأكل من شجرة المعرفة. وحواء أغرت آدم بالأكل من الشجرة. لهذا لعن الله حسب زعمهم الحية وحواء وآدم والأرض. وتبقى الخطيئة على كل إنسان من نسل آدم عليه السلام. وينزعم النصارى أن الله أنزل ابنه عيسى (عليه السلام) ليخلص البشرية من خطيئتها هذه بأن يصلب ويذبح كالنعاج. وهي صورة مزرية ومضحكة وغارقة في السخف والبلاهة والبلادة.
- (٧) تتحمل حواء جريرة أكل آدم من الشجرة، حسب منزاعم التوراة. ولهذا فالمرأة ملعونة في تعاليم التوراة، وهي مخلوق ممحض للشر وداع إليه. وهذه الصورة مناقضة تماماً لما في القرآن الكريم من اعتبار المسؤول الأول في قصة الأكل من الشجرة المحرمة هو آدم عليه السلام، وتتبعه بعد ذلك زوجته.
- (٨) لا يرد شيء مطلقاً في التوراة المحرفة عن تـوبة آدم وحـواء، وعن اجتباء الله لأدم

واصطفائه له. بل تصور التوراة أن الله طرد آدم من الجنة، ووضع عليها حراسة مشددة من الملائكة الكروبيم \_ الكروبيين \_ ، ومن لهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة \_ شجرة الخلد \_ حتى لا ينذهب إليها آدم ويأكل منها. قال تعالى مخبراً عن آدم وحواء:

﴿ قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَالَارَبَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَالْعَرَافَ: ٢٣).

- (٩) لا يرد شيء مطلقاً عن أن آدم رسول ونبي، وأنه عبدالله موحداً. بل يرد في التلمود وهو أهم عند اليهود من التوراة ذاتها لأنه من تأليف الأحبار الذين لا يخطئون ولا يمكن أن تنقض تعاليمهم ولو بأمر الله \_(١) أن آدم كان زانياً، وله خليلة من الشياطين تسمى ليليت، ومكث معها ١٣٠ سنة، وأنجب منها أولاداً كثيرين. كما أن حواء كانت تخالل حسب زعمهم الكاذب عدداً كبيراً من الشياطين، وأنجبت منهم عدداً من الأولاد ذكوراً وإناثاً.
- (۱۰) بما أن آدم مخلوق من ذات الله \_ تعالى الله عن ذلك \_ وهو على صورة الله، فإن أبناء آدم الأول هم من نسل الله. ولكن هذا النسل تزوج من بنات الناس!! ولكن من هم بنات الناس؟ لا توضح التوراة، ولعلها تقصد الشياطين الذين أنجبهم آدم من عشيقته ليليت، وحواء من عشاقها الكثيرين من الشياطين.

جاء في سفر التكوين (الإصحاح ٦):

«وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض، وولد لهم بنات، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساءً من كل ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه، هو بشر، وتكون أيامه مائة وعشرين سنة». ولذلك تحول الإنسان الإلهي إلى بشر عادي ما عدا الجبابرة «الذين هم ذوو اسم منذ الدهر» فإنهم من نسل أبناء الله على بنات الناس!!! «وبعد ذلك أيضاً إذ دخل

<sup>(</sup>۱) انظر كتابنا: «المسيح المنتظر وتعاليم التلمود». الدار السعودية بحدة، ١٩٨٧م؛ وكتاب «الكنز المرصود في تعاليم التلمود»، ليوسف نصر الله (دار القلم)، ١٩٨٧م؛ وكتاب «التلمود»، لظفر الإسلام خان، دار النفائس، بيروت، ١٩٨٠م؛ وكتاب إبراهيم خليل أحمد: «إسرائيل والتلمود». مكتبة الوعي العربي بالقاهرة، ١٩٨٣م، الطبعة الثانية.

بنو الله على بنات الناس. وولدن لهم أولاداً. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر هم ذوو اسم».

وما عدا بنو إسرائيل الـذين تزعم التـوراة المحرفـة والتلمود أنهم مخلوقـون من روح الله مباشرة ــ أي جزء منه ــ حيث جاء في التلمود ما يلي :

(أ) «تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح، بأنها جزء من الله، كما أن الابن جزء من والده».

(ب) «الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة. وإذا ضرب أممي إسرائيلياً فكأنما ضرب العزة الإلهية، ويستحق الموت. ولو لم يُخلق اليهود لانعدمت البركة من الأرض، ولما خلقت الأمطار والشمس. والفرق بين درجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودي وباقي الشعوب. وقد خلق الله الأجنبي على هيئة إنسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين ما خلقت الدنيا إلا من أجلهم.

(ج) عندما يسمع الرب أبناءه اليهود يمجدونه رغم ما فعله بهم من نكبات وتشريد، يلطم وجهه ويصرخ قائلاً: «طوبى لمن يمجده الناس وهو مستحق لذلك، وويل للأب الذي يمجده أبناؤه \_ اليهود \_ مع عدم استحقاقه لذلك. لأنه قضى عليهم بالنفى والتشريد والشقاء».

وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم دعاوى اليهود والنصارى بأنهم أبناءُ الله وأحباؤه:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ نَحَنُ ٱبْنَكَوُّا ٱللَّهِ وَأَحِبَّكُو ۗ أُوكُلِّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمُّ اللَّهِ وَأَحِبَّكُو أُوكُلِّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمُّ اللَّهِ وَأَحِبَكُو أُوكُلِّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمُّ اللَّهِ وَأَحِبَكُو أُوكُلِّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمُّ اللَّهُ وَالمَّالَمَةُ : ١٨)

(د) وقد جاء في التوراة المحرفة أن اليهود شعب مقدس، وأن لهم الحق في إبادة جميع شعوب الأرض الأخرى، وخاصة تلك التي تسكن في منطقة فلسطين، التي أعطاها الرب لإبراهيم ونبيه. ومن ذلك ما جاء في سفر التثنية الإصحاح ٧: «سبع شعوب أكثر وأعظم منك، ودفعهم الربُّ أمامك فإنك تحرّمهم \_ أي تقتل الجميع بما في ذلك النساء والأطفال والبهائم \_ . لا تقطع معهم عهداً ولا تشفق عليهم لأنك شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الربُّ لتكون له شعباً. أخص من جميع

الشعوب الذين على وجه الأرض. مباركاً تكون فوق جميع الشعوب. وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك. لا تشفق عيناك عليهم».

## قصة ابنَيْ آدم:

ترد قصة ابني آدم هابيل رمز الخير وقابيل رمز الشر في التوراة المحرفة، وفي القرآن الكريم. والاختلاف يكمن في أن القرآن الكريم يأتي بالقصة مجملة ويصل إلى الغرض الأساسي منها وهو حرمة الدماء، ووجوب صيانتها، والحفاظ عليها، إلا إذا ارتكبت جريمة معينة توجب القتل، والتي أوضحتها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي: جريمة القتل العمد، وجريمة الردة، وجريمة الزنى من الشخص المحصن، وجريمة الحرابة.

#### قال تعالى:

﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِ مَ نَبَا اَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنْقُیلً مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ الْلَاخِوِقَالَ لِأَقْلُكُ اِنَّهُ عَلَا اللّهُ مِنَ الْمُنَّقِينَ ﴿ لَيْ لَيَنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْلُكِي مَا اللّاحْوِقَالَ لِلْاَقْدُى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وهكذا ترد القصة في القرآن العظيم بهذه الصورة الراثعة المبهمة بدون أسماء وتوضح لنا صفة الأخوين حيث امتلأت نفس أحدهما حقداً وظلماً وعدواناً على أخيه التقي النقي دون جريرة جنتها يداه، سوى أن الله تقبل منه قربانه ولم يتقبل من الآخر. فإذا النفس الشريرة تتهدد النفس الزكية بالقتل، فيكون ذلك الرد الطاهر: ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسِطٍ يَدي إليك لأقتلك رغم أنه كما يقول أصحاب التفسير

روايةً عن ابن عباس كان الأقوى جسماً والأكثر شجاعةً وفتوة. ثم يحذره مغبة العدوان، وأنه سيكون من أهل النار إذا اعتدى عليه بجريمة القتل المنكرة، ومع هذا لم يرعو قابيل بل أقدم على قتل أخيه هابيل.

أما في التوراة فترد القصة هكذا: «وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين (قابيل) وقالت: اقتنيت رجلًا من عند الربِّ. ثم عادت فولدت أخاه هابيل. وكان هابيل راعياً للغنم وكان قايين عاملًا في الأرض \_ أي مزارعاً \_ . وحدث من بعد أيام أن قايين قدَّمَ من أثمار الأرض قرباناً للربِّ. وقدَّم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الربُّ إلى هابيل وقربانه \_ أي تقبَّل منه \_ ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قابين جداً وسقط وجهه.

فقال الربُّ لقايين: لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنتَ أفلا أدفعُ وإن لم تُحسن فعند الباب خطيّة رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلَّم قايين هابيل أخاه وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على أخيه هابيل فقتله فقال الربُّ لقايين: أين هابيل أخوك؟ قال \_ قايين \_: لا أعلم. أحارسُ أنا لأخي. فقال \_ الربُّ \_ : ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إليّ من الأرض. فالآن ملعون أنت في الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من الأرض» (سفر التكوين، الإصحاح ٤). وأصدر الربُّ أمره بعدم قتل قايين بل يبقى مطروداً ملعوناً. وكل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. فخرج قايين من لدن الرب، وسكن في أرض نود شرقي عدن».

ولا تذكر التوراة شيئاً عن قصة الغراب الذي دفن أخاه الغراب الميت ليعلم قابيل كيف يواري سوأة أخيه. كما لا تذكر شيئاً عن الحكم الأساسي الذي يستخلص من هذه القصة، وهو حرمة قتل النفس البشرية بدون وجه حق، وأن من قتل نفساً واحدة كمن قتل الناس جميعاً، ومن أحياها كمن أحيا الناس جميعاً. كما لم يرد في التوراة بأكملها ذكر للجنة أو النار. ولا شك أن اليهود قد أزالوا في مراحل متأخرة ما هو موجود لديهم في التوراة وتعاليم الأنبياء عن الجنة والنار وصفاتهما، لأن اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، والنصارى يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، والنصارى عقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان ما يدل دلالة عنهم القرآن الكريم أنهم قالوا: ﴿ لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾ . . مما يدل دلالة عنهم القرآن الكريم أنهم قالوا: ﴿ لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾ . . مما يدل دلالة

قاطعة على أن التوراة قد استمر تحريفها بعد نزول القرآن الكريم. . لأن التوراة الموجودة بأيدي الناس اليوم ليس فيها ذكر البتة للجنة ونعيمها أو للنار وجحيمها . والذكر الوحيد هو للجنة التي كان فيها آدم ، والتي طرد منها عندما أكل من شجرة المعرفة وأراد أن يأكل من شجرة الخلد أيضاً .

والغريب حقاً أن آدم بعدما أخرج من الجنة وتناسل في الأرض، وبعد أن قام قابيل بقتل أخيه الطيب هابيل، نرى المجرم في حضرة الرب تعالى يكلمه كفاحاً، والرب يسأله أين هابيل؟ ويرد قايين \_ قابيل \_ بوقاحة أحارس أنا لأخي. وفي ترجمة أخرى: أرقيب أنا لأخي! ثم إن الرب يأمر بعدم قتل قايين المجرم، وأن من يقتله فسبعة أضعاف ينتقم منه. ولا يوجد أي مبرر لذلك. فقايين مجرم، والقاتل يُقتَل.

ثم تذكر التوراة (سفر التكوين، الإصحاح ٤): أن الرب أمر بطرد قايين من جنة عدن، ولكنه سكن قريباً منها في أرض نود التي تقع شرقي جنة عدن!! وهو أمر في منتهى الغرابة، إذ أن آدم قد طرد من الجنة إلى الأرض قبل أن يوجد له نسل وأولاده ولدوا على الأرض، والمفروض أنهم لم يدخلوا جنة عدن. فكيف يدخل المجرم قابيل ويكلم الرب كفاحاً، ويطرد من جنة عدن التي لم يدخلها أصلاً؟!!

ثم تذكر التوراة (سفر التكوين، الإصحاح ٤) أن قابيل تزوج وأنجب ابناً سماه حنوك. وقد بنى حنوك هذا مدينة عظيمة باسمه ولا ندري من سكنها ثم ولد لحنوك عيراد، ولعيراد محويائيل ولهذا متوشائيل الذي أنجب لامك، الذي تزوج امرأتين إحداهما تدعى عادة ولدت له يابال وهو أبّ لكل الرعاة وساكني الخيام، ويوبال وهو أبّ لكل ضارب بالعود والمزمار. وتدعى المرأة الثانية صِلَّة وولدت له توبال الضارب كل آلة من نحاس وحديد. وقال لامك لامرأتيه. اسمعا قولي فإني قتلت رجلًا لجرحي وفتى لشدخي. إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف وأما للامك فسبعة وسبعين!!.

وهو كلام غير منطقي ومضطرب ومليء بالخرافات والأساطير. . فحنوك يبني مدينة عظيمة يسكنها هو وزوجته وبنوه!! ولامك يلد يوبال جد جميع الرعاة وساكني المخيام في العالم، ويوبال جد جميع ضاربي العود والمزمار، وتوبال جد جميع من يضرب بآلة نحاسية وحديدية وهي فرقة موسيقية!!

ثم يندم لامك على جريمة قتل لا تحدثنا التوراة عنها شيئاً سوى أنه قتل رجلًا لجرحه وفتى لشدخه!!. وبما أن الرب قد منع قتل قايين ــ قابيل ــ ومن يقتله ينتقم منه سبعة أضعاف فإن قتل لامك جريمة أعظم وينتقم من قاتله سبعة وسبعين. لماذا؟!! ولماذا الدفاع عن المجرمين والقتلة؟!! لا ندري.

#### مولد شيث:

تذكر التوراة (سفر التكوين ٤: ٢٥، ٢٦) أن آدم أتى زوجته حواء فولـدت ابناً ودعت اسمه شيئاً قائلة: «لأن الله قد وضع لي نسلاً آخر عوضاً عن هابيـل لأن قايين كان قد قتله». ولشيث أيضاً ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدىء أن يُدعى باسم الرب!!

ثم تأتي بعد ذلك قائمة بأسماء مواليد آدم وأبنائه، وكم عاش كل واحد منهم.

وتختلف نسخ التوراة \_ اليونانية والعبرية والسامرية \_ اختلافاً شديداً في الأعمار مما يدل على ما حدث فيها من التحريف والتبديل، ولا شك أن هذه الأعمار كلها لا تصح، لأن التوراة والعهد القديم تسجل فيها الأعمار والمدة من خلق آدم إلى نوح، ومن نوح إلى إبراهيم بتقديرات مختلفة في نسخ التوراة ذاتها، كما أنها تختلف اختلافاً بيّناً عما هو معروف في علم الآثار والتاريخ.

كما أن العهد الجديد -الأناجيل المختلفة - تسجل آباء المسيح عيسى بن مريم، على اعتبار أن يوسف النجار خطب مريم العذراء، وادعى أنه تزوجها وتضع له سلسلة نسب تنتهي إلى داوود ومن داوود إلى يعقوب ومن يعقوب إلى إبراهيم ومنه إلى نوح ومن نوح إلى آدم. وتختلف هذه السلسلة من الآباء المزعومين من إنجيل لآخر. وقد نقدها كثير من الباحثين، ومنهم الدكتور موريس بوكاي في كتابه «القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث».

ونحن لا نرى أصلاً لهذه الأنساب فعيسى ولد بدون أب. والنصارى يزعمون أنه ابن الله على قول فريق، أو هو الله ذاته على قول فريق آخر، فكيف يكون له نسب؟؟! وهذه الأنساب كلها منتحلة، ولا يصح منها شيء. ومن باب أولى تقدير تلك الأعمار لكل واحد من أولئك الآباء.

ولهذا اختلف الذين حرّفوا التوراة والعهد القديم في الأعمار وسلسلة النسب اختلافاً بيِّناً. فكل نسخة تختلف عن الأخرى. وفيما يلي مثال واحد على هذا التناقض:

|         | التوراة العبرية | التوراة السامرية | التوراة اليونانية |
|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| آدم     | ١٣٠             | ۱۳۰              | 74.               |
| شيت     | 1.0             | 1.0              | 7.0               |
| آنوش    | ۹ ۰             | ۹٠               | 19.               |
| قينان   | ٧.              | ٧٠               | 14.               |
| مهللئيل | 70              | 70               | 170               |
| يارد    | 771             | 77               | 777               |
| حنوك    | 70              | ٥٢               | 170               |
| متوشالح | 144             | ٦٧               | ١٨٧               |
| لامك    | 117             | ٥٣               | ١٨٨               |
| نوح     | 7               | ٦                | 7                 |
|         | 1707            | ١٣٠٧             | 7777              |

والمقصود في هذا الجدول أن آدم حينما ولد شيت كان عمره ١٣٠ وشيث حينما ولد آنوش كان عمره ١٠٥ سنة في التوراة ولد آنوش كان عمره ١٠٥ سنة وهكذا. والمدة من آدم إلى نوح ١٦٥٦ سنة في التوراة العبرية، و١٣٠٧ في السامرية، و٢٣٦٢ سنة في اليونانية.. والمدة من سام بن نوح إلى تارح والد إبراهيم عليه السلام في التوراة العبرية ٢٩٢، وفي السامرية ٩٤٢ سنة، وفي اليونانية ١٠٧٧.. وهو اختلاف فاحش جداً.

ولا يرد أي ذكر لشيث في التوراة كم عُمّر من السنين ومن ولد له، ما عدا مولده. وقد ورد في الأحاديث النبوية أن شيث هذا كان من الأنبياء المكرمين، وأن الله أنزل إليه صحفاً، وهي أول ما نزل من الكتب السماوية. وأنه دعى أبناء آدم الآخرين وأبناء هم إلى الله بعد أن بدأ بعضهم يزيغ عن طريق الحق والتوحيد. وقد ذكر ذلك ابن كثير في قصص الأنبياء (ص ٥٨) ورواه ابن حبان في صحيحه، كما ذكره ابن كثير

في التفسير أيضاً. وقد ورد في الحديث اللذي رواه ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه: أنه أنزل عليه خمسون صحيفة.

## أخنوخ أو إدريس:

تذكر التوراة (سفر التكوين الإصحاح ٥) اسم أخنوخ وأنه ابن يارد بن مهللئيل بن قينان بن أنوش بن شيث. وأن أخنوخ عاش ٦٥ سنة ثم ولد له متوشالح. «وسار أخنوخ مع الله ثلاثمائة سنة بعدما ولد متوشالح، وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام أخنوخ ٣٦٥ سنة. وسار أخنوخ مع الله. ولم يوجد لأن الله أخذه!!» ولسنا ندري إن كان المقصود بذلك أنه رفع إلى السماء.

ثم تذكر التوراة (التكوين الإصحاح ٥) أن متوشالح ولد لامك، ولامك ولد نوحاً. ولعل لامك هذا غير لامك القاتل حفيد القاتل قايين. فهذا ينتسب إلى شيث بن آدم الصالح، وذاك ينتسب إلى قابيل بن آدم \_ قاتل أخيه هابيل \_ .

ويذكر أهل التفسير أن أخنوخ هو إدريس عليه السلام. وأنه كان أول نبي بعد آدم وشيث عليهما السلام. وذكر ابن إسحاق وغيره أن إدريس كان أول من خطّ بالقلم. وقال ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء وذكر مثله في تفسيره للقرآن العظيم : «ويزعم كثير من أهل التفسير والأحكام أنه أول من تكلم في ذلك أي الكتابة ويسمونه هرمس الهرامسة. ويكذبون عليه أشياء كثيرة، كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء». وخلاصة القول إن ما قيل في هذا الصدد، فهو من الإسرائيليات التي لا تصح.

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى إدريس عليه السلام. قال تعالى: ﴿واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صِدّيقاً نبيّاً، ورفعناه مكاناً عليّاً ﴾ وقد جاء في حديث الإسراء في الصحيحين (البخاري ومسلم): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ به وهو في السماء الرابعة. وقدرُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أن إدريس رفع إلى السماء الرابعة وهو حي ثم قبض الملك روحه هناك. وانكر ابن كثير هذه الرواية.

\* \* \*

## نوح (عليه السلام)

ترد قصة سيدنا نوح عليه السلام في القرآن الكريم في سور كثيرة: سنها سورة نوح، وسورة الأعراف، وسورة هود، وسورة يونس، وسورة الأنبياء، وسورة «المؤمنون» وسورة الشعراء، وسورة الصافات، وسورة العنكبوت، وسورة القمر، وغيرها من سور القرآن الكريم.

ولا ترد القصة كاملة في سورة واحدة، وإنما يرد منها ما يناسب جو السورة وغرضها، حسبما هو موجود في القصص القرآني بصورة عامة.

ويظهر هذا النبي الكريم على مسرح الأحداث بعد أن عاشت البشرية ردحاً من الزمن على التوحيد الخالص، ثم اجتالت الشياطين البشر، فعظموا الصالحين، من أمثال: وَد وسُوَاع ويَعُوق ونسر، ثم عبدوهم وصنعوا لهم التماثيل.

واختار الله نوحاً عليه السلام لدعوة قومه إلى عبادة الله وحده:

﴿ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَنْدُوهُ ۚ إِنِّى آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ( الْأَعِراف : ٥٥ ) . ( الأَعراف : ٥٥ ) .

ولكن الملأ وعلية القوم استكبروا، وقالوا له بصلف وعنجهية:

﴿ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ ثَمْيِينٍ ﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَاكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ الْمَاكِينَ لَهُ وَالْمَاكُونَ اللهِ مَا لَانَعَامُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَانَعَامُونَ ﴿ ﴾. الْمَاكِينَ لَهُ وَأَعْلَمُونَ اللهِ مَا لَانَعَامُونَ ﴿ ﴾. (الأعراف: ٦٠ – ٦٢).

واستمر الملأ في ضلالهم، فتارة يقولون له:

﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّقْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَا ذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِ بِلَ نَظُنُكُمُ كَذِبِينَ ﴾. (هود: ۲۷).

وتارة يطلبون منه أن يطرد الذين آمنوا معه حتى لا يختلط عِليَةُ القوم بسفلتهم كما يزعمون. فيرد عليهم نوح ذلك الطلب بقوله:

واستمر نوح في مجادلة قومه ودعوتهم بالحسنى سراً وجهراً، حتى مـل منه قـومه وقالوا له:

﴿ يَنْنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِلَالْنَا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ( ﴿ يَنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرُتَ جِلَالْنَا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ( ﴿ يَكُنْ لَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وجاءت سورة نوح لتقص جانباً كبيراً من معاناة سيدنا نوح عليه السلام في دعوة قومه المكذبين، حتى جار نوح بالشكوى إلى ربه ومولاه قائلًا:

 لِتَسْلُكُوْاْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْفِ وَاتَبَعُواْ مَن لَوَيَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ أَنَ مَكُواْ مَكُواْ مَكُوا مَكُوا مَكُوا مَكُوا مَكُوا مَكُوا مَكُوا مَكُوا فَكَ مَالُهُ وَقَالُواْ لَالْفَالِمِينَ إِلَّا ضَلَا لَا فَا وَكَا مَوْكُ وَلَا لَوْكُ وَلَا لَا فَلَا مِينَ إِلَّا ضَلَا لَا اللَّهُ مَا مَن دُونِ اللَّهِ أَنْ الطَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا لَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِولِلْمَ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّه

وفي هذه السورة الكريمة نرى صبر نوح عليه السلام ودعوته لقومه بكافة الوسائل السرية والعلنية، وتذكيرهم بآيات الله في الكون وفي أنفسهم، وبنعم الله المدرارة التي تهطل عليهم صباح مساء وهم عنها غافلون، ويذكرهم باليوم الآخر، ويوضح لهم زيف ما يعبدون من أوثان. ولكن قومه أصموا آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً.

فلما أمر الله نوحاً بأن يصنع الفلك، سخر منه قومه سخرية لاذعة. فقد أصبح النبي نجاراً يصنع فُلكاً في مكان لا ماء فيه. قال تعالى في سورة هود:

﴿ وَأُوحِى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُوْمِ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَن (') فَلا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُون اللّهُ وَاَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْمُ اللّهُ مَنْعُ رَقُون اللّهُ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلّمَ مَنْعُ رَقُون اللّهُ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلّمَ مَنْعُ رَقُون الله وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلّمَ مَنْ عَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ مِن حَرُواْ مِنْ فَقَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنّا فَإِنَا فَسَخْرُمِن مُم كَمَا تَسْخُرُون اللّهُ فَي فَسَوْفَ تَعْلَمُون مَن يَأْنِيهِ عَذَا اللّهُ يُخْزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَا اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ عَذَا اللّهُ عَلَيْهِ عَذَا اللّهُ عَلَيْهِ عَذَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَذَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَعَنْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن مَعَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِلُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَالْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ

<sup>(</sup>١) قيل: إن عدد الذين آمنوا من قوم نوح كانوا ثمانين رجلًا. وقــد ركبوا معــه في السفينة.. ولكن يبدو أنهم لم يعقّبوا، لأنَّ البشرية كلّها من نسل نــوح وحده. قــال تعالى: ﴿وجعلنــا ذريته هم الباقين﴾.

وفي سورة هود نرى جانباً آخر من قصة نوح عليه السلام، وهو يصنع السفينة وقومه يسخرون منه ويستهزئون به، وهو يرد عليهم سخريتهم في ثقة بأنه عما قريب سيسخر منهم كما يسخرون منه. وقد جعل الله له علامة بأن يفور الماء من تنور بيته الذي بخبز فيه الخبز. وأسرع نوح عليه السلام بوضع زوجين اثنين من كل نوع من أنواع الحيوانات والطيور، ودعا جميع أهله ومن آمن، وأركبهم السفينة. وبدأت المياه تتفجر من الأرض وتنهمر من السماء بما لم تعرفه ولن تعرفه البشرية. وبدأ الطوفان الهائل. وكان أحد أبناء نوح عليه السلام يخفي كفره، ويتظاهر بالإيمان، بمعزل عن نوح. فناداه نوح أن اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال الفتي المغرور الكافر: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وابتلع الطوفان كل شيء على وجه الأرض، ما عدا سفينة نوح ومن فيها من الحيوان والنبات والطير والبشر. وتطهرت الأرض من رجس قوم نوح الكفرة الذين ظل يدعوهم لمدة ألف سنة إلا خمسين عاماً. واستوت حزيناً. تفجرت عاطفة الأبوة وخشي على ولده وفلذة كبده من أن يكون مع الكافرين:

﴿ونادى نوح ربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين﴾. . لم يكن نوح يعلم أن ابنه كافر، وإلا كان تبرأ منه كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه. لأن رابطة العقيدة هي فوق كل رابطة مهما كانت تلك الروابط قوية. وإذا برب العزة يقول له: ﴿يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين﴾. ويرتعب نوح عليه السلام فرقاً وخوفاً من الجبار ﴿قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين﴾. وتدركه رحمة الله التي لم تفارقه: ﴿قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك﴾.

وهكذا تبدو قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم. قصة نبي من أولي العزم من الرسل صبر وجاهد وبلَّغ قومه رسالة ربه بكل وسيلة من الوسائل لمدة ألف سنة إلا خمسين عاماً. والآن لننظر إلى الصورة النقيض التي تصور بها التوراة المحرفة نوحاً عليه السلام. إنها صورة قميئة حقيرة بذيئة. لا نرى فيها إنساناً يدعو إلى ربه وإلى توحيد خالقه، بل نرى شخصاً يغرق في شرب الخمور حتى يتعرى تماماً وهو لا يشعر.

### قصة نوح في التوراة المحرفة:

تبدأ قصة نوح عليه السلام بذكر أن البشر قد فسدوا وحزن الرب وندم لأنه خلق الإنسان \_ تعالى الله عن ذلك \_ فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، ما عدا نوح الذي كان باراً. ولا تذكر لنا التوراة أن قوم نوح عبدوا الأوثان، وله ذا غضب عليهم الرب. بل تذكر أن «أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا» لهذا غضب الرب، وقال: «لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. لزيغانه هو بشر. وتكون أيامه مائة وعشرين» (سفر التكوين الإصحاح ٥: ١ ـ ٣).

وغضب السرب عندما تزوج أبناء الله من بنات الناس الالعنة الله على اليهود ما دامت السموات والأرض ... «فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. وتأسف في قلبه. فقال الربُّ أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء. لأني حزنتُ أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني

الرب» (سفر التكوين، الإصحاح ٥: ٥ ـ ٨). ولا تذكر التوراة سبباً هاماً لـرضى الرب عن نوح. ولعله لم يتزوج من بنات الناس وإنما تزوج كما تزعم التـوراة من بنات الله \_ أي من نسل آدم وحواء فقط دون أولئك الذين أنجبتهم حواء من زناها مع الشياطين أو الذين أنجبهم آدم من زناه مع الشيطانة ليليت \_ .

وهكذا قرر الرب الإله كما تزعم التوراة أن يبيد الأرض ومن عليها، ما عدا نوح لأن الإنسان كان ظالماً وشريراً «وتزوج بنو الله من بنات الناس فولد الجبابرة الذين منذ الدهر هم ذوو اسم». «فقال الله لنوح نهاية كل البشر قد أتت أمامي. لأن الأرض امتلأت ظلماً منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض». وصدر الأمر: «اصنع لنفسك فلكاً من خشب جفر. تجعل الفلك مساكن وتطلب من داخل ومن خارج بالقار» ثم تفصيل لكيفية صنع الفلك ومقدار طوله وعرضه وارتفاعه (٣٠٠٠ × ٥٠ × ٣٠ ذراعاً) ثم أمره بأن يدخل هو وزوجته وبنوه الثلاثة وزوجاتهم إلى الفلك مع زوجين من كل بهيمة وطير وحيوان على الأرض. وفي موضع آخر يأخذ سبعة أزواج من جميع البهائم والطيور الطاهرة وزوجين اثنين من البهائم غير الطاهرة.

«ولما كان نوح ابن ستمائة سنة صار طوفان الماء على الأرض». «في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر، في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء» «وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض. وتعاظمت المياه وتكاثرت جداً على الأرض فكان الفلك يسير على وجه المياه. وتعاظمت المياه، فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء». وسارت الفلك. وبدأت المياه في التناقص «واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط \_ شرق تركيا وشمال العراق \_ . وكانت المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشر. ولكن نوحاً لم يخرج من السفينة إلا بعد مرور عام كامل. أي في السنة ستمائة وواحد (ويبدأ التقويم من ميلاد نوح) «وكلم الله نوحاً قائلاً: اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وكل الحيوانات التي معك . . ».

«وبنى نوح مذبحاً للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه: لا أعود العن الأرض أيضاً من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضاً أميت كل حي كما فعلت» (سفر التكوين، الإصحاح ١٠ ٢٠ ـ ٢٢).

والغريب حقاً أن المستشرقين من اليهود والنصارى، يزعمون أن الإسلام دين دموي، وأن رب المسلمين يتعشق الدماء، وكتابهم المقدس العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى مليء بهذه الخزعبلات والافتراءات على الله وعلى رسله وأنيائه.

وتذكر التوراة أن الله بارك نوحاً ونسله وجعل لنوح ونسله السيطرة على كل حيوانات الأرض وطيورها. وأصدر أمره بأن لا يأكل الإنسان دماً «غير أن لحماً بحياته دمه لا تأكلوه. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط. من يد كل حيوان أطلبه. ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان. من يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان» (سفر التكوين، الإصحاح ٩: ١ - ٢).

«وكلم الله نوحاً وبنيه معه قائلاً: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم... أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضاً بمياه الطوفان.. ولا يكون أيضاً طوفان ليخرب الأرض. وقال الله هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم... وضعت قوساً في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض... فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقاً أبدياً بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض» (سفر التكوين، الإصحاح ٩: ٨ ـ ١٧).

وهكذا ندم الرب عندما خلق الإنسان، وحزن وتأسف في قلبه كما تزعم التوراة المحرفة ثم ندم وحزن عندما أغرق الأرض بالطوفان، ووضع عهداً مع نوح وبنيه وكل ذي روح على الأرض، أن لا يغرقهم ولا يهلكهم بطوفان آخر. وبما أن الله كثير النسيان حسب زعمهم، فإنه وضع علامة وميثاقاً يتذكر به هذا العهد والميثاق. ووضع الله قوسه في السحاب فإذا رأى القوس، تذكر أنه يجب عليه أن يحافظ على العهد ولا ينقض الميثاق، فيجعل الأرض تغرق بطوفان جديد. والقوس يشير إلى قوس قرح الذي يظهر عند نزول المطر. فإذا ظهر القوس تذكر الرب حسب زعمهم ميثاقه فيكف المطر.

#### نوح يسكر!!:

وابتدأ نوح العمل على الأرض وغرس كرماً. وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. فأبصر حام أبوكنعان عورة أبيه، وأخبر أخويه خارجاً ــ أي خارج

الخباء ... فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما، ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء، فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره، علم ما فعل به ابنه الصغير. فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبداً لهم. ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام. وليكن كنعان عبداً لهم». (سفر التكوين، الإصحاح ٩: ٢٠ ـ ٢٧).

وهذه صورة قميئة حقيرة لنبي الله نوح عليه السلام ترسمها له التوراة المحرفة. وإذا نبي الله الكريم يشرب الخمر حتى يسكر ويتعرى ولا يشعر بنفسه، فيدخل ابنه حام \_ وهو الابن الأصغر حسب كلام التوراة \_ ويخبر أخويه الأكبر منه سناً: سام ويافث. فيدخل هذان على أبيهما ويغطيان عورة أبيهما دون أن ينظرا إليها. وهو عمل حسن منهما. وعندما يفيق نوح ويعلم بما فعل حام، يلعن كنعان بن حام الذي لا جريرة له، ولا دخل له في هذا الموضوع البتة. ويجعله عبد العبيد لأبناء سام. والسبب في ذلك أن مؤلفي التوراة المحرفة أرادوا أن يثبتوا دعاواهم في فلسطين أرض الكنعانيين، فاختلقوا هذه القصة وهذا الإفك المشين. ولوثوا صورة نوح عليه السلام. والغريب حقاً أن يقوم نوح السكران الذي تعرى، بلعن حفيده كنعان الذي لا دخل له في هذه الجريمة التي اقترفتها يدا نوح نفسه. كما أعلن نوح بركاته على سام جد اليهود كما المجريمة التي اقترفتها يدا نوح نفسه. وبالتالي ينبغي أن يكون جميع أهل فلسطين عبيداً ليهود، وأرض فلسطين تكون من نصيب أولاد سام. والمقصود من ذلك قطعاً اليهود.

وهكذا تلوث التوراة المحرفة صورة الأنبياء بصور مزرية قبيحة كما أنها قـد لوثت صورة الله ذاته، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. .

## مقارنة بين قصة نوح في القرآن الكريم وقصته في التوراة المحرفة:

إن الفرق بين الصورتين واضح جداً.. في القرآن صورة وضيئة لنبي كريم جاهد في الله حق جهاده، وأمر قومه بأن يعبدوا الله وحده، ويذروا آلهتهم وأوثانهم، كما أنذرهم باليوم الآخر، وبعذاب الله وسخطه. وذكر لهم آلاءًه ونعمه. ومكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو صابر على أذاهم وسخريتهم، حتى أخبره المولى بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن.

أما في التوراة فلا نرى نوحاً يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. والتوراة المحرفة من أولها إلى آخرها لا تذكر أن أحداً من الأنبياء دعا إلى الإيمان بالله وحده وترك عبادة الأوثان والأصنام، والإيمان باليوم الآخر. ولا نرى منهم أحداً يأمر بالصلاة والصيام والزكاة. ولا نرى أحداً منهم يأمر بفعل الخيرات وترك المنكرات، بل نرى الأنبياء كما تزعم التوراة أول الناس إقبالاً على الشر، وفعلاً للمنكرات. وليس من منكر ولا قبيح إلا فعلوه، ابتداءً من جرائم القتل وسفك الدماء، وانتهاءً بعبادة الأوثان والأصنام، مروراً بالكذب والخداع والسرقة والزنى وشرب الخمر ونكاح المحرمات.

الشيء الوحيد الذي ينالون به رضا الرب هو أن يقدموا له المحرقات واللحم المشوي الذي يحبه الربُّ جداً حسب زعمهم. فيُسرُّ الرب الإِلَه بهذه المحرقات ويتنسم نسيم الرضا، ويعطيهم العهود والمواثيق بأنه سيكون معهم ويبيد كل البشر من أجلهم، ويجعل الأخرين لهم عبيداً، لا لسبب سوى أنهم أرضوه بالمحرقات واللحم المشوي الذي يغرم به الرب \_ حسب افتراءاتهم \_ غراماً شديداً.

وكما تختلف الصورة من أساسها، فإن التفاصيل أيضاً تختلف اختلافاً كبيراً. ولكن إذا اختلف الأصل والغرض، فإن اختلاف التفاصيل يصبح هامشياً وثانوياً.

ففي القرآن الكريم إن نوحاً عليه السلام لبث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاماً. وفي التوراة كما أسلفنا لم يرد أن نوحاً دعا قومه إلى الله قط. بل تخبرنا التوراة أن نوحاً عاش ستمائة عام قبل حدوث الطوفان. وأن سبب الطوفان هو أن أبناء الله تزوجوا بنات الناس!! فولد لهم الجبابرة.. وغضب الرب لذلك وتأسف وحزن وندم، لأنه خلق الإنسان. فقرر إبادة الجنس البشري وإبادة الحياة من الأرض إلا نوحاً وبنيه فقط. ولعل نوحاً لم يتزوج من بنات الناس بل تزوج من بنات أبناء

المهم أن الطوفان أخذ سنة كاملة حتى نزل نوح من السفينة. ولا يرد أي ذكر لمدة الطوفان في القرآن الكريم. كما لا يرد في التوراة أي ذكر عن ابن نوح الذي كفر وكان من المغرقين. وقد ذكر أهل التفسير أن هذا الابن كان يدعى كنعان، ولم يرد في

ذلك نص من كتاب الله أو سنة نبيه وإنما هو من الإخباريين الذين يـروون عن أهـل الكتاب.

وتذكر التوراة أن نوحاً عاش ٣٥٠ سنة بعد الطوفان فكان جملة عمره ٩٥٠ عاماً. بينما لا يرد في القرآن أي ذكر للمدة التي عاشها نوح بعد الطوفان. وفي القرآن أن نوحاً عليه السلام لبث يدعو قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً.

وتذكر التوراة المحرفة أن الربَّ ندم مرة أحرى بعد حدوث الطوفان، ووضع عهداً جديداً لنوح وبنيه، أن لا يغرق الأرض بالطوفان. وذلك بعد أن أرضاه نوح باللحم المشوي والمحرقات. وكانت علامة العهد والميثاق قوس قزح!! فإذا ظهر قوس قزح في السماء تذكر الرب أنه ينبغي عليه المحافظة على عهده فيكف المطرحتى لا يغرق الأرض!! صورة تافهة وساذجة وغبية تصورها التوراة للرب سبحانه وتعالى. لأنهم حسب زعمهم وأساطيرهم وأكاذيبهم يقولون: إن الرب ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ كثير النسيان. ولهذا لا بد له من شيء يذكره فجعل قوس قزح علامة له حتى يذكر أن عليه أن لا يغرق الأرض مرة أخرى بالمطر.

وأما قصة نوح وشرب الخمر وسكره حتى يتعرى، فأمر مرفوض البتة في الإسلام. وكذلك قصة لعن كنعان الذي لم يكن له من ذنب سوى أن أبناءَه سكنوا فلسطين التي يريدها اليهود. لهذا لا بد أن يكون كنعان ملعوناً، وعبد العبيد يكون لإخوته!! ومبارك الرب إله سام، جد اليهود!!.

ويرد في القرآن الكريم أن نوحاً عليه السلام صعد إلى السفينة هو ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل. ويذكر أهل التفسير أنهم بلغوا ثمانين شخصاً. ويحمل نوح معه من كل ذي روح زوجين اثنين وأهله دون تحديد لهم. فقد ورد أن أحد أبنائه لم يكن معه بل كان مع الكافرين فكان من المغرقين. كما ورد في مواضع أخرى من القرآن الكريم أن زوجة نوح كانت كافرة ﴿وضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين . ولا شك أنها لم تكن مع نوح في سفينته ، لأن الله أمره بإركاب المؤمنين فحسب ، إذ لا رابطة سوى رابطة الإيمان ولا وشيجة سوى وشيجة الحب في الله والبغض في الله . أما الزوجة والولد فلا قيمة لهم في ميزان

الله إذا كانوا من الكافرين. وهكذا تبرأ نوح عليه السلام من زوجته كما تبرأ من ابنه عندما علم بكفره. كما تبرأ إبراهيم عليه السلام فيما بعد من أبيه ومن قومه الكافرين.

أما في التوراة المحرفة التي لا يرد فيها ذكر للإيمان ورابطة الإيمان أصلاً فتزعم أن نوحاً عليه السلام أدخل في السفينة أبناءه الثلاثة وزوجاتهم وزوجته مع سبعة أزواج من الحيوانات والطيور الطاهرة وزوجين من الحيوانات والطيور غير الطاهرة. (وفي موضع آخر زوجين اثنين من جميع الحيوانات والطيور الطاهرة وغير الطاهرة).

وخلاصة القول أن قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم قصة نبي كريم من أولي العزم من الرسل دعا إلى الله بكل وسيلة سرية وعلنية، وصبر على قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً.. ولم يعرف إلا رابطة الإيمان بينه وبين قومه وعشيرته وزوجته وبنيه. فمن آمن فهو منه ومن كفر بالله فهو عدوه.

أما في التوراة المحرفة فترد قصة نوح وسط أساطير وخزعبلات وكفر صريح بالله تعالى، وتصورات حقودة ضد البشر، وصورة قميئة حقيرة لنبي الله الكريم نوح عليه السلام. وكل إناء بما فيه ينضح. ومؤلف والتوراة المحرفة هم من أحبار اليهود الحاقدين على البشر. فصوروا الأنبي ء بهذه الصور المزرية التي توضح أحقادهم وخستهم وحقارتهم.



# إبراهيم (عليه السلام)

## قصة إبراهيم عليه السلام في التوراة المحرفة:

تبدأ قصة إبراهيم عليه السلام في سفر التكوين بمسلسل أولاد سام بن نوح عليـه السلام وكم عُمِّرَ كل واحد من أبنائه.

فهو حسب النسب المذكور في التوراة المحرفة، إبراهيم بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن وغابر بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام. وكان لأبرام (إبراهيم) أخوين هما ناحور وهاران. فأما هاران فقد توفي بعد أن ترك ابناً، هو لوط عليه السلام. وتزوج ناحور من ملكة بنت هاران \_ أي ابنة أخيه — ، كما تزوج إبراهيم من أبيه ساراي كما تزعم التوراة.

وتزعم التوراة أن تارح أخذ أولاده وزوجاتهم وأولادهم وهاجر بهم من أور، أرض الكلدانيين (في العراق)، وانتقل بهم إلى أرض كنعان، فأقاموا جميعاً في حاران.

ولن ندخل في التناقضات الكثيرة من حيث نسب إبراهيم وأعمار آبائه وأجداده، فهي كلها تدخل ضمن التخمينات التي تتناقض فيما بينها، كما تتناقض مع ما عرف من الأثار والتاريخ. فقد ورد في التوراة نفسها أن إبراهيم خرج من أرض أبيه وذهب إلى أرض الكنعانيين مع أن التوراة تذكر أن الذي بدأ الهجرة هو تارح أبو إبراهيم.

ولا تذكر التوراة شيئاً عن دعوة إبراهيم عليه السلام قومه للإيمان بالله وحده، كما لا تذكر قصة تحطيمه للأصنام، ورميه في النار وخروجه منها سالماً معافى. ولا تذكر

التوراة قصة جدال إبراهيم مع قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب والشمس والقمر، وكيف أوضح لهم أن هذه الكواكب والنيرات إنما هي آفلة والله سبحانه وتعالى دائم البقاء. كما لا تذكر التوراة شيئاً عن قصة إبراهيم مع النمرود الذي اعتبر نفسه إلها مثل بقية الفراعين والطواغيت، لأن الله آتاه الملك. ولذا فهو يحيي ويميت. ولكن إبراهيم عليه السلام أخرسه وجعله يبهت عندما طلب منه أن يأتي بالشمس من المغرب بدلاً من المشرق.

ولا ترد مطلقاً قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه الذي كان يصنع الأصنام، ودعوة إبراهيم لأبيه \_ أو عمه \_ لكي يترك عبادة الأوثان ويتجه إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد.

وقصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل المعروضة في القرآن الكريم غير موجودة في التوراة، وخاصة تركه لابنه إسماعيل وهاجر في وادٍ غير ذي زرع وما تبع ذلك من رحمة الله ونبع ماء زمزم، ونمو إسماعيل، ثم قصة الذبح، وقصة بناء البيت.

وتبدأ القصة في التوراة بسفر التكوين، الإصحاح ١٢ (بعد ذكر لمواليد سام إلى إبراهيم في الإصحاح ١١)... «وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك، وتكون بركة. وأبارك مباركيك، ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران» ماذا حدث لإبراهيم خلال الخمسة والسبعين عاماً الماضية؟! أمر تسكت عنه التوراة سكوتاً تاماً. تبدأ القصة كلها من هذا المشهد. مشهد إبراهيم وزوجته ساراي (سارة) وابن أخيه لوط بن هاران، وهم يتحركون خارجين من حاران إلى أرض كنعان مع جميع ما لديهم من مقتنيات وعبيد.

وحاران كما نعلم هي في سورية. وهي ليست بلاد إبراهيم، إذ إن بلاده وبلاد أبيه أور الكلدانيين (في العراق). ولكن التوراة قررت أن تارح ارتحل إليها هو وبنوه وزوجاتهم. ثم كان الأمر الثاني بالارتحال من حاران إلى أرض كنعان (فلسطين) «واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم ـ هي مدينة نابلس الحالية في الضفة الغربية

لنهر الأردن في فلسطين ... وكان الكنعانيون حينتذ في الأرض. وظهر الربُّ لأبرام، وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبني هناك مذبحاً للرب ... لأن الرب حسب زعمهم لا يحب شيئاً مثل المذابح واللحم المشوي ... الذي ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي ... اسم مدينة ... من المشرق. فبنى هناك مذبحاً للرب ... ما أكثر المذابح والمحارق واللحم المشوي في هذه التوراة المحرفة ... ثم ارتحل أبرام ارتحالاً متوالياً نحو الجنوب».

«وحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرَّب لأن الجوع في الأرض كان شديداً، وحدث لما قرب أن يدخل مصر أن قال لساراي امرأته: إني علمت أنك امرأة حسنة المنظر ـ عمرها فوق السبعين ـ فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسى».

«فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جداً. ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. فأُخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خير بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال». (سفر التكوين، الإصحاح ١٢: ١٠ ـ ١٦).

وهكذا تزعم التوراة المحرفة أن إبراهيم عليه السلام قدَّم زوجته لفرعون مصر حتى يصير له خير بسببها. وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد. . إلخ «وكان أبرام غنياً جداً في المواشي والفضة والذهب» بعد أن عرض زوجته لفرعون حسب زعمهم واشتغل ديوثاً. ألا لعنة الله على يهود.

وتكرر التوراة القصة مرة أحرى بعد مضي سنين طويلة أحرى.

ويذهب إبراهيم كما يزعمون إلى جرار بين قادش وشور. وقال إبراهيم عن سارة امرأته: إنها أخته وقدمها لأبيمالك ملك الفلسطينيين في منطقة جرار. ولما علم أبيمالك (أبو مالك) في الحلم أن سارة ليست أخت إبراهيم بل زوجته، قال له معاتباً: ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء؟ فقال إبراهيم: «وبالحقيقة أيضاً هي أختي ابنة أبي، غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة. وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني

قلت لها: هذا معروفك الذي تصنعين إليّ، في كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أخي. فأخذ أبيمالك غنماً وبقراً وعبيداً وإماءً وأعطاها لإبراهيم ورد إليه سارة امرأته. وقال أبيمالك هوذا أرضي قدامك. اسكن في ما حَسُنَ في عينيك. وقال لسارة إني قد أعطيت أخاك ألفاً من الفضة» (سفر التكوين، الإصحاح ٢٠:١-١١).

# ونستخلص من هذه القصة وسابقتها ما يلي:

- (١) أن إبراهيم عليه السلام حسب زعمهم تزوج أخته من أبيه سارة.
- (٢) أن إبراهيم اتفق مع سارة أن تقول عنه أنه أخاها في كل مكان يذهبان إليه، خوفاً من أن يحصل له مكروه، وطمعاً في أن يحصل على الأموال الوفيرة، من عسرض زوجته للملك كي يتزوجها حسب زعمهم.
- (٣) رغم أن سارة كانت عجوزاً عقيماً عندما ذهبت مع إبراهيم لمصر إلا أن
   المصريين أغرموا بجمالها الفائق وعرضوها على فرعون فأخذها زوجة له!!.
- (٤) رغم أن سارة كانت قد بلغت تسعين عاماً عندما بشرها الملائكة بإسحاق «وقال \_ إبراهيم \_ في قلبه: هل يولد لابن مئة سنة? وهل تلد سارة وهي بنت تسعين؟!» إلا أن هذه العجوز حسب زعمهم تسحر عقل أبيمالك ملك جرار ورجاله. هذا مع العلم أنها لم تذهب إلى جرار مع إبراهيم إلا بعد ولادة إسحاق. وبحيث نقدر أن عمرها في ذلك الوقت حسب زعمهم قد اقترب من المائة سنة على الأقل.

# أبرام ولوط يفترقان بعد العودة من مصر:

تزعم التوراة أن لوطاً سار مع إبراهيم إلى مصر. وعندما خرجوا من مصر كانت أملاك إبراهيم وفيرة جداً، بسبب ما حصل عليه من فرعون، لقاء إعطائه زوجته سارة. وكذلك كان لوط. «ولوط السائر مع أبرام كان له أيضاً غنم وبقر وخيام. ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معاً. إذ كانت أملاكهما كثيرة جداً. فلم يقدرا أن يسكنا معاً. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط. وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني». (سفر التكوين، الإصحاح ١٠٤ ا – ٩).

«فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي. فاختار لنفسه كل دائرة الأردن. وارتحل لوط شرقاً فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سدوم». (سفر التكوين، الإصحاح ١٢: 1٣-١٠).

# الرب يعطي أرض كنعان لأبرام ونسله إلى الأبد، حسب زعم التوراة:

«وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع السذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، لأن جميع الأرض التي ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. وأجعل نسلك كتراب الأرض. حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضاً يُعدّ. قم امش في الأرض طولها وعرضها. لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممراً التي في حبرون حدينة الخليل الآن - . بنى هناك مذبحاً للرب». (سفر التكوين ١٣: ١٤ - ١٧).

وواضح جداً من هذه المزاعم أن اليهود يدّعون أن الله أعطى أرض فلسطين لإبراهيم ولنسله، والمقصود من نسله أولاد اسحاق «لأنه بإسحاق فقط يدعى لك نسل» حسب زعمهم كما أن المذابح والحرائق لا تنتهي من التوراة المحرفة.

ويذكر الإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين من التوراة المحرفة، أن ملوك فلسطين وما حولها جميعهم أكرموا إبراهيم عليه السلام، وأحسنوا وفادته، حتى إذا حدثت حروب بين هؤلاء الملوك، كما هو معتاد في ذلك الزمان، أخذوا من وجدوه من المنهزمين وأبنائهم وبناتهم عبيداً لهم. وتذكر التوراة (المحرّفة) أنّ حرباً وقعت بين مجموعة من الملوك المتحالفين: خمسة ضد أربعة ملوك، وسقطت سدوم، وهرب ملكها، ووقع لوط في الأسر. فذهب إبراهيم مع حلفائه واستنقذ لوطاً وأملاكه.

وهكذا وقف هؤلاء الفلسطينيون بشهامة مع إبراهيم عليه السلام.. كما وقف معه كثير من ملوكهم وملوك منطقة الأردن. حتى إن ملك سدوم خرج هو وملك شاليم الذي يدعى ملكي صادق، خرجا لاستقبال إبراهيم. «وكان ملكي صادق كاهناً لله العلي، وباركه وقال مبارك أبرام من الله العلي مالك السموات والأرض». وتوثق العهد بين

إبراهيم وملوك هذه المنطقة بعد هذه الوقعة (سفر التكوين ١٤).

وتحدث الرب بعد ذلك لأبرام في الرؤيا وعاتب أبرامُ الربَّ حسب زعمهم «وقال له أبرام إنك لم تعطني نسلًا. وهوذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلًا: لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك \_ إنما يخرج الطفل من أحشاء المرأة \_ ثم أخرجه إلى خارج وقال انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له هكذا يكون نسلك».

وهكذا تزعم التوراة أن نسل إبراهيم من إسحاق «لأنه بإسحاق فقط يدعى له نسل» سيكونون مثل تراب الأرض ومثل نجوم السماء، ورغم مضي حوالي أربعة آلاف سنة من هذا الوعد، فإن نسل إبراهيم من إسحاق لا يزيدون عن ١٥ مليون. هذا مع السعلم أن معظم هؤلاء ليسوا من نسل إبراهيم عليه السلام مطلقاً بل من الأمم التي تهودت مثل عرب اليمن، وبعض الأحباش، ويهود الخزر، (بحر قزوين وهم يهود روسيا وبولندا والدول الاشتراكية) ومعظم يهود أوربا. إلىخ. وهكذا يبدو كذب هذا الوعد الذي اخترعه أحبار يهود الذين كتبوا التوراة المحرفة. والذين زعموا أن الرب قال لأبرام «لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات» بعد أن قطع معه العهود والمواثيق المدعمة باللحم المشوي والمذابح والمحارق.

#### قصة سارة وإذلاها لهاجر:

ولما رأت سارة أنها لا تلد وأنها قد بلغت من العمر عِتِيًا، قالت لأبرام «هوذا الرب قد أمسكني عن الولادة. ادخل على جاريتي. لَعلّي أُرزق منها بنين. فسمع أبرام لقول ساراي... ودخل على هاجر فحبلت» وغارت ساراي جداً بعد حمل هاجر وخاصمت إبراهيم وقالت له: «ظلمي عليك» فقال لها إبراهيم: «هوذا جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك» فأذلتها ساراي، فهربت هاجر من وجهها. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البريّة، على العين التي في طريق شور، وقال: يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت؟ وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي لها». (سفر التكوين،

الإصحاح ١٥). «وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابناً. وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك. وإنه يكون إنساناً وحشياً. يده على كل واحد ويد كل واحد عليه».

وهكذا تزعم التوراة أن ساراي أذلت هاجر وعاملتها معاملة حقيرة سيئة بمباركة

براهيم وبمباركة ملاك الرب!! لماذا لأن ساراي ستكون أم إسحاق، وإسحاق والد عقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ولذا يحق لبني إسرائيل أن يذلوا جميع الأمم. فإذا كان لساراي لحق أن تذل هاجر، وتذل إسماعيل ابنها عندما رأته فيما بعد يضحة ويلعب مع ابنها. فقالت لإبراهيم: إن إسماعيل وأمه ينبغي أن يرميا في الصحراء، لأن إسماعيل ابن الجارية ضحك ولعب مع ابني إسحاق. وأطاعها إبراهيم فوراً. لأن الرب وملاك الرب فلا له: لكل ما تأمرك ساراي افعل ولها تطيع، والخدر من مخالفة أي أمر لساراي،

بدعى لك نسل.
«ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح فقالت لإبراهيم:
طرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق. فقبع الكلام
جداً في عيني إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل

ولوكان هذا الأمر هـ والظلم المحض. فإن ساراي هي أم إسحاق. . وبإسحاق فقط

الغلام ومن أجل جاريتك. في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يُدعى لك نسل» (سفر التكوين، الإصحاح ٢١: ٩ ــ ١٢).

## العهد مع إبراهيم بالختان:

قد سبق أن ذكرنا أهمية الختان في العقائد التوراتية، على اعتبار أن الدم هو العلامة التي تربط بني إسرائيل بالرب. ولهذا يعتبر الختان في العقائد التوراتية علامة على الرابطة الدموية القوية بين الله وأبنائه اليهود \_ لعنة الله عليهم \_ . وقد ورد في التوراة أن صفورة زوجة موسى استطاعت أن تنقذ ابنها وبكرها من يدي الرب عندما هم بقتله، وذلك عندما أسرعت صفورة وأخذت الغلام من يدي الرب \_ تعالى الله عن

بقتله، وذلك عندما اسرعت صفورة واخدت الغلام من يدي الرب ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ وقطعت غرلة الغلام ومسحت ساقي الرب بدم الغرلة. وقالت: «عريس دم من أجل الختان» فترك الرب ـ لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على

" عريس دم من أجل الخلام. وقال: «عريس دم من أجل الختان.».

ويبدأ العهد مع إبراهيم بتقديم المحارق واللحم المشوي وينتهي بدم الختان. جاء في (سفر التكوين الإصحاح ١٧): «ولماكان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الربُّ لأبرام، وقال له: أنا الله القدير. سر أمامي وكن كاملًا فأجعل عهدي بيني وبينك، وأكثرك كثيراً جداً. فسقط أبرام على وجهه. وتكلم الله معه قائلًا: أما أنا فهو ذا عهدي معك، وتكون أباً لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم. وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك \_ من إسحاق فقط حسب زعمهم \_ من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكاً أبدياً وأكون إلههم».

وهي صورة مختلفة جد الاختلاف مع ما ورد في القرآن الكريم قال تعالى :

فالعهد في التوراة أبدي لإبراهيم ونسله من إسحاق فقط. مهما فعلوا أو بدلوا أو غيّروا أو عبدوا الأوثان. والعهد لا يتضمن أنهم يفعلون الخير ويدعون الناس إلى عبادة الله وحده، بل لهم رب خاص من دون الناس جميعاً. ونسبتهم إليه كنسبة الابن إلى أبيه، لأنهم جزء منه. وفي مقابل ذلك يعطيهم أرض كنعان (فلسطين) إلى أبد الأبدين. وهذه هي عقيدة يهود. وقد صرح زعماؤهم مئات المرات بأن أرض فلسطين كلها بما في ذلك الضفة الغربية، هي أرض التوراة التي وعدها الرب لإبراهيم وبنيه. ولهذا ما دامت هناك أرض كنعان فلا بد أن يطرد منها ساكنوها ليحل محلهم أبناء الله وأحباؤه، شعب الله المختار. لأنهم قد حفظوا عهد الله معهم كما أوصت التوراة: «وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. يُختَنُ منكم كل ذكر. فتُختنون في لحم غرلتكم. فيكون علامة عهد بيني وبينكم. ابن ثمانية أيام يُختَنُ منكم كل ذكر في أجيالكم. يُختَن ختاناً وليدُ بيتك والمبتاع بفضتك. فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبدياً. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختنُ في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها أنه قد نكث عهدي». (سفر التكوين، الإصحاح ١٧ : ٩ – ١٤).

كل الجرائم تهون عند هذا الرب الذي تصفه التوراة المحرفة، ما عدا دم الختان ولحم الغرلة فهو مغرم جداً به وباللحم المشوي. ومستعد أن يضحي بكل شيء ما دام اللحم المشوي يقدم في المواعيد المحددة، وما دام الختان جارياً، وعلامة الدم مستمرة في لحم الغرلة. ولا يهم بعد ذلك أن يعبد اليهود \_ أبناء الله وأحباؤه \_ الأوثان، كما لا يهم أن يقتلوا أو يسرقوا أو يزنوا. كل الجرائم تهون ما دام لحم الغرلة يقطع علامة على العهد الوثيق مع الله. أما النفس التي ترفض الختان أو لا تختن لأي سبب، فتقطع تلك النفس من شعبها لأنها نكثت العهد.

وعندما أتم إبراهيم تنفيذ الختان، أعلن الله له أن ساراي ستلد له ولداً «وسقط إبراهيم على وجهه وضحك. وقال في قلبه: هل يولد لابن مئة سنة؟ وهل تلد سارة وهي بنت تسعين؟! وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله بل سارة تلدُ لكَ ابناً وتدعو اسمه إسحاق. وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده... عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الموقت من السنة الآتية. فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم» (سفر التكوين ۱۷: ۱۸ - ۲۲).

وهكذا تصور التوراة المحرفة المولى سبحانه وتعالى بأنه شخص يتجسد في صورة بشرية، ويتكلم مع الأنبياء ويتصارع معهم أحياناً، \_ كما تصارع مع يعقوب طوال الليل حتى طلوع الفجر \_ . ويحب اللحم المشوي جداً، وهو مغرم بدم الختان لدرجة مزعجة جداً . وليس له من عمل إلا إقامة العهد مع ابنه البكر إسرائيل!!! وكثيراً ما يظهر الرب بصورة بشرية للأنبياء ، كما يختلط تعبير الرب بالملاك اختلاطاً شديداً في جميع أسفار العهد القديم . . فقد جاء في قصة إبراهيم (سفر التكوين ، الإصحاح ١٨).

«وظهر له \_ أي إبراهيم \_ الرب عند بلوطات ممرا، وهو جالس في باب الخيمة وقت حُرِّ النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفين لديه. فلما نظر، ركض لاستقبالهم من باب الخيمة، وسجد إلى الأرض. وقال ياسيد إن كنتُ قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم، واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون، لأنكم قد مررتم على

عبدكم. فقالوا: هكذا نفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة، إلى ساراي. وقال: أسرعي بثلاث كيلات دقيقاً سميداً. اعجني واصنعي خبز مَلَّة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر، وأخذ عجلًا رخصاً وجيداً، وأعطاه للغلام، فأسرع ليعمل. ثم أخذ زبداً ولبناً والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم. وإذ كان هو واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا».

وهكذا يختلط الحابل بالنابل، ويتخيل كاتب التوراة المحرفة عليه لعنات الله ــ أن الله يقف في صورة بشر، ثم تختلط الرؤية فإذا هم ملائكة في صورة بشر. لكنهم أيضاً يحبون السمن والخبز والعجل، فيأكلون منه، ويرتاحون تحت الشجرة، ويسندون قلوبهم بأكلة ترد الروح!!.

وبعد الوجبة الدسمة، قال الرجال: أين سارة؟ فجاءت سارة، وبشروها بغلام. فضحكت سارة في سرها من هذا الكلام. «وقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟! هل يستحيل على الرب شيء؟ فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك لأنها خافت. فقال: لا بل ضحكت». (التكوين ١٨: ٩ – ١٥).

«ثم قام الرجال وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشياً معهم ليشيّعهم. فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟» وقرر الرب أن لا يخفي حسب زعمهم أي شيء عن إبراهيم. لأن إبراهيم قد ارتبط بعهد الختان مع الرب. ختان في غرلة اللحم... مع جميع نسله.. دم.. دم.. لهذا لا يستطيع الرب حسب زعمهم ان يخفي أي شيء عن إبراهيم.. وتكلم إبراهيم مع الرب قائلاً: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون خمسون باراً في المدينة. أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين؟ فقال الرب: إن وجدت في سدوم خمسين باراً فإني أصفح عن المكان من أجلم وبدأ إبراهيم ينقص العدد خمسة خمسة، حتى وصلوا لعشرة. فقال الرب: لا أهلك من أجل العشرة. وذهب الربّ عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم إلى مكانه». (سفر التكوين ١٨: ١٦ - ٣٢).

وسنذكر قصة لوط في مكانها فيما بعد، إن شاء الله تعالى .

## سارة تحمل وتلد إسحاق حسب الوعد والعهد:

«وافتقد الرب سارة كما قال. \_ ما معنى هذه الجملة؟ \_ وفعل الرب لسارة كما تكلم. وولدت لإبراهيم ابناً في شيخوخته. في الوقت الذي تكلم الله عنه. وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كما أمره الله. وقالت سارة: قد صنع الله إلي ضحكاً. كل من يسمع يضحك لي». وغضبت سارة على هاجر وابنها عندما رأت إسماعيل يمزح مع إسحاق. وقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها كما تقدم معنا. وسمع إبراهيم لقولها لأن الرب قال له: في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل.

وأخذ إبراهيم هاجر وابنها، وأعطاها خبزاً وقربة ماء وصوفها. فمضت هاجر وتاهت في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة، طرحت الولد تحت الأشجار، ومضت وبكت. فسمع الله صوت الغلام. وأبصرت هاجر بئر ماء، فذهبت وملأت القربة وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام، فكبر وسكن في البرية. وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران. وأخذت له أمه زوجة من مصر (وهذه القصة مخالفة لما في القرآن والسنة من قصة إسماعيل في كثير من التفاصيل).

وتذكر التوراة أن الملك أبيمالك وقائد جيشه فيكول، كلّما إبراهيم قائلين: «احلف لنا بالله أنك لا تغدر بنا ولا بنسلنا» وهو أمر غريب جداً أن يحدث هذا من الملك لهذه الأرض وقائد جيشه، إذ إن إبراهيم غريب في أرضهم وهم المحسنون إليه. وحفر إبراهيم بئراً، وأعطى أبيمالك سبع نعاج، وقال له: «إنك سبع نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذه البئر. لذلك دعا ذلك الموضع بئر سبع. لأنهما حلفا هناك كلاهما وقطعاً ميثاقاً» (سفر التكوين، الإصحاح ٢١).

وهو أمر يتناقض مع ما ذكر قبل عدة أسطر فقط، من أن بئر سبع نبعت عندما صرخ إسماعيل من العطش، وأمه معه في البرية، بعد أن تركهما إبراهيم هناك حسب زعمهم.

## ذبح إسحاق:

وظهر الرب كما تذكر التوراة، وقال لإبراهيم: «خلذ ابنك وحيدك الذي تحبه

إسحاق واذهب إلى أرض المُريَّا، وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال». وأخذ إبراهيم حطباً للمحرقة، وصعد الجبل، وقال إسحاق لأبيه: «يا أبي هوذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة ينا بني». واستعد إبراهيم لذبح ابنه إسحاق فناداه ملاك الرب: «لا تمد يدك إلى الغلام. وأخذ إبراهيم الكبش وأصعده محرقة، عوضاً عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يراه.

وقال الرب: إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك. أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم السماء، وكالرمل الذي على شاطىء البحر، ويرث نسلك باب أعدائه» (التكوين ٢٢).

#### موت سارة:

ماتت سارة عندما بلغ عمرها ١٢٧ سنة كما تقول التوراة، في قرية أربع، التي هي حبرون \_ أي مدينة الخليل \_ «فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها. وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بني حتَّ قائلًا: أنا غريب ونزيل عندكم، فأعطوني مُلك قبر لأدفن ميتي من أمامي، فأجاب بنو حتْ: اسمعنا يا سيد! أنت رئيس من الله بيننا. في أفضل قبورنا ادفن ميتك. لا يمنع أحدً منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك. فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حث». (سفر التكوين ٢٣). وهكذا كان بنو حتْ في منتهى النبل والأخلاق والكرم مع إبراهيم عليه السلام. وكذلك كان معه ملك الفلسطينيين أبيمالك. ولكن التوراة لا تظهر لهم إلا الغل والحقد والذبح والقتل، رغم كل ما فعلوه من إكرام لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهكذا تزعم التوراة المحرفة أن أخلاق الأنبياء حقيرة مثلهم. وتقابل المعروف بالشر.. فكم خادع إسحاق وكم خادع يعقوب حسب زعمهم \_ وكم قتل من أهل تلك الأرض الطيبة المعطاءة!! وكم وكم قتل موسى وتلميذه يشوع (يوشع بن نون)... وكم من الجرائم المروعة ارتكباها حسب زعمهم - وكم قتل ما يتركوا طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة. قتلوا الكل، حتى المحرفة، حتى أنهم لم يتركوا طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة. قتلوا الكل، حتى الحبوانات أبادوها.

وتزعم التوراة أن داود أيضاً قام بنفس المهمة، وأقام الحرائق ونشر المناشير،

وقتل النساء والأطفال والشيوخ والرضع مع جميع البهائم. حرَّمها جميعاً أي إبادة أبادها كما أمر الرب!!!

وتنتهي قصة حياة سارة بدفنها في مغارة المكفيلة من حبرون ــ مدينة الخليل ــ تلك المغارة التي تزعم التوراة أن إبراهيم عليه السلام أصرَّ على أن يشتريها من بني حث ليدفن زوجته، ولتكون له ولأولاده من بعده مدفناً. .

## زواج إبراهيم من قطورة:

وما يكاد إبراهيم ينتهي من دفن سارة حتى يتخذ له زوجة اسمها قطورة. وولدت لم حسب زعم التوراة ستة من الأبناء هم زمران ويتشان ومدان ومديان ويشباق وشموحا. . كما كان له عدد آخر من الأبناء والبنات من السراري. وهؤلاء جميعاً لا يدخلون في نسل إبراهيم!! لأنه بإسحاق وحده يدعى له نسل!!!

وقام إبراهيم وأعطى أبناءه هؤلاء أعطيات وصرفهم عن إسحاق ابنه إلى أرض المشرق، وهو بعد حي. وعاش إبراهيم ١٧٥ سنة. «وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة وشبعان أياماً». كما تقول التوراة. ودفنه ابناه إسحاق وإسماعيل في مغارة المكفيلة في أرض بني حث بجانب سارة امرأته.

وهكذا تنتهي قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في التوراة المحرفة. فلا نجد فيها إلا لمحات قليلة تضيء هنا وهناك. وما عدا ذلك فركام وغثاء ومزبلة تثير التقزز من رجل يكذب، ويتزوج أخته، ثم يقدمها للملوك لأجل العثور على الأموال. وعلاقته بربه وطيدة، بسبب اللحم المشوي والقرابين التي يقدمها، ولهذا يأخذ بالمقابل عهوداً له ولأولاده بأخذ أراضي الغير من النيل إلى الفرات، عهداً أبدياً موثقاً بالدم. . دم الختان. . دم الغرلة التي تقطع عند اليوم الثامن من الولادة. عهد رهيب. . من لم يختن يموت موتاً. وتنقطع هذه النفس من شعب إسرائيل. لأن الرب قد وضع علامة يعرف بها أبناءه. فإذا ذهبت تلك العلامة لم يعرفهم!! الدم . . الختان . . الغرلة . . المحارق . . اللحم المشوي . . إلخ . . . هذه هي قصة الأنبياء . وتتكثف بصورة خاصة في أيام إبراهيم وأبنائه . . ولا يدعى له نسل إلا من إسحاق . ولا يدعى لإسحاق نسل إلا من يعقوب المخادع الكذاب حسب وصفهم وهكذا دواليك .

وهي كلها توضح أحقاد أحبار يهود الذين كتبوا هذه التوراة المحرفة ﴿ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ﴾.

## إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم:

نرى الصورة مغايرة كل المغايرة لتلك التي ترسمها لنا التوراة عن شخصية إبراهيم. القرآن الكريم يصور إبراهيم عليه السلام رجلًا كـامل النقـاء، كامـل الصفاء، كامل الحب لله ولعباد الله. ﴿إِن إبراهيم لحليم أواه منيب﴾. إبراهيم الذي عاش عمره المدين كله في حب الله والدعوة إليه. إبراهيم عليه السلام الذي يـواجه الابتــلاء إثر الابتلاء بصبر عجيب ورضا كامل. صورة فلة لا تكاد تتملاها العين حتى تمتليء بها حباً وإعجاباً. صورة الحلم الكامل، والأناة الكاملة، والحب الكامل لله، الـذي يصغر أمامه كل حب، حتى حب الشيخ الفاني لولده وأي ولد!!! ولد كله أناة ومحبة ووداعة وشجاعة وثبات. تأتيه رؤيا \_ يمكن أن يعتذر عنها بأنها مجرد رؤيا \_ بأن يقتل ابنه فلذة كبده، فيبادر لتنفيذ الأمر، ولكنه لا يحب أن يفجأ هذا الغلام البار، فيخبره بالرؤيا ويقول: ﴿إِنِّي أَرَى فِي المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ ﴾ فيرد الغلام على الفور ﴿ يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله مع الصابرين ﴾. ها هنا تتجلى المحنة والبلاء في أقسى ما يمكن أن يتصوره إنسان. يأخذ إبراهيم السكين. ويكبُّ الغلام على وجهه، وتتحرك يداه للذبح، ولكن السكين تفقيد قدرتها على القطع تماماً كما فقدت النار قدرتها معه على الإحراق. انتهى الابتلاء لأن إبراهيم ذبح كل شيء في قلبه لا يخفق بالحب لله، حتى حب الولد الذي يأتي بعد طول انتظار، يذبحه إبراهيم من قلبه، ويبقى ذلك القلب متجرداً للحب الإلهي بصورت الكاملة النقية التي لا يشبهها أي حب. لذا كان إبراهيم خليل الله. ومن نسل إبراهيم ومن نسل الـذبيح إسماعيل يبرز محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون حبيب الله وخليله أيضاً. هذه هي القمة التي لم يصل إليها أحد قط من البشر سوى محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام.

وترد قصة إبراهيم عليه السلام متفرقة في سور كثيرة من القرآن الكريم كما هو معهود في المنهج القرآني. حيث ترد فقرات من القصة تليق بالمقام وتؤدي الغرض المطلوب، فتأتي بالعبرة والموعظة والتثبيت للنبى صلى الله عليه وآله وسلم.

وترد ملامح من حياة إبراهيم عليه السلام المديدة في سور عديدة: في سورة البقرة، وآل عمران، والأنبياء، والتوبة، وهود، ومريم، وطه، والأنبياء، والحج، والشعراء، والعنكبوت، والفرقان، والصافات.

ولد إبراهيم عليه السلام لأب (أوعم) يصنع الأوثان ويعبدها ويتكسب من ورائها الأموال والمكانة في المجتمع. ولا تقبل نفس إبراهيم عليه السلام أن يرى هذه الآلهة التي تصنع في البيت من الطين ومن الخزف ومن النحاس ومن غيرها من المواد، ثم ينحنى الناس لها بالعبادة ويتقدمون إليها بالقرابين.

## دعوة أبيه:

ويوماً بعد يوم اتضحت الحقيقة كاملة في نفس إبراهيم عليه السلام. إن أباه آزر وقومه في ضلال مبين. وتقدم الفتى اليافع إلى أبيه بكل الحب والأدب والإخلاص، ينبهه إلى ما هو فيه من الضلال وعبادة الأوثان، وأن على والده أن يتجه لعبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد.

#### قال تعالى :

#### دعوة قومه لترك عبادة الأوثان:

وانتقل إبراهيم عليه السلام من دعوة أبيه إلى دعوة قومه. قال تعالى:

﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَاتَقُوهُ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ

(إِنَّ إِنَّمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ اللّهِ أَوْشَنَا وَتَعْلُقُونِ إِفْكُا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونِ مِن دُونِ اللّهِ لَا مَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ (إِنَّ الْمَلِيَ الْمَهُ الْمَعْبِينُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

وترد قصة إبراهيم عليه السلام وتحطيمه للأصنام إلا كبيراً لهم في سورة الأنبياء، وفي سورة الشعراء،، وفي سورة الصافّات. وفي كل سورة ترد مقاطع وإشارات لا ترد في السور الأخرى، تحقيقاً للغرض الأسمى من عرض القصة. وهو الموعظة والعبرة والتثبيت، حسبما يقتضيه جو السورة وسياقها.

قال تعالى في سورة الأنبياء:

 بِتَالِهَتِنَايَتِإِبْرَهِيمُ اللَّهِ قَالَ بَلْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُمْ هَنذَا فَسَعُلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّهِ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِ مَفَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَكَ رُءُوسِهِ مَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَا فُولاً وِيَنطِقُونَ ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُ كُمْ شَيْتًا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَنَّ أُفِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓا ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُننُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكَنَارُ كُونِ بَرْدَاوَسَكَمَا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهِ وَأَرَادُواْبِهِ،كَيْدُافَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١٩٠٠

(الأنبياء: ٥١ - ٧٠).

وهكذا نجد الفتى إبراهيم عليه السلام يحاج قومه بالحكمة، فلما رأى أن ذلك لم يُجْدِ معهم فتيلًا، عمد إلى أصنامهم في يوم عيد من أعيادهم، حيث يضعون القرابين والطعام أمام تلك الآلهة، فضربها جميعاً بـالفأس إلَّا كبيـرهـم وهو يسخـر من هذه الآلهة الصماء العمياء قائلًا لها ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾. وجعلها إبراهيم عليه السلام جُذاذاً وحطاماً، وعلَّق اففاس على عنق كبير الآلهة. وصدم القوم عند عودتهم. هذه الآلهة التي يعبدونها محطمة مجندلة ﴿قالوا من فعل هذا بآلهتنا، إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتيّ يذكرهم يقال لـه إبراهيم﴾ على سبيـل التصغير والتحقيـر لشأن هـذا الذي حطم آلهتهم. وجاءوا بإبراهيم عليه السلام على مشهد من الملأ، وبدأوا التحقيق معه: ﴿ أَأَنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا ﴾ \_ ولا يـزال الفأس معلقاً في عنقه \_ ﴿ فاسألوهم إن كانوا ينطقون ﴾ . إنهم يعلمون تمام العلم أنَّ هذه الآلهة لا تنطق، بل هي بكماء صماء عمياء خرساء، لا تدفع عن نفسها أذى. وسُقِط في أيديهم. واعترفوا بأنهم هم الظالمون، لأنهم يعبدون هذه الآلهة التي لا تدفع عن نفسها الضُّرُّ، فكيف تدفعه عن غيرها!!؟ ثم عادوا وانتكسوا على رؤوسهم، وامتلأت قلوبهم ظلماً وظلاماً وتعصباً لهذه الآلهـة التي يـرتزق من ورائهـا الكهان والسـدنة. وقـالوا لإبـراهيم عليه السـلام في عناد غبي وقـح ﴿ لَـقَـدُ عَلَمَتُ مَا هَؤُلَاءَ يَنْسَطَقُـونَ. قَــال أَفْتَعَبَّدُونَ مَنْ دُونَ اللهِ مَــا لَا يَنْفَعَكُم شَيِّئًا ولا يضرَّكم. أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله ﴾ هـا هنا انتهى الجدل. لم يعد لديهم ما يقولونه. انتهى المنطق والعقل، ولا بد إذن من اللجوء إلى القوة، كما يفعل

الطواغيت دائماً في كل مكان وزمان. ﴿قالـوا حَرّقـوه وانصـروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم﴾.

وضعوه في المنجنيق وأججوا النار العظيمة. واجتمع الملأ والشعب ليشهدوا منظر إحراق إبراهيم عليه السلام. وكانت المفاجأة. وكانت المعجزة. جاء جبريل عليه السلام وإبراهيم في الهواء معلق في المنجنيق قبيل قذفه إلى النار مباشرة وقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أمّا لك فلا. لأنه لا حاجة به إلى مخلوق مهما كان هذا المخلوق. فتوكله التام الكامل، على الله وحده. فجعل الله النار برداً وسلاماً على إبراهيم. أفقدها قدرتها على الإحراق، وجعلها نعيماً، وهواء منعساً، وسلاماً لإبراهيم عليه السلام. وكان القوم يرون النار تتلظّى وتقذف بالحمم، وتشوي وجوههم من على البعد، وترهقهم منها قترة، ومن دخانها ظلمة تسود منها الوجوه. وإبراهيم عليه السلام يتنعم فيها. ويروى أن إبراهيم عليه السلام قال بعد خروجه من النار: «ما كنت أياماً وليالي أطيب عيشاً إذ كنت فيها. ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل إذ كنت فيها» (١).

وما أن خمدت النار، وخرج إبراهيم منها سالماً، إلا وانعقدت الألسن وتجمدت الكلمات على الشفاه، ودارت الأعين في محاجرها من فرط الدهشة وهول المفاجأة. ها هو إبراهيم يخرج من النار المتلظية سليماً معافى، لم تحرق منه سوى الوثاق الذي أوثقوه به عند رميه في النار.

# عاجَّةً إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب والنجوم والشمس والقمر:

وانتقل إبراهيم عليه السلام من هذه الفرقة التي كانت تعبد الأوثان إلى فرقة أخرى تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر. وكعادته في التلطف إلى دعوة قومه، وتنبيههم إلى الباطل الذي يعيشون فيه، بالحكمة والأدب الجم، بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته، بأن خرج إلى قومه معلناً لهم من باب المنهج العقلي في الاحتجاج على الخصم أن هذا الكوكب المضيء الشديد اللمعان هو ربه وكان فريق من قومه يعبدون الزهرة ويسمونها عشتروت ويسميها اليونان والرومان فينوس ، وبقي معهم حتى أفلت الرهرة ، فلما أفلت ، قال

<sup>(</sup>۱) ابن كثير: «قصص الأنبياء»، ص ١٤٠.

لهم: إني لا أحب الآفلين. ولا يمكن أن يكون إلهي يظهر ويغيب، فربي باق دائم الحضور. وبدأ الإيمان بالزهرة لدى قومه يهتز. وفي الليلة التالية خرج مع فريق من قومه يعبدون القمر ﴿فلما رأى القمر بازغاً. قال: هذا ربي. فلما أفل، قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ﴿ واهتز الإيمان بالقمر لدى هذه الفرقة أيضاً. فلما طلع الصبح وبزغت الشمس، قال إبراهيم عليه السلام ﴿هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ﴿ وهكذا تساقطت الآلهة الكونية واحدةً وراء الأخرى: الزهرة والقمر والشمس. واجتمع الملأ من القوم، وعرفوا أن إبراهيم يهدد عقيدتهم ومصالحهم في الصميم.

## وبدأوا في محاجته وتخويفه وإرعابه من هذه الألهة:

﴿ وَحَاجَهُ قُوْمُهُ قَالَ أَتُحَكَجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَ اللّهِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۗ إِلّا أَن يَشَاءَ رَبّي شَيْكًا وَسِعَ رَبّي كُلّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (﴿ وَكَيْفَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُم وَلَا تَخَافُ وَكَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وخرست الألسن أمام هذه الحجج الناصعة، وجاء التعقيب من المولى سبحانه وتعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ءَ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءً إِنَّارِيكِ عَرِيكُ عَرَبَكَ عَرَيكُ عَرَبُكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَرْبُكُ عَرَبُكُ عَرْبُكُ عَرَبُكُ عَرَبُكُ عَرَبُكُ عَلَى عَلَيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ عَرَبُكُ عَمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَرَبُكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمَ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَا

## محاجة إبراهيم للنمروذ:

كان مجتمع إبراهيم عليه السلام يعبد آلهة متعددة متنوعة. أنواع مختلفة من التماثيل، وأنواع من الكواكب والنجوم. عبّاد للشمس والقمر، وعبّاد للنمروذ الملك الطاغية الجبار. وليس هذا الأمر غريباً، فهذه المجتمعات الوثنية تحتمل تعدد الآلهة

المختلفة. ورغم ما يكون بين هذه الآلهة نفسها من صراع ومعارك إلا أن عبّادها رغم اختلافهم تتسع صدورهم لعبادة آلهة كثيرة مخالفة لآلهتهم. بل لا يجدون غضاضة في مشاركة الآخرين عبادة هذه الآلهة الجديدة. لهذا فإن المجتمعات الوثنية تعج بمثات الآلهة. هذا إلّه للحرب، وهذا إلّه للحرب، وهذا إلّه للحب، وهذا إلّه للخمر، وهذه الآلهة للصيد، وهذه للشفاء من أمراض معينة، وتلك تعبد حتى يفيض النهر، وأخرى يقربون إليها القرابين لاتقاء شرها وأذاها، وهكذا. . وللنجوم دور في العبادة وللقمر والشمس مكان في قلوبهم . وللبشر الآلهة مكان وأي مكان . فكما ترعم التوراة أن الجبابرة هم من نسل أبناء الله، فكذلك يزعم أولئك الطغاة منذ أقدم الأزمنة إلى يومنا هذا. . . وهكذا كان يزعم الفراعنة في مصر، وهكذا كان يزعم أباطرة الروم، وهكذا كان يزعم ملوك بابل، وأكاسرة الفرس، وأباطرة الصين، وملوك الهند، وآخرهم أباطرة اليابان.

الغريب حقاً أن ماوتسي تونج مفجر الشورة الشيوعية الإلحادية في الصين وقائدها، قال لمراسل الأوبزرفر «Observer» البريطانية، في عام ١٩٧٠م بعد إجراء تحقيق طويل معه: «إذا لم يكن هناك إلّه، ولا بد للشعب من إلّه يعبده، فلماذا تعيبون علي أن أكون هذا الإلّه؟! لقد قدَّمت لشعب الصين من الخدمات ما لم يقدمه إنسان، وغيّرتُ معالم الصين بصورة لا مثيل لها، فمن حقي إذن أن يعبدني هذا الشعب. لماذا إذن تنكرون عليّ أنني جعلت نفسي إلّهاً لشعب الصين؟!».

الموقف ذاته كان موجوداً منذ أربعة آلاف عام تقريباً في زمن إبراهيم عليه السلام. جعل النمروذ نفسه إلهاً، واستغرب جداً أن يقف واحد من شعبه، من عبيده، يقول له: إنك لست بإله. يا للهول!! كيف يجرؤ هذا الرجل على نكران ألوهيته مع أن جميع الشعب يراها واضحة جلية؟! ولوكان رجلًا عادياً لأمر بقتله على الفور، ولكنه إبراهيم الذي رُمي في النار وخرج منها سالماً. لهذا تحلّى الملك بالصبر، وتذرّع بالحكمة، وبدأ بالمحاجّة والمماحكة. قال تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَلَجَ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَلَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّي ٱلَّذِى يُحْيِ - وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ . (البقر: ٢٥٨)

وقف إبراهيم عليه السلام أمام هذا الطاغية وقال له: أنت بشر. أنت لست بإله. واحمرَّت حدقتا النمروذ، ولكنه تماسك، وقال له: ما هذا الذي تقول يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم: فربي الذي يحيي ويميت وعلم النمروذ أنه لا يحيي ولا يميت، ولكنها المكابرة والعناد وإظهار قدرته أمام رعبته وعبيده. قال: فأنا أحيي وأميت آمر بقتل إنسان ثم آمر بالعفو عنه، فأنا قد أمتُه في الأولى وأحييته في الثانية. وعلم إبراهيم عليه السلام أن لا فائدة من الجدل بهذه الصورة مع هذا المتعالي المعاند، فعمد إلى دليل لا يتمكن معه النمروذ من الإجابة. قال إبراهيم عليه السلام: فوإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فوجىء النمروذ بهذا الجواب المفحم. فوبهت الذين كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين . ولم يحر نمروذ جواباً وظل فاغراً فاه طوال اليوم من هول الصدمة. وتنبهت عقول العبيد الذين أعماهم سلطان النمروذ وجبروته، وبدأت النفوس تتململ من عبادة هذا الذي لا يكاد يبين.

قامت الحجة على قوم إبراهيم بكل فرقهم وأوثانهم وعباداتهم المختلفة، الكواكب والنجوم والشمس والقمر، والأوثان المختلفة، وعبادة النمروذ، كلها انهارت تحت نصاعة حجة إبراهيم عليه السلام...

واستخدم الملأ وسائل الإرهاب والبطش، ومدوا يد الإغراء والمال لمنع التحول عن هذه الآلهة. واستمرأ قوم إبراهيم الذل وعبادة الأصنام المختلفة. أصنام البشر، وأصنام الأحجار.

## هجرة إبراهيم عليه السلام:

وجاء الأمر الإلهي لإبراهيم عليه السلام بالهجرة إلى ربه. خرج مهاجراً من وطنه وقومه. ولم يكن معه في هجرته إلا زوجته سارة وابن أخيه لوط بن هاران. قال تعالى:

﴿ وَنَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلَنَا صَلِحِينَ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيْنَ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَ آءَ ٱلرَّكُوةً وَكَانُواْ لَنَا عَلِيدِينَ ﴿ ﴾. (الأنبياء: ٧١ – ٧٧)

لم يؤمن له سوى لوط عليه السلام وسوى زوجته سارة.

#### قال تعالى:

﴿ فَعَامَنَ لَمُولُوطُ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِيَّ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَعَامَنَ لَلُمُ لُوطُ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِيَّ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَعَامَنُ لَهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُنَا فَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

هاجر إبراهيم عليه السلام إلى أرض الشام، إلى بيت المقدس. فوجد هناك الأمن والأمان. وعامله أهل تلك البلاد بكل تجلّة واحترام. وحتى التوراة المحرفة تقول لنا: إن الكنعانيين وملكهم أبيمالك عاملوا إبراهيم بكل الحب والود وأعطوه أرضاً يعيش فيها. وعندما ماتت زوجته سارة طلب منهم إبراهيم عليه السلام مكاناً ليدفنها فيه، فخرجت المدينة (حبرون = مدينة الخليل) كلها تقول له: «اسمعنا يا سيد. أنت رئيس من الله بيننا. في أفضل قبورنا ادفن ميتك. لا يمنع أحدٌ منا قبره عنك» (سفر التكوين ٢٣).

## مولد إسماعيل والأمر بذبحه:

في هذه الأرض المباركة رزقه الله بإسماعيل من هاجر جارية سارة التي أعطتها له. وجاء أمر الله أن يذهب بهاجر وابنها إلى واد غير ذي زرع من مكان البيت العتيق في مكة المكرمة، التي لم يكن فيها إنسان في ذلك الوقت. وحدثت المعجزة، تفجرت الأرض ماء زُلالاً مباركاً، بعد أن كاد الرضيع إسماعيل يموت من العطش في تلك البرية. واجتمع الناس حول الماء، ونشأ الغلام رامياً بالقوس، قوي الجسم، صارم العزم، مع حلم وعلم ورثهما من أبيه. فلما بلغ معه الغلام السعي جاء البلاء الأكبر الذي لم يتعرض إبراهيم عليه السلام لبلاء مثله من قبل.

رأى في المنام أنه يذبح ابنه فلذة كبده. لم يتشكك إبراهيم عليه السلام لحظة

واحدة. لم يقل هذا حلم. لو أراد الله ذلك لأمرني بـه صراحـة بواسـطة جبريـل مثلما تأتى بقية أوامر الوحي.

انتهى إبراهيم من قراره الأليم بذبح أحب المخلوقات إليه. وانطلق إلى ابنه الحليم العليم وقال له:

﴿ يَبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذْ بَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَ ﴾.

وعرف إسماعيل مقصد أبيه. أدرك مقدار الألم الذي يعانيه الشيخ الجليل الذي قارب المئة أو كاد. وأسرع بالود:

وأنزل الله كبشاً من السماء ليذبح بدلاً من إسماعيل. . وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم عيداً. عيد التضحية والفداء، وهو أكبر الأعياد لدى المسلمين، حيث ذبح إبراهيم في ذلك اليوم من قلبه حب ابنه إسماعيل الذي رُزقه على كبر ولم يبق في قلبه شيء سوى الحب الخالص لله . وصار حب إسماعيل بعد ذلك تابعاً لحبه لله تعالى .

وجعل الله سبحانه وتعالى من قصة إسماعيل ومشي هاجر بين الصفا والمروة، ثم الأمر بالذبح، وتعرض إبليس لإبراهيم وإسماعيل ليغريهما بالتوقف عن ما سماه جريمة القتل والذبح بدون مبرر، ورمي إبراهيم له بالحجارة في ثلاثة مواضع ـ هي الجمرات الموجودة في منى ـ ، جعل الله سبحانه وتعالى هذه القصة وما دار فيها من شعائر الحج ومناسكه.

## الأمر ببناء البيت العتيق:

وأمر الله إبراهيم ببناء البيت ورفع القواعد. يساعده في ذلك إسماعيل:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُرُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَ عِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُرُ الْإِنَّ كَرَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لِكَ وَأَرِبَا مَنَاسِكَا وَتُبْعَلِينَا ٱلْمَدَّةُ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِبَا مَنَاسِكَا وَتُبْعَلِينَا

إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ لَهُ كَانَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَدِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ عَايَدِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ويأمر الله إبراهيم عليه السلام بأن ينادي بالحج، فيسمعه كل من في الأرض، ومن في الأرحام، إلى يوم الدين. ويلبي النداء من كتب الله له الحج. قال تعالى:

﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَ الْإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ بِى شَيْءًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآفِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكُعِ ٱلشُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِيَأْ فِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ . (الحج: ٢٦ – ٢٧) .

#### مولد إسحاق:

في أرض الشام \_ بمعناها الواسع \_ المباركة رزقه الله أيضاً بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وحملت سارة العجوز العقيم، وأنجبت ذلك الغلام العليم. وعاش إسحاق وتزوج وأنجب يعقوب في حياة أبويه. وستأتي قصة إسحاق ومولده العجيب من أبوين بلغا من العمر عِتيًا. وتأتي البشارة من الملائكة بمولد إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وعاش إسحاق رجلًا كاملًا داعياً القوم الذين عاش بين ظهرانيهم إلى عبادة الله وحده:

﴿ وَبَشَرْنَكُ مِبِاسِمَاقَ نِبِيَّامِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن دُرِّيَةِ هِ مَا مُعْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُعْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُعْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُعِيدِ ثُنِي ﴾. (الصافات: ١١٢ – ١١٣).

#### العهد . لمن ؟

وفي أرض الشام زاد حب إبراهيم لربه، حبُّ ملك عليه كل شغاف قلبه. وابتلاه ربه بكلماتٍ. وكلما جاء الابتلاء كلما ازداد إبراهيم نوراً، تماماً كما تصقل الماسة وتزيل عنها بعض الأتربة التي علقت بها. قال تعالى:

﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرَهِ عَمَرَيُهُ إِبِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لِإِنْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيً فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَيْمِينَ الْآلِكُ فَي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّذُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللِيَّالِي اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب. قال تعالى:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوْلِهِنَ السَّالِحِينَ ﴿ يَكُولُ اللَّهُ الْمُحْدِوتِ: ٢٧).

#### وقال تعالى:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ تَهِاسَحَنَى وَيَعْ قُوبَ حُكُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ وَمِن دُرِّيَّتِهِ وَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهُدَا وَيَكِينَ وَالْمَا عَلَى وَالْمَاسَىٰ وَيُوسُلَ وَلُوطًا وَلَكَ يَتَا وَيَحَيْنَ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَرْبَيْنِهُمْ وَإِخْوَانِهُمْ وَالْمَاسَىٰ وَهُولُنَا وَكُولُومًا وَكُولُومًا وَكُلُومَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُدَيْنَا مُنْ وَهُدَيْنَا مُنْ وَهُدَيْنَا مُنْ وَهِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُولُومًا وَاخْوَانِهُمْ وَاجْوَانِهُمْ وَهُدَيْنَا مُن وَهُدَيْنَا مُن وَهُدُونَ وَهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللل

والضمير في قوله: ﴿ ومن ذريته ﴾ كما يقول ابن كثير، عائد على إبراهيم على المشهور، ولوط وإن كان ابن أخيه، إلا أنه دخل في الذرية تغليباً. وهكذا جعل الله تعالى في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب. وكل الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام من ذريته. وظهر من فرع إسحاق الأنبياء العديدون. وظهر من إسماعيل عليه السلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وحبيب رب العالمين، وأفضل الخلق أجمعين.

## قصة الطيور الأربعة:

وفي أرض الشام سأل إبراهيمُ ربَّهُ أن يريه كيف يحيي الموتى، قال تعالى:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَيْ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَهِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهَ

اشتد الشوق بإبراهيم ليرى القدرة وهي تتحرك رأي العين. سأل ربه كيف يحيي الموتى؟ وجاء الجواب: ﴿أَوْلُم تؤمن؟ قال: بلي﴾.

وفي السؤال والجواب تعليم للبشرية على مدى أجيالها ليتضح لها مدى الحركة النفسية والشوق الذي كان يكابده إبراهيم عليه السلام، لينتقل من الإيمان واليقين إلى عين اليقين وحق اليقين. وجاء الأمر بأن يعمد إلى أربعة من الطير، فمزقهن وخلطهن وقسمهن أقساما، وجعل على كل جبل جزءا ودعاهن بأمر الله، فإذا عضو يطير إلى صاحبه، وإذا كل ريشة تأتي إلى أختها وتلتصق بها، حتى اجتمع بدن كل طائر على ما كان عليه، وهو ينظر. تجتمع الأبدان إلى الرؤوس دون أن تختلط عضلة أو ريشة بعضلة الآخر وريشته. هنالك بلغ الإيمان إلى عين اليقين وحق اليقين.

# بعض الفروق بين قصة التوراة المحرفة وقصة القرآن الكريم:

إن الفرق الأساسي بين ما يرد في التوراة المحرفة وبين ما ورد في القرآن الكريم من قصة إبراهيم عليه السلام، لا يكمن في الاختلاف في التفاصيل وفي بعض الوقائع التي ذكرها القرآن ولم تذكرها التوراة، أو ذكرتها التوراة المحرفة ولم يذكرها القرآن الكريم، وإنما يكمن الفرق الأساسي في المنهج والتصور والمغزى من إيراد القصة في الكتابين الكريمين، الذي حُرف أحدهما وهو التوراة من قبل أحبار يهود، وبقي الآخر محفوظاً.

فإبراهيم عليه السلام في التوراة (المحرفة) رجل كل همّه الحصول على المال والثروة والولد والعهد من الرب، بأن يعطيه ونسله أرض كنعان. ومن أجل ذلك يقدم القرابين والمحارق. وتصوره التوراة (المحرفة) بأنه جبان وديوث وناكح أخته لعائن الله المتتابعة على اليهود أبد الدهر م، كما تصوره في صورة شخص يبحث عن الثروة بكافة الوسائل، ولو كانت تلك الوسيلة تقديم زوجته سارة لفرعون ملك مصر أو أبيمالك ملك الفلسطينيين.

ولا يرد في التوراة المحرفة شيء عن دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه للإيمان بالله. لا ترد في هذه التوراة قصة تحطيمه للأصنام، ورميه في النار، ومحاجّته لعبدة الكواكب والشمس والقمر ومحاجّته للنمروذ.

وترد قصة سارة وهاجر في صورة منفّرة. حيث تجعل التوراة المحرفة سارة

شديدة العدوان والظلم لهاجر وابنها. وعندما يهم إبراهيم بالاحتجاج على هذا الظلم البين يأتيه أمر الرب «لزوجتك سارة تسمع لكل ما تقوله لك»، ولو كان ما تقوله هو الظلم والبغي والعدوان. «لأنه من سارة يدعى لك نسل». أما إسماعيل فليس من نسلك.

ثم تزعم التوراة أن إسحاق هو الذبيح وشتّان بين قصة الذبيح في القرآن وقصته في التوراة. لا شيء يرد عن الرؤيا التي رأى فيها إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه، ولا شيء يرد عن هذا الحوار الحاني بين الأب الممتلىء إيماناً وبين الفتى اليافع الذي يقول لأبيه: ﴿ يَا أَبِتَ افْعَلَ مَا تَؤْمَرُ سَتَجَدَنِي إِنْ شَاءَ الله مِن الصابرين ﴾.

ولا يرد شيء عن أمر الله تعالى بإخراج إسماعيل وأمه هاجر إلى وادٍ غير ذي زرع، ولا عن رحمة الله وظهور ماء زمزم في التوراة الموجودة بين أيدينا، ولكن التوراة تشير إلى أن إسماعيل وأمه كانا في برية بئر سبع كما تشير أيضاً إلى ظهور الماء من البئر هناك. ولا يرد شيء مطلقاً عن بناء الكعبة، ودعوة إبراهيم الناس للحج إلى بيت الله في التوراة المحرفة.

وترد قصة الملائكة الذين نزلوا ضيوفاً بإبراهيم في التوراة بصورة مغايرة لما في القرآن. ففي التوراة يختلط الأمر على كاتب التوراة المحرفة، فتارة يتحدث عن الملائكة بأنهم الرب نزل في صورة بشر، وتارة يتحدث عنهم بصفتهم ملائكة، ولكنهم يأكلون ويشربون.

وترد في التوراة قصص لم ترد في القرآن الكريم. ومن ذلك زواج إبراهيم بعد وفاة سارة من قطّورة، وأن قطّورة ولدت له ستة من الأبناء. وإذا علمنا أن التوراة تذكر أن سارة توفيت وعمرها ١٢٧ سنة وعمر إبراهيم آنذاك ١٣٧ سنة وأن إبراهيم بقي فترة دون زواج جديد. . ثم تزوج قطّورة وهو قد شارف على ١٥٠ عاماً ثم أنجب بعد ذلك ستة من البنين . وجدنا أنه أمر مستبعد . . ولم يرد في القرآن ولا في السنة شيء عن ذلك، ومع هذا لا نستطيع الجزم بنفيه .

وتصرّ التوراة على أن أهم ما فعله إبراهيم هـو إقامـة العهد مـع الـرب لإعـطاء إبراهيم ونسله جميع الأرض من النيل إلى الفرات.. وتكون علامـة العهد دم الختـان.

«وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. يختن منكم كل ذكر. فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم». (سفر التكوين ١٧).

لهذا كله نجد البون شاسعاً والفرق هائلًا بين قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم وفيما ورد في التوراة المحرفة.

\* \* \*

ني

من

# إسماعيل (عليه السلام)

#### قصة إسماعيل في التوراة:

سبق أن أشرنا إلى مقاطع من حياة إسماعيل كما وردت في التوراة المحرفة عند استعراض قصة إبراهيم عليه السلام. وكانت تلك الإشارات سريعة جداً. وسنحاول ها هنا أن نذكر بعض التفاصيل.

رغم أن التوراة تعترف بأن إسماعيل هو ابن إبراهيم البكر، ورغم أن التوراة تجعل العهد دائماً للابن البكر، إلا أنها في هذا الموضع تنكر أهمية البكورية التي تتمسك بها. وتجعل العهد من الله لإسحاق دائماً أبدياً، لأنه بإسحاق فقط يدعى لإبراهيم نسل!!

تبدأ قصة إسماعيل في سفر التكوين الإصحاح ١٦ بأن تقوم سارة العاقر بتقديم هاجر جاريتها لإبراهيم حتى تلد له. «وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له. وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لأبرام: هوذا الربُّ قد أمسكني عن الولادة. ادخل على جاريتي. لعلي أرزق منها بنين. فسمع أبرام لقول ساراي... فدخل على هاجر فحبلت. ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. فقالت ساراي لأبرام ظلمي عليك. أنا دفعتُ جاريتي إلى حضنك. فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها. في يدك افعلي عينيها. يقضي الرب بيني وبينك. فقال أبرام لساراي: هوذا جاريتك في يدك افعلي عينيها. يقضي الرب بيني وبينك، فأذلتها ساراي، فهربت هاجر من وجهها. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البريّة، على العين التي في طريق شور. وقال: يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت؟ وإلى أين تذهبين؟ فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي.

فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك، واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيراً أُكثر نسلك فلا يُعدُّ من الكثرة. وقال لها ملاك الربّ: ها أنت حبلى فتلدين ابناً وتدعين اسمه إسماعيل لأن الربّ قد سمع لمذلتك. وإنه يكون إنساناً وحشياً. يده على كل واحد، ويدُ كل واحد عليه. وأمام جميع إخوته يسكن. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رُئي. لأنها قالت: أههنا أيضاً رأيت بعد رؤية؟! لذلك دُعيت البئر بئر لحي رئي... فولدت هاجر لأبرام ابناً ودعاه أبرام إسماعيل.. وكان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل» (سفر التكوين، الإصحاح ١٦: ١ - ١٦).

وهكذا تزعم التوراة أن ساراي قدمت جاريتها هاجر لإسماعيل ولكنها غارت منها جداً بعد أن حملت هاجر بإسماعيل، وأذلتها ساراي إذلالاً شديداً. ووافقها إبراهيم على هذا الظلم حسب زعم التوراة، كما وافقها الملاك أيضاً على هذا الظلم، الذي قال لهاجر: ارجعي إلى مولاتك واخضعي لها.

وتلد هاجر إسماعيل، وتصبر على أذى سارة وتعنتها، حسب مزاعم التوراة. «وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسحاق. وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمّره وأكثره كثيراً جداً. اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة. ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم». (سفر التكوين ١٨ ـ ٢١).

ورغم أن التوراة تجعل لإسماعيل شيئاً من البركة، إلا أن العهد كله يذهب لإسحاق عهداً أبدياً له ولنسله. ولا يدعى لإبراهيم نسل إلا بإسحاق فقط.

وأما إسماعيل فتصفه التوراة بأنه كان وحشياً يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. ليس فيه من صفات إسماعيل الحقيقية التي وردت في القرآن شيء، ذلك الغلام العليم الذي يقول لأبيه ﴿يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين في ذلك الموقف الرهيب الذي تضطرب لهوله الجبال.

## طرد إسماعيل وهاجر كها تزعم التوراة:

تذكر التوراة (المحرفة) أن إسماعيل كان يمزح مع أخيه إسحاق. وهما هنا تشور ثائرة سارة بدون أي مبرر، وتقرر طرد هاجر وابنها إسماعيل.

جاء في سفر التكوين (الإصحاح ٢١: ٩ ــ ١٢) ما يلي:

«ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق. فقبح الكلام جداً في عيني إبراهيم بسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نسل» وهي صورة قبيحة جداً حيث تصور أن الله \_ تعالى الله عن ذلك \_ يحابي سارة ويقرها على ظلمها لهاجر وابنها اسماعيل، ويأمر إبراهيم بأن يطيع سارة في كل ما تقول له سارة. وهي هي مزاعم اليهود التي افتروها على الله وملأوا بها التوراة. حيث نجد في كل سفر عشرات المقولات بأن الله جعلهم شعبه المختار، وأنهم بمنزلة الابن من أبيه، وأن العهد كان لإبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى أبد الأبدين، ليجعل بني إسرائيل يستعبدون جميع الأمم ويذلونها، لأن الله لم يكن ليخلق الكون كله إلا من أجل ابنه البكر وحبيبه إسرائيل!!

وتذكر التوراة هذا العهد الأبدي الموثق بالختان. تزعم التوراة أن الله قال لإبراهيم «وأقيم عهدي بيني وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً. لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان، ملكاً أبدياً، وأكون إلههم». «وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم. يُختن ختاناً وليد بيتك والمبتاع بفضتك. فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبدياً. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد نكث عهدي». (سفر التكوين ١٧).

ورغم أن إبراهيم ختن إسماعيل وعمر إسماعيل آنذاك ١٣ عاماً إلا أن هذا

الختان لم يعط إسماعيل الحق في العهد. كان مثل العبد المبتاع بفضة يختن حتى يمكن أن يعيش في بيت إبراهيم ومع نسله، ولكن لا حق له في الميراث. ومع هذا قام إبراهيم بطرد هاجر وابنها إسماعيل حسب أوامر سارة. وتزعم القصة المتناقضة أن إبراهيم صرف هاجر وابنها بعد أن أعطاها قربة ماء وخبزاً، فتاهت هاجر في برية بئر سبع. وتصور القصة أن إسماعيل كان طفلاً صغيراً، وأن الماء نفذ من هاجر، ووضعت هاجر إسماعيل تحت شجرة وجلست مقابلة وبكت. «وسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: مالك يا هاجر؟ لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماءً وسقت الغلام».

وتتناقض قصة التوراة، فتارة تذكر أن إسماعيل كان طفلاً رضيعاً عندماً طرد إبراهيم هاجر بناء على أوامر سارة، وتارة تزعم أن إبراهيم ختن إسماعيل أولاً وقد تم الختان ولإسماعيل ١٣ عاماً.

وتزعم التوراة أن هاجر تاهت في برية بئر سبع (صحراء النقب)، وتارة تزعم أن إسماعيل كبر ونما في برية فاران (مكة). وتزعم التوراة أن هاجر أخذت لإسماعيل زوجة من أرض مصر.

وتذكر التوراة أن إسماعيل شب رامياً بالقوس \_ وهذا أمر تذكره الأحاديث النبوية الصحيحة، حيث كان النبي يحث أصحابه على الرمي ويقول لهم: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً».

ولكن التوراة تزعم أنه كان وحشياً، يده على كل أحد ويلد كل أحد عليه. وهي صفات مناقضة لصفات الصبر والحلم والأدب التي تحلّى بها إسماعيل عليه السلام.

وينتهي ذكر إسماعيل من التوراة بذكر أبنائه. وتتفرغ التوراة لمولد إسحاق وأخذ العهد له. وتزعم أنه هو الذبيح وإن كانت تعرض قصة الذبح بصورة مشوشة ومسيئة لإسحاق عليه السلام. وتفصّل بعد ذلك في قصة زواج إسحاق من رفقة، وما فعله إسحاق في حياته إلى أن مات.

## قصة إسماعيل عليه السلام في القرآن الكريم:

يذكر القرآن الكريم ثلاثة مشاهد من حياة إسماعيل عليه السلام:

- الأول: إسكان إبراهيم عليه السلام لزوجه هاجر وابنها الرضيع إسماعيل في وادٍ غير ذي زرع، في موقع البيت العتيق حسب أمر الله تعالى.
- الشاني: عندما شب إسماعيل وبلغ مع أبيه السعي. وقال له إبراهيم ﴿إني أرى في المنام أنى أذبحك﴾.
  - الثالث: بناء الكعبة ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل﴾.

وقد ورد في غير هذه المشاهد الثلاثة ذكر لإسماعيل مع جملة الأنبياء. ووصفه الله بالعلم، كما وصفه بالصبر والحلم، وأنه كان يأمر أهله بالصلاة.

#### ● المشهد الأول:

جاء إبراهيم عليه السلام إلى هاجر، فأخذها هي وابنها الرضيع، وسافربهما من أرض الشام حتى وصل إلى واد غير ذي ذرع عند موقع البيت العتيق. ومكة آنذاك صحراء جرداء، لا حياة فيها ولا أنيس بها. ووضع إبراهيم مع هاجر قربة من الماء وبعض الطعام، ثم قفّى منطلقاً فتبعته هاجر قائلةً: يا إبراهيم. أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لا حياة به ولا أنيس؟ وإبراهيم لا يرد عليها، وهي تكرر مقولتها، وإبراهيم لا يريها وجهه حتى لا ترى دمعة تريد أن تطفر من عينه. ثم قالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيّعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه مكان البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوة ورفع يديه وقال:

﴿ رَبَّنَا إِنِي آَسَكَنتُ مِن ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِذِي ذَرْعٍ عِندَبَيْئِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ ٱفْقِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُ مُيَشَّكُرُونَ ﴿ ﴾. (إبراهيم: ٣٧).

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفدَ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. وجعلت تنظر إليه يتلوى. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه.

فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها. فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً? فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي، رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً. فعلت ذلك سبع مرات (١). قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فلذلك سعى الناس بينهما».

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً، فقالت: صه. تريد نفسها، ثم تسمّعت، فسمعت أيضاً. فقالت: قد أسمعت إن عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه، أو قال: بجناحه، حتى ظهر الماء. فجعلت تحوضه، وتقول بيدها هكذا. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف.

قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يرحم الله أم إسماعيل! لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء، لكانت زمزم عيناً معيناً». قال: فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك: «لا تخافي الضيعة فإن ها هنا بيتاً لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كُداء، فنزلوا في أسفل مكة. فرأوا طائراً عائفاً (٢)، فقالوا: «إن هذا الطائر ليدور على ماء. لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا رسولاً فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا».

واستأذن القوم من أم إسماعيل أن ينزلوا عندها، فأذنت لهم بعد أن أوضحت

<sup>(</sup>١) ذكر القصة بطولها ابن كثير في كتاب «قصص الأنبياء» نقلًا عن البخاري، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) معنى عائفاً: أي أنَّ الطير كانت تحوم على الماء وتتردَّد ولا تمضي تريد الوقوع. جاء ذلك في «الصحاح»، لإسماعيل بن حمّاد الجوهري ــ تحقيق أحمد عبد الغفور العطار (ج ٤/ ١٤٠٨)، قال: عافت الطير تعيف عيفاً: تحوم على الماء أو على الجيف وتتردد ولا تمضي تريد الوقوع، فهي عائفة. منه قول أبي زبيد:

كان أوب مساحى القوم فوقهم طير تعيف على جون مزاحيف

شرطها قائلة: «لا حقّ لكم في الماء عندنا». واجتمع لدى أم إسماعيل جماعة من أهل جرهم.

وشب إسماعيل بينهم وتعلَّم منهم العربية كما تعلم الرماية. وكان ماهراً بالرمي وتزوج فيما بعد منهم.

## • المشهد الثاني:

الذي يعرضه القرآن الكريم من حياة إسماعيل، هو مشهد الابتلاء الثاني المبكر في حياة هذا النبي الكريم. يبدأ المشهد بهجرة إبراهيم عليه السلام وهو يخرج من وطنه مهاجراً إلى الله فيبشره الله بغلام حليم. فلما بلغ الغلام مبلغ السعي، رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح هذا الغلام العليم الحليم. ويقرر إبراهيم أن يذبح ابنه لأن رؤيا الأنبياء حق، ولكنه يتلطف إلى ابنه ويقول له: ﴿يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فأنظر ماذا ترى ؟ ويكون الجواب من الغلام العليم الحليم ﴿يا أبتِ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾.

#### قال تعالى:

﴿ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَهُ دِينِ (أَنَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّ فَالَمَ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ كَالِيمِ ﴿ وَقَالَ إِنِّ أَنْ الْمَنَامِ أَنِّ أَذَبُكُ فَالْطَرْ مَا ذَا تَرَكَ قَالَ كَلِيمِ إِنَّ أَنْكُ اللّهُ مِنَ النَّكَ مَعَهُ السَّعْى قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّ أَنْكُ مَعُهُ السَّعْمَ اللّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ الصَّلَمِ بِنَ أَنْ اللّهُ مِنَ الْمَنْ اللّهُ مِنَ الْمَنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ وَلَكَ يَنْكُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وهو مشهد تمتلأ النفوس فيه انبهاراً حين ترى هذا الشيخ الجليل الذي قارب المئة أو كاد، وهو يهم بذبح فلذة كبده الذي لم يكن له غيره. غلام وأي غلام، كله علم وحلم وأدب وذكاء وفطنة، غلام ترين عليه مخايل النبوة في هذه السن الغضة. ويعلم الشيخ الجليل أن هذا ابتلاء من الله، وأن عليه أن يذبح ابنه. ويظهر له الشيطان في صورة بشر يريد أن يثنيه ويثني الغلام عن هذا العزم. يقول الشيطان لإبراهيم: أتذبح ابنك من أجل رؤيا؟! والله قد حرم قتل النفس البريئة! أتقتل إسماعيل دون ذنب

جناه؟! أتقتل هذا الغلام الزكي دون جريرة؟! فيدفعه إبراهيم ويرميه بسبع حصيات في موقع جمرة العقبة. ويختفي الرجل ليظهر مرة أخرى عند الجمرة الوسطى في منى. ويلتفت مرة أخرى إلى إبراهيم وإلى الغلام: أي جريمة تريدان اقترافها؟! أيندبح إسماعيل الحليم العليم من أجل رؤيا من الشيطان؟! ويغضب إبراهيم عليه السلام فيدفع هذا الرجل الغريب ويرميه بسبع حصيات أخريات. ويختفي الرجل ليظهر عند الجمرة الصغرى لينال سبع حصيات تنهال عليه مرة ثالثة.

حياة إسماعيل وأبيه تصبح مشاعر الحج ومناسكه. حركة هاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة بحثاً عن الماء، تتحول بأمر الله إلى السعي بين الصفا والمروة الذي يقوم به الحجاج والمعتمرون على مدى الأزمنة وتطاول القرون.

انطلاقة إبراهيم في وادي منى لذبح ابنه إسماعيل، تتجسد على مدى التاريخ في حركة الملايين من البشر، وهم يتحركون في منى يرمون الجمرات، ثم يقومون . بذبح الهدي والأضاحي .

ذبح إبراهيم عليه السلام لابنه هو ذبح لكل حب سوى حب الله، فإذا تحقق ذلك أنزل الله كبشاً من السماء ليفتدي إسماعيل. ويقوم الملايين من البشر منذ أربعة آلاف عام تقريباً بإعادة القصة ليتملّوا ما فيها من عبر وعجائب. حيث يرون ذلك الإيمان الشامخ، والبلاء الذي تنهد له الجبال ولا ينهد له إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. حقاً فإن هذا لهو البلاء المبين بلاء لا يستطيع أحد أن يصمد له إلا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ليبقيا للبشرية نبراساً ونوراً تهتدي به في ظلمات الحياة، ولترى كيف يكون الحب الإلهى الكامل الخالص، الذي يذبح من أجله حب

الولد، ومن شيخ فان أتاه هذا الولد وقد بلغ من العمر أرذله. وأي ولد!! غلام عليم حليم حليم تتراءى مخايل النبوة والنبل في جميع تصرفاته وسكناته وحركاته. حقاً إن هذا لهو البلاء المبين الذي ينبغي أن تحني له البشرية رأسها إجلالاً وإكباراً ومحبة وتوقيراً.

● أما المشهد الثالث الذي يعرضه القرآن الكريم من حياة إسماعيل فهو مشهد بناء البيت:

قال تعالى :

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَيَّخُدُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَّمُ مُصَلِّ وَعَهِدْ نَآ إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكَّعِ ٱلشَّجُودِ ﴿ اللَّهُ وَالْمَاعِيلَ أَن وَالرُّكَعِ ٱلشَّجُودِ ﴿ اللَّهُ وَالْمَا وَمَن كَفَرَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَلِمَنَا وَالْرُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ المَن مِنهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْاَخِرُ قَالَ وَمَن كَفَر وَبِ الْجَعَلْ هَذَا بَلَا وَالْمَعْ وَمِن النَّمَ وَالْمَعِيمُ وَالْمَعِيمُ وَالْمَعْ الْمَعْلِمَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَمِن الْبَيْتِ فَالْمَعْ الْمَعْلِمُ وَالْمَعْ وَلَهُ وَمِن الْمَعْلَقُوا عِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَالسَّمَعِيمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِن ذُرِيّتِينَا وَالْمَعْ لِللَّهُ وَلِيمَ الْمَعْ وَمِن ذُرِيّتِينَا وَالْمَعْ لِمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن ذُرِيّتِينَا وَالْمَعْ مُن اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يرفع القواعد من البيت الذي قال الله عنه:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ مَايَتُ ال بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْمَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾. (آل عمران: ٩٦، ٩٧).

وقد ورد في الأخبار أن آدم عليه السلام بناه، وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك بهذا البيت. والكعبة بحيال البيت المعمور، كما رُوي عن علي كرم الله وجهه وغيره من الصحابة. واندثر البيت ولم تبق منه إلا القواعد. قال تعالى: ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل﴾.

ووقف إبراهيم على حجر عندما ارتفع البناء وابنه إسماعيل يناوله حتى أتما البناء كما أمرهما الله سبحانه وتعالى. وكان هذا المقام الذي قام عليه إبراهيم ملتصقاً بحائط الكعبة، حتى جاء عمر رضي الله عنه فأخره قليلاً لئلا يشغل المصلين. ولا تزال آثار إبراهيم الخليل باقية على هذه الصخرة التي وقف عليها إلى يومنا هذا. فقد كانت الصخرة رطبة فغرزت فيه قدم إبراهيم وبقيت آثارها إلى اليوم. وقد ذكرها في شعره أبو طالب في لاميته المشهورة التي نافح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إيمانه فيها بصدق النبي وأنه صادق لم يكذب قط. وقد نعى فيها على قريش تكذيبها

لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها فقدت رشدها بذلك. قال يذكر البيت والمقام:

وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذ اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل

وما أن أتم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بناء البيت حتى توجها إلى الله

العلي القدير بالدعاء ﴿ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ ويستجيب الله لدعائهما ويظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم

ويقوم إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل ابنه بتطهير البيت وإعداده للطائفين والقائمين والركع السجود. قال تعالى:

بعد مرور أكثر من أربعة آلاف على هذا الدعاء الخاشع المتبتل. .

﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَا ثُمْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْبَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَالْآلِقِ النَّاسِ بِٱلْخَيِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَلِّ اللَّهِ اللَّهِ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقٍ ﴿ اللهِ : ٢٦ ، ٢٧).

وطهر إبراهيم البيت ومعه ابنه إسماعيل، وأعده للحجيج الذين سيأتون على مدى الأزمنة وتطاول الأيام. ورفع صوته بالنداء كما أمره الله تعالى، فجاوبته الجبال والموديان، ومَنْ كتب الله له الحج ممن كان في عالم الظهور أولم يزل في عالم الكمون.

ويذكر الله إسماعيل فيبقى ذكره إلى أبد الأبدين. قال تعالى:

﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولُا نَبِيًّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْمُرَأَهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

تبرز صفات هذا الغلام العليم الحليم عند شبابه، فإذا بنا أمام رجل قوي الإيمان، قوي الشكيمة، قوي الصبر، صادق الوعد، أرسله الله تعالى إلى القوم الذين عاش بين أظهرهم، وهم جرهم وما حولهم من العرب. وكان يأمرهم بعبادة الله وحده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. واستجاب له القوم فعاشوا في سعادة وهناء. ثم اجتالتهم الشياطين وبدأوا الانحراف رويداً رويداً حتى عبدوا الأوثان والأصنام، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً. فأدركتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل هربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم واستجاب الله لهذه الدعوة الصادقة من نبيين كريمين ورسولين مطهرين. فظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، استجابة لهذه الدعوة. وسعد به العرب. وسعدت به البشرية.

لم يظهر من نسل إسماعيل أنبياء عديدون كما ظهر من نسل أخيه إسحاق ولكن الله جعل من نسله من يرجح الكفة كلها. جعل فيها محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ذلك من نصيب إسماعيل صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

ولن نقارن بين ما ذكرته التوراة عن إسماعيل وبين ما ذكره القرآن فشتان ما بين الصورتين. ونكتفى بما ذكرناه فيهما لأن الصورة واضحة جلية.

ففي إحداهما غبش وترهات بسبب إضافات الأحبار وتحريفاتهم، وفي الثانية نقاء وصفاء ومثل أعلى للبشرية تقتدي به وتهتدي بنوره. والله يهدي لنوره من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

\* \* \*

# إسحاق (عليه السلام)

#### قصة إسحاق عليه السلام في التوراة:

مولد إسحاق:

تقدم ذكر بشارة الملائكة لإبراهيم وسارة بمولد إسحاق في قصة إبراهيم عليهم السلام جميعاً. كما تقدم ذكر الرؤيا التي رآها إبراهيم قبل ذلك، وأن الله كلمه وأخبره بأن ساراي «ستلد له ولداً. فقال إبراهيم في قلبه: هل يولد لابن مئة سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعين؟! وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله بل سارة تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه، عهداً أبدياً لنسله من بعده. عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية». (التكوين، الإصحاح ١٧).

وبالفعل ولدت سارة وهي في التسعين وإبراهيم في المائة. وختن إبراهيم إسحاق وهو ابن ثمانية أيام. وقامت سارة بطرد هاجر وابنها إسماعيل لأن إسماعيل كان يمزح ويضحك مع أخيه إسحاق. وقال الرب حسب زعمهم لإبراهيم: في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نسل.

وتقص علينا التوراة قصة ذبح إسحاق. وأن إبراهيم أخذ ابنه إلى أرض المُريّا ليذبحه ويجعله محرقة على أحد الجبال. ولا يرد في هذه القصة أن الذبيح علم بما يراد منه، بل كان يسأل أباه: يا أبي هوذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة؟! وأين ذلك من القصة العظيمة التي يرويها لنا القرآن الكريم ، حيث يقول إبراهيم عليه السلام:

﴿ يَنَهُنَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذَبُعُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَكَ قَالَ يَتَأَبَتِ آفَعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّدِينَ فَنِي فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ فَنِي وَنَكَ يَسَاءُ أَن يَتَإِبْرَهِيهُ وَنَنَا عَدْ صَدَّقْتَ الرُّهُ يَأَ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ فِي إِنَّ هَلَا الْمُو الْبَيْتُ أَلْ الْمُبِينُ فَنِي وَفَلَيْنَكُ مِذِبْعِ عَظِيمٍ فِي ﴾. (الصافات: ١٠٢ - ١٠٧).

ولا شك أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا ابن الذبيحين» — أي إسماعيل وعبدالله -(1).

## تزويج إسحاق من رفقة:

تذكر التوراة أن إبراهيم استحلف كبير عبيده أن يذهب إلى أور الكلدانيين ويأخذ لابنه إسحاق زوجته من هناك، من بلده وعشيرته، وأن لا يأخذ لإسحاق زوجة من الكنعانيين الذين كان يعيش بين أظهرهم، والذين أحسنوا إليه إحساناً متواصلاً. جاء في سفر التكوين الإصحاح ٢٤ مايلي: «وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام. وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له، ضع يدك تحت فخذي. فأستحلفك بالربّ إله السماء وإله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وعشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض. هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترز من أن ترجع بابني إلى هناك. الربّ الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلاً لنسلك أعطي هذه الأرض. هو يرسل ملاكة أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك».

وبالفعل أخذ العبد جمالاً وأموالاً وذهب إلى مدينة ناحور. وخرجت الفتيات يستقين ويملأن الجرار. فقال العبد لإحداهن اسقني قليل ماء من جرتك، فقالت: اشرب يا سيدي. وسقته، وسقت جماله أيضاً. وسألها بنت من أنت؟ فقالت: أنا بنت بتوئيل ابن ملكه الذي ولدته لناحور \_ أخي إبراهيم \_. وأعطاها العبد خزامه من

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في فصل (إسماعيل عليه السلام).

المذهب وسوارين من المذهب وطلب المبيت عندهم، فركضت رفقة وأخبرت أخاها لابان. فانطلق لابان وأتى بالرجل الغريب. فلما دخل الدار أخبرهم أنه عبد إبراهيم وأنه قد قدم ليأخذ زوجة لإسحاق بن إبراهيم من بيته. ووافقت رفقة وأخوها على هذا الزواج وأعطاهم العبد مزيداً من الذهب والهدايا. وأخذ رفقة معه زوجة لإسحاق وسافر بها حتى وصلا إلى أرض كنعان وأخذ إسحاق رفقة زوجة له.

«وكان إسحاق ابن أربعين سنة لما اتّخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل - بن ناحور أخو إبراهيم عليه السلام - الآرامي، أخت لابان الآرامي. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقراً. فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته، وتزاحم الولدان في بطنها. فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟! فمضت لتسأل الرب، فقال لها الربّ: في بطنك أمتان. ومن أحشائك يفترق شعبان. شعب يقوى على شعب وكبير أربيت ألى لصغير» (سفر التكوين ٢٥: ٢٠ - ٢٣). يا للصورة الزرية تذهب رفقة وتكلم الرب مباشرة وكأنه بشر، ويخبرها أنها حامل بتوأمين وأن الكبير منهما سيكون عبداً وللصغير. والكبير هو عبسو الذي خرج أولاً من بطنها وهو أحمر وكله فروة شعر. والصغير هو يعقوب لأنه خرج قابضاً بعقب عيسو فدُعي يعقوب. ويعقوب هو إسرائيل. ولهذا ينبغي أن يستعبد له الجميع بما في ذلك أخاه عيسو ويكون نسل عيسو عبيداً لنسل إسرائيل.

«وكان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما». (سفر التكوين، الإصحاح ٢٥).

«وحدث جوع آخر غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم. فذهب إسحاق إلى أبيمالك ملك الفلسطينيين إلى جرار. وظهر له الربُّ وقال: لا تنزل إلى مصر. اسكن في الأرض التي أقول لك. تغرّب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك. لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد». نفس الكلام المكرر الممجوج الذي لا يمل مؤلف والتوراة المحرفة من تكراره في كل سفر عشرات المرات. حتى يثبتوا لأنفسهم الحق المطلق في أرض فلسطين. رغم أن الفلسطينيين عاملوهم حسب اعتراف هؤلاء المؤلفين بكل كرم وأريحية نفس.

#### إسحاق يقول إن رفقة أخته:

ولما نزل إسحاق إلى جرار وسكن بين أهلها، سأله أهل المدينة عن رفقة التي كانت معه، فقال: «هي أختي. لأنه خاف أن يقول: امرأتي. لعلَّ أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر» نفس الحجة التي زعموا أن إبراهيم قالها عندما قدّم امرأته لفرعون، ثم عندما قدمها مرة أخرى لأبيمالك. . «وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبيمالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته. فدعا أبيمالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت: هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبيمالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟! لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ما هذا الذي صنعت بنا؟! لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنباً. فأوصى أبيمالك جميع الشعب قائلاً: الذي يمسُّ هذا الرجل أو امرأته موتاً يموت». (سفر التكوين، الإصحاح ٢٦).

فأنظر إلى نبل أبيمالك وكرم خلقه وخوفه من الله، وأنظر إلى الصورة الحقيرة التي تصور بها التوراة أنبياء الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء، وتجعلهم جبناء كذبة، يقدمون زوجاتهم للملوك خوفاً وطمعاً في الأموال والهدايا.

وبقي إسحاق في جرار وتعاظم ملكه حتى صار عظيماً جداً كما تقول التوراة. فكان له مواشي من الغنم ومواشي من البقر وعبيداً كثيرين. فحسده الفلسطينيون، وقال له أبيمالك: «اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جداً». (سفر التكوين ٢٦: ١٣٠ – ١٧).

ولسنا ندري كيف استطاع إسحاق الغريب في أرض الفلسطينيين أن يكوّن له قوة أضخم وأقوى من قوة الملك نفسه!!

وتزعم التوراة إن إسحاق حفر آباراً كثيرة، ثم ذهب إلى بئر سبع، وهناك ظهر له الرب، وكرر له الوعد بتكثير نسله، حتى يصبحوا مثل عدد الرمال ومثل عدد النجوم، ووعده بالأرض التي أقسم أنه يعطيها له ولنسله. فبنى إسحاق هناك مذبحاً للرب، وقدم له مجموعة كبيرة من الخرفان والأبقار المشوية، والتي يغرم بها الرب حسب زعمهم.

وتزعم التوراة أن أبيمالك وقواده ذهبوا إلى إسحاق وترضّوه. لأن الرب كان معه. وعقدوا معه عهداً وحلفاً، أن لا يصنع بهم شراً. \_غريب جداً أن يخاف الملك ومعه جيش قوى من إسحاق الذي لم يكن معه إلا حفنة من العبيد ورفقة زوجته \_ .

#### بئر سبع:

تذكر التوراة أن بئر سبع سميت كذلك لأن إبراهيم حفر بئراً وأعطى أبيمالك سبع نعاج. وقال له: «إنك سبع نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذه البئر. لذلك دعا ذلك الموضع بئر سبع لأنهما حلف هناك كلاهما. (سفر التكوين، الإصحاح ٢١).

وتزعم التوراة أيضاً أن إبراهيم صرف ابنه إسماعيل وزوجته هاجر بناءً على أوامر زوجته سارة، التي أمره الرب بأن يسمع لها ويطيع. فمضت هاجر وتاهت في برية بشر سبع: ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار، لأنها قالت: لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: مالك يا هاجر؟ لا تخافي. لأن الله قد سمع لصوت الغلام، وفتح الله عينها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماءً وسقت الغلام» (سفر التكوين ٢١) وسمت المكان بئر سبع.

ويسرد في التوراة مسرة أخرى (سفر التكوين ٢٦: ٢٢ ــ ٢٣) أن عبيد إسحاق حفروا بئراً فسمى إسحاق المكان بئر سبع. لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى اليوم!!

وتنتهي حياة إسحاق بأن يخدعه يعقوب ويأخذ منه البركة بدلاً من أخيه عيسو، كما سنستعرضه بعد قليل في ترجمة حياة يعقوب كما تذكرها التوراة المحرفة. ومات إسحاق شبعان أياماً كما تقول التوراة، ودفنه ابنه يعقوب في مغارة المكفيلة في حقل عفرون في حبرون مدينة الخليل في الضفة الغربية لنهر الأردن وكان عمره عند وفاته ١٨٠ سنة.

# قصة إسحاق عليه السلام في القرآن الكريم:

لا يرد في القرآن الكريم عن حياة إسحاق عليه السلام إلا نبذ مختصرة في آيات قليلة متفرقة، ما عدا ما ورد عن مولده عليه السلام وما صاحبه من بشارات جاءت بها

الملائكة. حيث إن مولده كان معجزة من المعجزات. فقد بلغ أبواه الجليلان عمراً مديداً قبل ولادته، وكانت أمه سارة قد بلغت التسعين كما تذكر التوراة، وهي عجوز عقيم كما جاء في القرآن الكريم. وكان إبراهيم عليه السلام شيخاً كبيراً قد بلغ المئة عام عندما حملت به سارة، ولكنها قدرة الله تعالى التي تقول للشيء كن فيكون.

وتأتي قصة مرور الملائكة عليهم السلام بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في سور عديدة من القرآن الكريم: منها سورة هود، وسورة الحجر، وسورة الصافات، وسورة الذاريات، وسورية مريم.

#### قال تعالى:

في أرض الشام المباركة استقر إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة. ومضت الأيام والسنين وسارة عاقر، انقطع عنها الدم، وانقطع الأمل. مات البصيص الذي بقي في قلبها، وتقدمت لزوجها تطلب منه أن يتزوج جاريتها هاجر، لعل الله يرزقها بولد منها. وأحبت سارة إسماعيل على عكس ما تصفها التوراة ورأت أن الله قد عوضها بذلك عن فقدان الولد. وإن بقيت في النفس حشاشة تتطلع إلى الولد. ومع مضي الأيام مات الحزن على فقدان الولد والشوق للعثور عليه.

وجاء ذات يوم رجال ثلاثة، ظهروا فجأة، لا يرى عليهم أثر السفر، فرآهم إبراهيم عليه السلام في حقله. لم ينتظر النبي الكريم ليسألهم من أين جاءوا؟! بل انطلق مسرعاً ليكرم ضيفه. رحّب بهم أجمل ترحيب، وأدخلهم داره، ومع هذا كان مستغرباً لهيئتهم الجميلة التي لا يرى عليها أثر السفر. قال تعالى:

﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُ أَقَالَ سَلَمُ قَوْمُ مُنْكُرُونَ ﴿ فَالْمَالِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُ أَقَالُ سَلَمُ اللَّهُ عَرُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى كَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى كَاللَّهِ عَلَى كَاللَّهِ عَلَى كَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى كَلْكُ عَلَيْهِ عَلَى كَلْكُ عَلَيْهِ عَلَى كَاللَّهِ عَلَى كَالِلْهِ عَلَى كَاللَّهِ عَلَى كَاللَّهُ عَلَى كَلِي عَلَى كَلْهُ عَلَى كَلِي عَلَى كُولِهِ عَلَى كَلِي عَلَى كَلِيلُولَ عَلَى كَلِيلُوا عَلَى كَاللَّهِ عَلَى كَلِهُ عَلَى كَلِيلُهُ عَلَى كَلَوْلُوا كَلَوْلُوا كَلَوْلُوا كَلَوْلِهِ عَلَى كَلَاهِ عَلَى كَلَالِهِ عَلَى كَلِهُ عَلَى كَلِهُ عَلَى كَلِيلِهِ عَلَا عَلَى كَلِهُ عَلَى كَلِيلُوا عَلَى كَلِيلُوا عَلَى كَلَالِهِ عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَى كَلِهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَى كُولِلْكُولُ عَلَ

(الذاريات: ٢٤ ـ ٣٠).

استنكرهم إبراهيم عليه السلام في نفسه، ولكنه التزم آداب الضيافة، وهو قمة في الكرم. فراغ من مجلسه معهم وأحضر عجلًا سميناً وقربه إليهم. رأى الأيدي ممتنعة عن الوصول إليه. ومن عادة الضيوف أن يأكلوا عندم يُقدَّم لهم الأكل، فإن امتنعوا فتلك علامة شر. وازداد توجس إبراهيم من هؤلاء القوم ذوي الهيئة الجميلة والطلعة البهية الذين لا يرى عليهم أثر السفر ولا يعرف كيف وصلوا إليه وإلى مكانه فجأة كأنما هبطوا من السماء، هنا قال لهم إبراهيم عليه السلام: ألا تأكلون؟! الملائكة لا تأكل يا إبراهيم. ازداد التوجس والخوف في نفس إبراهيم عليه السلام. انفرجت أسارير الملائكة وأخبروه بأنهم ليسوا بشراً حتى يأكلوا. وضحكت سارة من انزعاج زوجها وخوفه. وقيل ضحكت أي حاضت، لأن من أسماء الحيض الضحك. وأعلن الملائكة البشارة. ستلد سارة غلاماً. ليس غلاماً عادياً، إنه نبي من الأنبياء، وستشهد سارة وإبراهيم مولده وزواجه وولادة يعقوب ابنه.

وعقدت الدهشة لسان سارة برهة، ثم انطلق لسانها يصيح يا ويلتى أألد وأنا عجوز عقيم!! عجوز عقيم؟! وأقبلت في صرة وضجيج.. وصكت وجهها وهي تقول: عجوز عقيم!! وتحدث الملائكة قائلين: ﴿أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد مجيد في سورة الذاريات: ﴿قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ﴾.

وفي سورة الحجر تعجب إبراهيم أيضاً من هذه البشارة كما تعجبت سارة: ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِعَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَيِّهِ عِ إِلَّا ٱلضَّاَلُونَ ﴿ قَالُ ﴾ . يا لها من بشارة عظيمة بمولد نبي عظيم بعد هذا العمر المديد. ليس ذلك فحسب ولكن الشيخين يبشران بأنهما سيعيشان حتى يتزوج إسحاق ويولد له يعقوب.

وهذا يختلف مع ما ورد في التوراة من أن سارة ماتت قبل أن يتزوج إسحاق. وتزعم التوراة أن إسحاق هو الذبيح. ورغم اختلاف قصة الذبيح في القرآن عما هي عليه في التوراة، إذ يرين الغبش على قصة التوراة، ولا يرد فيها استسلام الغلام لأمر ربه، وحثه أباه على أن يمتثل لأمر الله في أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، بل يرد في التوراة أن إسحاق سأل والده «هذا الحطب والنار فأين الخروف؟» وأن إبراهيم فاجأة بتقييده ومحاولة ذبحه، والفتى يحاول التخلص. ولكن

نزول خروف من السماء ينهي القصة حيث ياخذ إبراهيم الخروف ويـذبحه بـدلًا من

وهناك أدلة من القرآن والسنة تدل على أن الذبيح هو إسماعيل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا ابن الذبيحين» أي عبد الله وإسماعيل. وقد استدل أهل التفسير من بشارة الملائكة لإبراهيم وسارة بولادة إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بأن إسحاق لا يمكن أن يكون هذا الذبيح. إذ إن إبراهيم قد علم مسبقاً بأن إسحاق سيعيش ويولد له ولد يدعى يعقوب.

قال تعالى : ﴿ فَبَشَّرْنَكُهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿ اللَّهِ ﴾ . وقال تعالى :

﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ مِ إِسْحَنِقَ وَيَعْفُوبَ ﴿ كُلَّا هَدَيْنَا ۚ إِنَّهِ ﴾ . (الأنعام: ٨٤).

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَعْتَرَكُمُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴿ فَكُمَّا أَعْتَرَكُمُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴿ فَكُمَّا أَعْتَرَكُمُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴿ فَالَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَالَالِ اللَّالِمُ اللَّالَالَاللَّاللَّاللَّال

وبانتهاء قصة مولد إسحاق عليه السلام يسدل الستار على قصته، حيث لا يرد في القرآن الكريم شيء عن حياته سوى أنه نبي كريم. ولا عن تزوجه من رفقة ابنة ابن أخ

ابنه .

أبيه، ولا يذكر مزاعم التوراة في أنه قال عن زوجته أنها أخته، كما لا يذكر القرآن الكريم الثروة الكبيرة التي حصل عليها إسحاق أثناء مقامه في أرض الفلسطينيين. لأن هذا كله ليس له قيمة إن صح في القصص القرآني. وأما التوراة المحرفة فكل همها هو إيراد كيف استطاع إبراهيم وإسحاق ثم يعقوب من بعد ذلك أن يجمعوا ثروات هائلة!! وكيف استطاعوا أن يأخذوا العهد من الرب بامتلاك أرض الغير الذين أكرموهم أيما إكرام. ولكي يأخذوا العهد من الرب ويجددوا ذلك الميثاق فإن عليهم أن يقوموا بشيئين اثنين لا ثالث لهما وهما: تقديم المحارق واللحم المشوي للرب الذي يحب اللحم المشوي جداً، وعملية الختان لأن رؤية الدم وإزالة الغرلة هي التي ترضي الرب. ولا يهم بعد ذلك أن يكون اللحم المشوي المقدم للرب مسروقاً كما فعل يعقوب عندما سرق أغنام خاله لابان في زعمهم وأو مأخوذاً عنوة وقسراً من الأخرين، كما فعل يعقوب في مرحلة متأخرة من حياته.

\* \* \*

# لوط (عليه السلام)

# قصة لوط في التوراة المحرفة:

إن قصة لوط عليه السلام في التوراة المحرفة تمثل منتهى الإسفاف والحقارة التي وصل إليها الأحبار الذين حرّفوا التوراة ولوثوا صور الأنبياء عليهم السلام. وتبلغ هذه الحقارة والدناءة أقصى دركاتها حطة، في قصة لوط الذي تزعم التوراة المحرفة أنه زنى بابنتيه، وأنجب من كل واحدة منهما ولداً، أحدهما يدعى بن عمون والآخر موآب، وتزعم التوراة المحرفة أن ذلك حدث بعد أن أهلك الله قرى سدوم وعمورة نتيجة لفسادها، ونجّا الله لوطاً عليه السلام مع ابنتيه. فلما أنجاهم الله من القوم الفاسقين، التجأ لوط وابنتاه إلى مغارة في الجبل، وهناك تقدمت الفتاتان وسقتا أباهما خمراً، واضطجعت معه الكبرى في الليلة الأولى، فلم يشعر باضطجاعها ولا بقيامها، لأنه كان مخموراً لدرجة لا يميز فيها الأشياء. وفي الليلة التالية سكر أيضاً واضطجعت معه الصغرى، ولم يشعر باضطجاعها ولا بقيامها، وحبلت الفتاتان وأنجبت الكبرى موآب وهو أبو الموآبيين \_ الذين عاشوا في منطقة الأردن \_ وأنجبت الصغرى بن عمون، وهو أبو بني عمون الذين عاشوا أيضاً في الأردن.

صورة حقيرة موغلة في البذاءة والشر.

وتبدأ القصة بمواليد تارح والد إبراهيم عليه السلام وناحور وهاران. وولد هاران لوطاً. ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين ـ في العراق ـ. واتخذ أبرام \_ أي إبراهيم ـ وناحور لأنفسهما امرأتين. . . وأخذ تارح أبرام ابنه،

ولوطاً بن هاران ابن ابنه، وساراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى حاران \_ في الشام \_ وأقاموا هناك». (سفر التكوين ١١: ٢٧ \_ ٣٢).

وهذه القصة تختلف عما هو في القرآن الكريم، حيث إن إبراهيم خرج من وطنه في العراق بعد أن قذفوا به في النار، وبعد أن أصروا على الكفر. وكان آزر والله إبراهيم كما يسميه القرآن كافراً. ولم يخرج مع إبراهيم سوى زوجته سارة، ولوط ابن أخيه. وهاجروا إلى الأرض المباركة أرض الشام. كما قد مر معنا في قصة إبراهيم عليه السلام.

وتـذكر التـوراة أن لوطاً صعد مع إبراهيم إلى أرض مصر. وعندما عـادا منهـا محملين بالثروات الهائلة من فرعون، حصل شقاق ونزاع بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط. وقال إبراهيم للوط لا تكن مخـاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعـاتك. لأننا أخوان. أليست كـل الأرض أمامـك؟ اعتزل عني. إن ذهبت شمالًا فأنـا يميناً وإن يميناً فأنـا شمالًا». (سفر التكوين ١٣: ٥ ـ ٩).

«فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقاً. فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. وكان أهل سدوم أشراراً وخطاة لدى الرب جداً» (سفر التكوين ١٣: ١٠ ــ ١٣).

# ذهاب الملائكة إلى لوط عبر إبراهيم:

ظهر ثلاثة رجال لإبراهيم فجأة عند بلوطات مسرا. فأكرمهم إبراهيم وجاء لهم بعجل سمين. وتزعم التوراة أنهم أكلوا وسندوا قلوبهم بتلك الوجبة الدسمة!! أكلة ترد الروح!! ثم قام الملائكة وبشروا إبراهيم بسولد إسحاق كما أخبروه أنهم ذاهبون إلى سدوم لإهلاكها. فجادلهم إبراهيم حتى لا يهلكوها. وطبعاً تخلط التوراة المحرفة خلطاً شديداً بين الملائكة وبين الرب كما قد أشرنا إليه من قبل(١).

<sup>(</sup>١) انظر: قصة إبراهيم عليه السلام، في التوراة ص ٧٩ وما بعدها.

وذهب الملائكة إلى سدوم، ووصلوا في المساء. «فجاء الملاكان ــ كانوا ثلاثة قبل سطرين فقط ــ إلى سدوم مساء، وكان لوط جالساً في باب سدوم. فلما رآهما لوط، قام وسجد بوجهه إلى الأرض. ــ داثماً تصور التوراة الأنبياء وهم يسجدون للملوك وللأضياف ولكل من توسموا فيه مصلحة ــ. وقال يا سيديّ ميلا إلى بيت عبدكما، واغسلا أرجلكما، ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقالا: لا بل في الساحة نبيت، فألحّ عليهما جداً. فمالا إليه ودخلا بيته، وصنع لهما ضيافة خبزاً وفطيراً فأكلا». (سفر التكوين ١٩: ١ ــ ٣).

وهذه الرواية تناقض ما جاء في القرآن الكريم من أن لوطاً عليه السلام ضاق بهم ذرعاً، وقال هذا يوم عصيب. لما يعرفه من قومه المجرمين الذين يعتدون على الأضياف، وخاصة أن هؤلاء كانوا في منتهى الجمال. وقومه مغرمون بالرجال. فكان لوط في منتهى الحرج والضيق، وودً لو أن هؤلاء الأضياف لم يأتوا إليه.

والشيء الذي تكرره التوراة هو أن الملائكة يأكلون ويحبون الفطير وخماصة مع الزبد واللحم!!

وتستمر التوراة المحرفة في القصة فتقول: إن رجال سدوم أحاطوا بمنزل لوط بمجرد أن سمعوا الخبر \_ لعل زوجة لوط هي التي دلتهم عليهم \_ ونادوا لوطاً: أخرج لنا الرجلين. وأسرع لوط يغلق باب بيته ويحكم رتاجه، وقال لهم: «لا تفعلوا شراً يا أخوتي، هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلاً. أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم \_ حاشا للوط عليه السلام أن يقدم بناته ليزني بهما أهل سدوم \_ وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئاً، لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي، فقالوا: ابعد إلى هناك. ثم قالوا: جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكماً، والآن نفعل بك شراً أكثر منهما. وتقدموا ليكسروا الباب، فمد الرجلان \_ الملكان \_ أيديهما وأدخلا لوطاً إليهما إلى البيت وأغلقا الباب. وأما الرجال الذين على باب البيت، فضرباهم بالعمى، من الصغير إلى الكبير. فعجزوا أن يجدوا الباب». (سفر التكوين 19: 3 \_ 11).

«وقال الرجلان \_ أي الملكان \_ للوط من لك أيضاً ههنا؟ أصهارك وبنوك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان، لأننا مهلكان هذا المكان. . . وكلم لوط أصهاره الأخذين بناته».

والغريب حقاً أن التوراة نفسها قبل سطرين فقط قالت على لسان لـوط: إن ابنتاه لم تعرفا رجلًا، ثم ها هي تقـول: إن ابنتيه متـزوجتان، وإن لديه أصهـاراً. وأن أصهاره رفضوا أن يخرجوا معه، وكانوا يسخرون منه. كـذلك تـزعم التوراة أن للوط ابناً. وفي نفس الإصحاح تنفى أن له أبناءً، وتذكر أنه لم يكن معه سوى ابنتيه فقط.

وأخرج لوط مع ابنتيه وزوجته، واستأذن من الملائكة أن يذهب إلى مدين صوغر، لأنه لا يستطيع أن يهرب إلى الجبل، لعل الشرَّ يدركه فيموت!! ودخل لوط إلى صوغر فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة، وجميع سكان المدن وبنات الأرض. \_ كلام فارغ لأن العذاب إنما نزل بقرى قوم لوط فقط \_ ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. \_ لا تذكر التوراة أنها كانت كافرة وكانت تؤازر قومها \_ .

#### الطامّة الكبري:

انتهت قرى قوم لوط من الأرض، وغارت في الأرض، وأصبحت في موضع البحر الميت مدفونة فيه. وتأتي التوراة المحرفة بطامّة كبرى حيث تزعم أن لوطاً سكر وزنى بابنتيه.

"وصعد لوط من صوغر، وسكن في الجبل، وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر ــ لا يوجد أي مبرر لهذا الخوف ــ فسكن في المغارة وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم نستي أبانا خمراً ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلاً. فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها ــ من شدة سكره حسب زعمهم ــ . وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت مع أبي. فأسقِه خمراً الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلاً. فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً، وقامت الصغيرة واضطجعت معه، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكر ابناً ودعت اسمه ــ بَنْ وهو أبو الموآبيين إلى اليوم، والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه ــ بَنْ عمون إلى اليوم، والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه ــ بَنْ عمون إلى اليوم». (سفر التكوين، الإصحاح ١٩ : ٣٠ ـ ٣٨).

وهكذا تنتهي قصة لوط عليه السلام في التوراة المحرفة بهذه الصورة المخزية، حيث يصورون نبياً من أنبياء الله بأنه يسكر حتى لا يعلم ما يفعل، ويصورون بناته بهذا الشبق المخجل والمخيف لدرجة أنهن يسعين لأن يزنين مع أبيهن الشيخ!!.

وبصرف النظر عن التناقضات الكثيرة في قصة لوط من أولها لأخرها، حيث تزعم التوراة المحرفة تارة أن بناته لم يعرفن رجلاً، وبعد سطرين أو ثلاثة تزعم أنهن متزوجات. ثم تزعم التوراة أن لوطاً طلب من الملكين أن يذهبا به إلى مدينة صوغر، وفجأة يترك المدينة بدون أي سبب ليذهب إلى مغارة في الجبل مع ابنتيه، وكان في إمكان البنتين النزول من المغارة والاتصال بالرعاة المنتشرين في المنطقة، ولكن مؤلفي التوراة المحرفة من الأحبار أصروا على تلويث الأنبياء بصورة مقززة مقرفة.

فقد أصرُّ هؤلاء الأحبار الذين حرَّفوا التوراة على تلويث جميع الأنبياء عليهم السلام. فإبراهيم وإسحاق يعرضان زوجتيهما على الملوك من أجل الحصول على المال، ويعقوب كما سيأتي يخدع أباه، ويسرق خاله، ويأخمذ العهد بحيلة ومكر. وإبراهيم يتزوج من أخته سارة، ونوح يسكر حتى يتعـرى، ولوط يسكـر ويزني بـابنتيه، وأبناء يعقوب زناة فجرة، فراؤبين يزني بـامرأة أبيـه بلهة، ويهـوذا يزني بكنتـه ــزوجة ابنه ـ ثمارا، وداود عليه السلام يزني بحليلة جاره، ثم يـدبر مكيـدة لاغتيال زوجهـا والتخلص منه. وهارون يصنع العجل ويعبده، وأمنون بن داود يـزني بأختـه، وسليمان يتزوج ألف امرأة ويعبد معهن آلهتهن الكثيرة، ويصنع لها المعابد والتماثيل، ويوشع ـ يشوع ـ بن نون يتزوج راحاب الزانية، وينجب من نسلها ثمانية أنبياء. والأنبياء جميعاً عندهم لصوص وكذبة وفسقة وزناة، وجبناء وقتلة، وشاربو خمـر، وفي كثير من الأحيان عبدة أوثان. فإذا كان الأنبياء بهذه الحقارة والدناءة، وكانت كل الرذائل جائزة لهم، فلا شك أنها من باب أولى تكون جائزة لليهود. لهذا فإن اليهود على مدار التاريخ يمثلون أحقر ما في تاريخ البشر. كل صفات الخسة والجبن والكذب والخداع فيهم. لا يتورعون عن أي جريمة إذا تمكنوا منها: الـزني، شـرب الخمـر، اللواط، السرقة، الربا، الغش، القتل، كلها موجودة بصورة مكثفة فيهم. عليهم فقط أن يرتكبوا جرائمهم مع الشعوب الأخرى، التي لم يخلقها الله على هيئة بشر إلا من أجل أن يخدموا اليهود. فإن الله كما يقول التلمود: قد خلق نوعين من البهائم لخدمة الإنسان:

177

ـدين لوط

ابنتاه

سهاره

وفي

باء پ نارغ

کن

لم

ن

ĺ

(

(

(

الخيل والبغال والحمير، والبهائم التي على صورة إنسان، وهي جميع البشر من غير اليهود. وذلك ليكونوا لائقين لخدمة ابنه البكر إسرائيل. لذا يجب على اليهودي أن لا يقرض غير اليهودي إلا بالربا، ويجب عليه ديناً أن يغش غير اليهودي، وأن يسرقه، لأن غير اليهودي ملك لليهودي، فكيف بماله!! وأن عليه أن يصل إلى غرضه بكل وسيلة ممكنة، وأن يتذلل إذا اقتضى الأمر ذلك. وعليه أن يقدم بنته الجميلة للحصول على مآربه. ولهذا يقدس اليهود أستير ويجعلون لها سفراً كاملاً في التوراة المحرفة. وأستير هذه فتاة جميلة لعوب، استطاعت أن تستولي على قلب كسرى ملك فارس، وبهذه الطريقة استطاعت أن تنقذ اليهود من الأسر والهوان والتعذيب، وأن تفتح لهم جميع مناصب الدولة الفارسية، وأن تجعل كسرى يأمر بإعادتهم إلى فلسطين، وبناء الهيكل مرة أخرى من أجلهم.

لهذا فإن كل الوسائل التي تؤدي إلى تمكن اليه ود وسيطرتهم على العالم تعتبر مباحة، بل مفروضة عليهم فرضاً. ولذا فإن اليه ود مجموعة من البشر الملوثين الحاقدين على الإنسانية، ويسعون سعياً حثيثاً لامتطاء صهوة البشر جميعاً، وجعلهم لهم عبيداً. إذ إن بني إسرائيل مخلوقون من روح الله، أما بقية البشر فهم من أرواح الشياطين!! والإسرائيلي جزء من الله، كما أن الابن جزء من أبيه، كما تزعم تعاليم التلمود!! لذا فلا يحق لأحد أن يعترض على أن يكون عبداً للإسرائيلي، بل إن ذلك هو الفخر الحقيقي، حيث يرتفع الإنسان طواعية لخدمة ابن الله البكر إسرائيل.

ويحق لليهود حسب تعاليم التوراة، بل يجب عليهم أن يبيدوا جميع الشعوب الموجودة في فلسطين، وأن يحرِّموهم تحريماً، أي أن يقتلوا الشيخ والرضيع، المرأة والرجل، الإنسان والحيوان... وعلى أقل تقدير عليهم أن يطردوهم طرداً من الأرض التي جعلها الله لهم، والتي حلف الرب فيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يجعلها لهم ولنسلهم أبد الأبدين، من النيل إلى الفرات.

# قصة لوط عليه السلام في القرآن الكريم:

شتان ما بين ما يعرضه القرآن الكريم من صور الأنبياء الناصعة وبين ما تعرضه التوراة المحرفة، من صور مخزية تزعم أنها تحكي حياة الأنبياء.

ويأتي ذكر لوط عليه السلام لأول مرة عند حروج إبـراهيم عليه الســلام من وطنه وهجرته إلى الأرض التي بارك الله فيها، أرض الشام. . حيث لم يؤمن به من قـومه إلا لوط عليه السلام ــ ابن أخيه ــ وزوجته سارة. قال تعالى:

﴿ فَعَامَنَ لَمُولُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّتَ إِنَّامُوهُوَالْعَنِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَكُ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ١٠٠٠ (العنكبوت: ٢٦ - ٢٧).

وقال تعالى:

﴿ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَّرُكْنَافِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾.

(الأنبياء: ٧١).

واستقر إبراهيم عليه السلام في أرض كنعان، واستقر لـوط في دائـرة الأردن. وكان القوم اللذين سكن بينهم لوط وأصهر إليهم قوم سوء فاسقين. كانوا يقطعون

السبيل ويفعلون في ناديهم المنكر، ويأتون الرجال شهوة من دون النساء. وهي جريمة ابتكرها قوم لوط، جريمة لم يسبقهم بها أحد من العالمين.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ الْ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَأَةِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ١ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَكُ وَ إِلَّا آمْرَأَتَكُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّأَ فَأَنْظُرْ كَيْفَكَاكَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْمِينَ ﴿ ﴾. (الأعراف: ٨٠ ـ ٨٤).

دعاهم لوط عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى: وأنكر عليهم فعلتهم الشنعاء وجريمتهم النكراء وانتكاس فطرتهم وجبلّتهم، وكان القوم قد ولغوا في الرذيلة، وأصبح المنكر لديهم معروفاً والمعروف منكراً. إن التطهر جريمة عندهم، ينبغي التبرؤ

منها، وطرد المتطهرين من أرضهم النجسة، قالوا عن لوط وأهله: ﴿ أَخْرَجُوهُم مَنْ

قريتكم إنهم أناس يتطهرون كه. إنها جريمة في عرفهم أن يكون لوطاً ومن معه من المتطهرين. وصبر لوط عليه السلام على هؤلاء القوم المجرمين الذين جمعوا رذائل الأمم الأخرى وأضافوا إليها جريمة لم تعرفها البشرية من قبل قط، وهي إتيان الذكور.

ويئس لوط من هدايتهم. وجاءه الخبر من الله الجبار المنتقم بأن هؤلاء القوم مُهلكون. وأرسل الله ملائكة في صورة بشر، جميلي الطلعة. فمروا بإبراهيم عليه السلام أولاً كما قد ذكرنا في قصة إبراهيم، وبشروه بولادة إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وأخبروه أن الله قد أرسلهم لمعاقبة قوم لوط. فاستمهلهم إبراهيم الأواه المنيب الحليم. وبدأ في محاولة إقناع الملائكة بإرجاء العذاب وإعطائهم فرصة أخرى. فلما أخبروه أن القوم قد استمرأوا الرذيلة والفساد، وأن لا بد من تطهير الأرض من رجسهم، قال: إن في تلك القرى لوط عليه السلام. قال الملائكة: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا إمرأته كانت من الغابرين.

قال تعالى في سورة العنكبوت (٢٨ ــ ٣٥):

وفي سورة هود نرى إبراهيم عليه السلام، وهـو يجادل المـلائكة. قـال تعالى:

﴿ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشري يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليه أواه منيب يــا إبراهيم أعــرض عن هذا إنــه قد جــاء أمر ربــك وإنهم آتيهم عــذاب غيــ

وخرج الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام، وإذا هم عند لوط عليه السلام فر سدوم. انزعج سيدنا لوط انزعاجاً شديداً لرؤية هذه الوجوه الجميلة الصِباح. إنه يعرف أن قومه لا يتـركون رجـلًا يمر دون أن يعتـدوا عليه، فكيف بهؤلاء الفتيــان الذين لـم يَـ

أصبحُ منهم ولا أنضر في حياته.

﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ الْإ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِّ قَالَ يَنقَوْمِ هَوُّلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ ٱطْهَ

لَكُمُّ ۚ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخَرُّونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱليَّسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيدٌ ۗ ﴿ اللَّهِ مَالَنَا بَنَاتِكَمِنْحَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُرِيدُ ﴿ ثَيُّ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِىٓ إِلَى زُكْنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالَا يَىلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمَّ أَحَ

إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَا أَمْرُهَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ ﴿ مُسَوَّمَ عِندَرَيِّكُ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٠٠

http://kotob.has.it

141

عندما ظهـر الملائكـة فجأة أمـام لوط عليـه السلام ﴿سيء بهم وضـاق بهم ذرع

وقـال هذا يـوم عصيب﴾ لأنه يعـرف قومـه وفسقهم وحقارة أخـلاقهم. وحاول لـوط أ يوضح لهؤلاء الفتيان المرد أن هذه القرية فاسـدة، وأنها حقيـرة، وأن عليهم أن يبتعد

عنها، لكن ضيوفه لم يبدوا أي اهتمام لما يقول. فلما قال لهم: ﴿إِنَّكُم قُومُ مَنْكُرُونُ

بِٱهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوَّمَرُونَ ﴿ كَا الْعَلَا عَلَيْكُ

﴿ بَلْ جِتْنَاكِ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَنَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ فَأَنَّا

صرحوا له بحقيقة مهمتهم، وأنهم ملائكة لن يصلوا إليهم قط. وقالوا له:

إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَا وُلاَّءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ ﴾.

(هود: ۷۷ ــ ۸۳)

(الحجر: ٦٣ \_ ٦٦)

وما أن دخل الضيوف بيت لوط حتى تسللت امرأة لوط، التي كانت كافرة على دين قومها، تخبرهم أن فتياناً ما خلق الله أجمل منهم قد دخلوا بيت لوط. وسرعان ما تجمع أهل سدوم يدكون باب بيت لوط ويصرخون: أخررج الضيوف إلينا يا لوط. ولوط عليه السلام في منتهى الحرج والضيق، لأنه لم يكن يعلم حتى تلك الساعة أن ضيوفه ليسوا من البشر بل ملائكة مكرمون. وتقدم لوط يخاطب فطرهم التي قلبوها في القوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم . الفطرة السليمة تناديكم أن تتزوجوا النساء اللاتي خلقهن الله لكم. وتواقح القوم في ردهم على لوط وقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد . إنهم يعلمون أن لوطاً عليه السلام لم يعرض بناته إلا على سبيل الزواج، ولتذكيرهم بما تدعو إليه الفطر السليمة من التفكير في الزواج من الجنس الأخر. ولكنهم لووا الكلام كعادتهم وقالوا له: ولقد علمت ما لنا في بناتك من حق ثم أوجزوا طلبهم (وإنك لتعلم ما نريد) والدنيا كلها تعلم ما نريد. إننا نريد هؤلاء الفتيان الذين دخلوا بيتك.

إننا قوم نفتخر بأننا أول من مارس هذا الشذوذ، وأول من اخترع هذه الجريمة وباشرها على الأرض. وهنا تفجّر حزن لوط وغضبه المكتوم ﴿قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد﴾. تحدث لوط عليه السلام بأسىّ. إنه غريب في هذه الأرض، وليس له عشيرة تنصره، ولا ولدّ يناصره، ولا صديق يلجأ إليه. بلغ به الأسى والحزن مداه. ها هنا التفت إليه الملائكة وأخبروه بحقيقتهم ﴿قالوا يا لوط إنّا رسلُ ربك لن يصلوا إليك﴾.

ازداد هياج قوم لوط. كأن استعطافه لهم يزيد من سعارهم. أخذوا يزأرون، أخرج إلينا ضيوفك يا لوط! ولوط يرتعد خوفاً وفرقاً على ضيوفه. هجموا على الباب وكسروه عنوة، دخلوا بالعشرات وها هنا تحركت يد جبريل تطمس على أعينهم، فإذا هم جميعاً قد فقدوا أبصارهم، كما فقدوا بصيرتهم من قبل.

قال تعالى: ﴿ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فـذوقوا عـذابي ونـذر﴾. وخرجوا يتصايحون، وهم لا يدرون إلى أين يتجهون. واطمأنت نفس لوط عليه السلام

في تلك اللحظة، وأعلن الملائكة أن الله قد أرسلهم لإهلاك هؤلاء القوم الفسقة. فقال لوط: متى؟ قالوا: ﴿إن موعدهم الصبح﴾، قال لوط عليه السلام، وقد نفذ صبره على هؤلاء القوم المجرمين: أريد أعجل من ذلك. قال الملائكة: أليس الصبح بقريب؟! وخرج لوط عليه السلام وابنتاه وزوجته معهم. سرى بأهله ليلاً وأمرهم أن لا يلتفت منهم أحد. فلما بعدوا عن القرية، بدأت تباشير الفجر تظهر، وجاء عذاب الله. رفع جبريل أرضهم إلى السماء ثم قلبها عليهم، وأمطرتهم السماء بحجارة مسومة \_ معلمة \_ كل واحدة منها تقتل شخصاً بعينه. فلما سمعت زوجة لوط الجلبة، التفتت

وانطلق لوط عليه السلام من تلك الأرض التي لوثها هؤلاء القوم الفسقة، ذوي الطبائع الغريبة الشاذة، والتي تصرعلى فسادها وشذوذها، وتتفاخر بذلك الشذوذ والفساد، وترى أنها قد اخترعت ما لم تعرفه البشرية من قبل، فهو محل اعتزازها وفخرها.

وصاحت: واقوماه، فأصابها حجر من تلك الحجارة فأهلكها على الفور.

وتنتهي قصة لوط عليه السلام بهذه الخاتمة:

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيلِ مَّنْضُودٍ (إِنَّيُ مُّسَوَّمَةً عِنْدَرَيِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ (إِنَّ ﴾.

وفي سورة الحجر، قال تعالى:

ذهب قوم لوط، وبقيت العبرة والعظة. إن في ذلك لآية للمتوسمين الذين ينظرون في العواقب، ويفكرون في نتيجة تصرفاتهم وأعمالهم. وقد جعل الله قرى قوم لوط في مكان تمر به قوافل قريش والعرب في رحلتهم إلى الشام. إنها لبسبيل مقيم، بطريق واضح معروف مطروق. وهم يعرفون ما حل بهؤلاء القوم المجرمين، فلماذا

لا يتعظون ويعتبرون؟! إن في ذلك لآية وعبرة للمؤمنين.

وشتان ما بين نهاية قصة لوط وقومه في القرآن الكريم، ونهاية قصة لوط وبناته في التوراة المحرفة. تنتهي القصة في القرآن الكريم بالموعظة والعبرة، وتنتهي القصة في التوراة المحرفة بدعوة إلى الفجور، وإلى شرب الخمور، وإلى اعتداء الإنسان على محارمه. تنتهي بصورة حقيرة بالغة الخسة تفوق خسة قوم لوط وشذوذهم. تنتهي بأن تزعم هذه التوراة المحرفة أن نبياً كريماً من أنبياء الله قد قارف الفاحشة مع ابنتيه بعد أن شرب الخمر. ويا لها من صورة تثير التقزز والاشمئزاز. ولكنها عقلية أحبار يهود الذين لوثوا الأنبياء جميعهم، ليسهل لهم اقتراف جرائمهم التي لا يدانيها جرائم أي قوم آخرين، ولو كانوا قوم لوط.



نه*ي* بنتيه بهود

آي

سان

# يعقوب (عليه السلام) وبنوه

# قصة يعقوب عليه السلام في التوراة المحرفة:

يعقوب عليه السلام هو إسرائيل. وإسرا تعني عبد وثيل تعني الله، أي عبد الله. وترد وقيل: إن إسرا معناها القوي – أي الشديد الأسر – وثيل الله، أي القوي بالله. وترد قصة يعقوب في التوراة المحرفة بشيء من التفصيل. ذلك لأن يعقوب هو الذي تنسب إليه أسباط بني إسرائيل جميعاً. وقد عمدت التوراة المحرفة إلى تشويه صورة يعقوب كما شوهت صور كثير من الأنبياء من قبل ومن بعد، ولكنها جعلت ليعقوب صفات المكر والخداع والكذب والغش التي يتميز بها اليهود، عليهم لعائن الله أبد الدهر. كما أنه لا يخلو من البطش وسفك الدماء عندما تحين له الفرصة. وهي هي صفات يهود في كل زمان ومكان ألصقوها ظلماً وكذباً وزوراً وبهتاناً بأنبياء الله. أما أبناء يعقوب، في كل زمان ومكان ألصقوها ظلماً وكذباً وزوراً وبهتاناً بأنبياء الله. أما أبناء يعقوب بزوجة أبيه بلهة، في حياة أبيه، ثم يباركه يعقوب أبوه بعد ذلك!!! كما يزني يهوذا أسد إسرائيل بكنته ثمارا زوجة ابنه!! هذا بالإضافة إلى جراثم القتل والغش والخداع والسرقة.

#### مولد يعقوب:

تزوج إسحاق عليه السلام من رفقة أخت لابان \_ من نسل ناحور والد إبراهيم \_ . وبقيت رفقة عشرين سنة عاقراً ثم حملت، وكان حملها توأمين. جاء في سفر التكوين (الإصحاح ٢٥: ١٠ \_ ٢٣): «وكان إسحاق ابن أربعين سنة لما اتخذ

لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي، أخت لابان من فدّان آرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقراً، فاستجاب له الربّ، فحبلت رفقة امرأته. وتزاحم الولدان في بطنها فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ \_ تقصد إن كان الأمر بهذه الشدة، وأموت في هذا الجبل، فلماذا أنا حبلت إذن \_ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان. شعب يقوى على شعب وكبير يُستعبد في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان. شعب يقوى على شعب وكبير يُستعبد لصغير. أي إن يعقوب الصغير سيستعبد أخاه الكبير عيسو. وإن أبناء يعقوب سيحكمون ويستعبدون أبناء عيسو. هكذا قضى الرب حسب زعمهم.

«فلما كملت أيامها لتلد، إذا في بطنها توأمان. فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو، وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. وكان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما».

وهكذا تعقب يعقوب بكورية أخيه عيسو، ثم اشتراها منه بعد ذلك كما تزعم التوراة، التي تجعل للبكورية مقاماً عظيماً، وأنه لا يرث من الأب إلا الابن البكر. وكبر الغلامان وكان عيسو إنساناً يعرف الصيد فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيداً. سبب غريب للحب وأما رفقة فكانت تحب يعقوب الذي لم يكن يعرف أن يصطاح والذي سكن الخيام، «وطبخ يعقوب ذات يوم طبيخاً فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت. . . لذلك دعى اسمه أدوم أي إدام فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماضي إلى الموت، فلماذا لي بكورية!! فقال يعقوب: احلف لي اليوم، فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب، فأعطى يعقوب عيسو خبزاً وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى فاحتقو عيسو البكورية». (سفر التكوين ٢٥: ٢٧ — ٣٤).

وهكذا تزعم التوراة أن عيسو كان هو الذي يصطاد، وهو الذي يذهب للحقل، بينما كان يعقوب خاملاً يقوم بأعمال المنزل في بعض الأحيان. وكأنه فتاة. ثم تزعم أن يعقوب رفض أن يعطي أخاه قليلاً من إدام العدس والخبز إلا بعد أن باع له عيسو بكوريته. كان عيسو مجهداً جداً، وجائعاً جداً، لدرجة أنه أحس بأنه سيموت، لهذا تنازل عن بكوريته، وأعطاها ليعقوب في مقابل وجبة من الخبز والعدس.

حاق إلى وتزاحم

الرب: يُستعبَدُ ىقىدوب

كفروة

. وكبر سدأ. بو قد

احتقر

يسسو

زواج عيسو من الفلسطينيين:

«ولما كان عيسـو ابن أربعين سنة اتخـذ زوجةً: يهـوديت ابنـة بيـري الـحِـثــ

وبسمة ابنة إيلون الحثّي. فكانتا مرارة نفس لإسحاق ورفقة» (سفر التكوين ٢٦).

قصة إعطاء العهد ليعقوب بالمكر والخداع:

تزعم التوراة «أن إسحاق لما شاخ وكلّت عيناه عن النظر، دعا ابنـه عيسو ـــ ا

الأكبر ـــ وقال له: إنني قد شخت، ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ جعبتك وقوس

واخرج إلى البريـة وتصيّد لي صيـداً، واصنع لي أطعمـة كما أحب، واثتني بهــا لآ

حتى تباركك نفسي قبـل أن أموت». (سفـر التكوين، الإصحـاح ٢٧: ١ ـ ٤). وهـَا

الخمـر؟!! على أي حال كــانت رفقة تسمـع كلام إسحــاق مع عيســو. وبمــا أن رف

لا تحب ابنها عيسو، وخـاصة بعـد زواجه من بنى حثّ الفلسـطينيين، وبما أنهــا تـــ

يعقوب حباً جماً فقد ساءها أن تذهب البركة لعيسو. لهـذا دعت ابنها يعقـوب وأخبر

بما قال أبـوه إسحاق، وقـالت له: «اسمـع لقولي. اذهب إلى الغنم وخـذ لي من ه

جديين جيدين من المعـزي فأصنعهمـا أطعمة كمـا يحب، فتحضرهـا إلى أبيك ليـأ

حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه: هوذا عيسو أخى رجل أشعر وأنا أملس

ربما يُجُسُّني أبي فأكون في عينيه كمتهاون، وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت

أمه: لعنتك عليَّ يا ابني». ذهب يعقوب وأحضر الجديين، وصنعت أمـه الأطعمة اا

يحبها إسحاق، ولبس يعقـوب في يديـه وعنقه جلد الجـدي، ولبس أفخر ألبسـة عيـ

التي أعطتها له أمه، ودخل يعقوب على أبيه «وقال يـا أبي! فقال ــ إسحـــاق ــ ها أنا من أنت يا بني؟ فقال يعقوب: أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني. قم اجلس و

من صيدي لكي تباركني نفسك» ــ لا تأتي البـركة إلا بعـد الأكل ــ واستغـرب إســ

سرعة عودة عيسو، وشكّ في الصوت، فـالصوت صـوت يعقوب، لهـذا قال لـه: تذ

لأجسَّك يا ابني. فتقدم يعقوب فجسه فقال: «الصوت صوت يعقـوب ولكن اليدين ي

عيسو. لأن يدي يعقوب كانتا مشعرتين كيدي عيسو». .

ولسنا ندري لماذا لا تحدث البركة إلا بعد أن يأكل من الصيد ويشرب

ذهب عيسو لإحضار الصيد.

الشدة،

لهذا

144

وأراد إسحاق أن يتأكد من أن الذي يخاطبه هو عيسو لا يعقوب، فأخذه وقبله، فوجد ريح ثياب عيسو، فاطمأنت نفسه، وقام ليأكل جديين كاملين!! يا للهول رجل قد تجاوز المائة يأكل جديين كاملين في وجبة واحدة، ثم لا يكتفي بذلك بل يأكل معهما خبزاً ويشرب كمية كبيرة من المخمر، حتى تحل البركة وتنزل على يعقوب. لأن البركة لا تنزل إلا بعد الأكل والوجبات الدسمة، وبعد شرب الخمر، وإذا كان الرب كما يزعمون لا يعطي بركته إلا بعد أن يقدم له عدة خرفان مشوية، فمن باب أولى كذلك أن أنبياءه لا يعطون بركتهم إلا بعد تناول جديين من الماعز مع قنينة من الخمر المعتق!! لعنات الله على اليهود أبد الأبدين. أكل إسحاق وشرب وارتوى من الخمر المعتق! لعنات الله على اليهود أبد الأبدين. أكل إسحاق وشرب وارتوى من الخمر المعتق. حينذ بارك ابنه يعقوب وقال له: «فليعطك الله من ندى السماء، ومن دسم الأرض، وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب، وتسجد لك قبائل، كن سيداً الأرض، وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب، وتسجد لك قبائل، كن سيداً التكوين، الإصحاح ٢٧).

هذه هي البركة.. أموال وحقول، وحنطة وخمر، ولتستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، لتكن إلها من دون الله \_ والعياذ بالله \_ . هذه هي مزاعم يهود وفلسفاتهم التي تنضح بالحقد على كل البشر، وأن الله قد جعل لهم كل البشر عبيداً إلى أبد الأبدين، لأنهم أبناؤه وأحباؤه، لا على المعنى المجازي بل على المعنى الحقيقي . فكما أن الابن جزء من أبيه، كذلك فإن الاسرائيلي جزء من الله \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً \_ .

#### فضيحة يعقوب كما ترويها التوراة المحرفة:

وتزعم التوراة المحرفة أن إسحاق ما كاد ينتهي من إعطاء البركة ليعقوب الكاذب المخادع، الذي زعم أنه عيسو، حتى جاء عيسو بصيده وقدمّه إلى أبيه قائلاً: «ليقم أبي ويأكل من صيده، حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه: من أنت؟ قال: أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعاداً عظيماً جداً، وقال: فمن هو الذي اصطاد صيداً وأتى به إليّ فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ نعم ويكون مباركاً». فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة جداً ومُرَّة جداً، وقال لأبيه: «باركني أنا أيضاً

يا أبي». فقال إسحاق: «قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك». (سفر التكوين ٢٧: ٣٠ ـ ٣٥).

#### عيسو يسأل أباه: أما بقيت لك بركة؟

طلب عيسو من أبيه أن يباركه أيضاً. وبما أن البركة لا تأتي إلا بعد أكل الطعام وشرب الخمر، وبما أن إسحاق قد أكل جديين كاملين مع قنينة كاملة من الخمر المعتقة وكمية من الخبز الجيد، فإن عملية إنزال البركة مرة أخرى أمر متعذر تماماً. لأن بطن إسحاق قد امتلأت لحماً وخبزاً وخمراً، حتى وصل الأكل إلى أعلى المريء. وبما أن عيسو لا يفهم في شؤون الأكل هذه ولا في شؤون البركة، فقد بقي المسكين يلح على أبيه أن يعطيه ولو قليلاً من البركة، ووالده يحاول عبثاً أن يفهمه أن البركة لا يمكن أن تنزل إلا بعد وجبة رهيبة. وبما أنه شبعان فإنه لا يستطيع أن يعطيه أي بركة!!

«صاح عيسو: أما أبقيت لي بركة؟ فأجاب إسحاق: إني قد جعلته سيداً لك، ودفعت إليه جميع إخوته عبيداً وعضّدته بحنطة وخمر ما دام قد عضده بالحنطة والخمر فإن الأمر قد انتهى تماماً في فماذا أصنع لك يا بني؟» القضية منتهية، ولا مجال فيها للنقاش. البركة نزلت بعد أكل جديين كاملين وبعد شرب قنينة من الخمر المعتقة، وقد عضّد يعقوب بخمر وحنطة. مسألة مهمة جداً حكاية الخمر والحنطة هذه. فلا يمكن فك البركة أو إلغاؤها بأي وسيلة من الوسائل.

وبما أن عيسو رجل متواضع جداً، وليس لديه حقد حتى مع من سرق بكوريته، وسرق بركته، فإنه لم يطلب سوى أن يأخذ ولو شيئاً يسيراً من هذه البركة. ولهذا ظل يردد على مسامع أبيه: «باركني أنا أيضاً... ألك بركة واحدة فقط يا أبي»... ولكن أباه إسحاق أجابه أخيراً ببركة أشبه باللعنة، قال: «هوذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك. وبلا ندى السماء من فوق. وبسيفك تعيش ولأخيك تُستعبد».

هذه هي البركة!! اللعنة التي حصل عليها عيسو من أبيه إسحاق بعد إلحاح منه ومماطلة من أبيه.

صرخ عيسو صرخة عظيمة وبكي بكاءً مرّاً، وحقد على أخيه يعقبوب، وحُقَّ له

أن يحقد، ولكن رفقة أدركت ذلك كله، ولهذا نصحت ابنها يعقوب بأن يسافر من أرض كنعان، ويذهب إلى خاله لابان في أرض الأراميين في أور كلدان، حتى ينسى عيسو ويذهب حقده على أخيه، لأنها تعرف أن قلب عيسو نقي، مهما أسيء إليه يعفو ويصفح، وهو ليس حقوداً ولا ماكراً كيعقوب أخيه، حسب زعمهم.

# سفر يعقوب وأخذه البركة مرة أخرى:

خرج يعقوب من أرض كنعان وتوجه إلى أرض خاله لابان، بعد أن أوصته أمه أن يخرج خوفاً من بطش عيسو، كما طلبت منه أن يتزوج من بنات خاله. وفعل إسحاق الشيء ذاته قبل سفر يعقوب، وأوصاه بأن لا يأخذ له زوجة من بنات كنعان، وأن يأخذ زوجة من بنات كنعان، وأن يأخذ زوجة من بنات خاله لابان الآرامي. ودعا له مرة أخرى بالبركة «والله القدير يباركك ويجعلك مثمراً ويكثرك فتكون جمهوراً من الشعوب. ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معهد. لتسرث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبسراهيم» (سفر التكوين (-1)).

والبركة كما لاحظنا في التوراة هي عبارة عن أرض ومال وكثرة أبناء، وسيطرة على الشعوب الأخرى، وجعلهم عبيداً لهم. إبراهيم كما تزعم التوراة حصل على هذه البركة بواسطة الأغنام التي قدمها محرقة قرباناً للرب. وإسحاق فعل الشيء ذاته. ويعقوب حصل على البركة بخدعة، بعد أن قدم اللحم المشوي لأبيه إسحاق.

لا يوجد ذكر في التوراة من أولها لأخرها لليوم الآخر والقيامة والجنة والنار. لا شك أن التوراة الحقيقية كانت مليئة بذكر اليوم الآخر والجنة والنار. ودليل ذلك أن اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزعمون أن النارلن تمسهم إلا أياماً معدودة.

قال تعالى:

ومعنى هذا ببساطة أن التوراة المحرفة الموجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ذكر الجنة والنار. أما التوراة التي بين أيدينا فقد مُحي منها ذكر الجنة والنار واليوم الآخر. كل ما يذكر في التوراة من نعيم فهو في الدنيا، وكل ما يذكر فيها

من عـذاب وشقاء فهـو في الدنيا أيضاً. ألغى أحبـار اليهود عقيـدة اليوم الآخـر والجنة والنار من التوراة مطلقاً.

جعلوا البركة تتحقق في الحصول على الأموال والأنعام، والحرث والأولاد، والخيل المسومة، والقناطير المقنطرة من اللهب والفضة. ولا يهم بعد ذلك كيف حصلوا عليها، ولا من أي طريق وصلوا إليها!! المهم أن يصلوا إليها ويكنزوها ويتحكموا بواسطتها في شعوب الأرض. «لتستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل».

ومهما فعل اليهود من ذنوب وجرائم فإن الله لا يغضب عليهم إلا كما يغضب الأب على ابنه البكر الأثير لديه. يغضب عليه ساعة ثم يعود إليه بالهبات والعطايا. أما الآخرون فليسوا أبناءه، ولا يمكن أن ينالوا رضاه مهما فعلوا من خير، فهو لم يخلقهم أساساً إلا لخدمة ابنه البكر إسرائيل!!

وفي الطريق إلى أرض الأراميين رأى يعقوب الـرب واقفاً، فقـال له الـرب: «أنا الـرب إلّـه إبراهيم وإسحـاق. الأرض التي أنت مضطجع عليهـا أعـطيهـا لـك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنــوباً، وأنـا معك أحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض». (سفر التكوين ٢٨: ١٠ ـــ ١٥).

#### زواج يعقوب:

ذهب يعقوب إلى أرض الآراميين كما أوصاه أبوه إسحاق وأمه رفقة. وهناك وجد بعض الرعاة مجتمعين حول بئر مغطاة بحجر ثقيل، فقال لهم: ما لكم لا تسقون؟ قالوا: الحجر ثقيل، ولا نقدر أن نحركها حتى يجتمع الرعاة. فلما رأى يعقوب فتاة جميلة مقبلة هي وأغنامها، دحرج الحجر عن فم البئر وسقى لها. وعرف يعقوب أن الفتاة الجميلة هي راحيل ابنة خاله لابان فاحتضنها وقبلها \_ موقف غرامي من أفلام هوليود \_ وجاء لابان وسرع جداً بمقدم ابن أخته. وبقي يعقوب عند خاله لابان يخدمه ويرعى له في مقابل أن يزوجه راحيل الجميلة جداً.

ولما أتم يعقوب مدة خدمته أدخل له لابان البنت الكبرى ليتة في الطلام، فبنى بها يعقوب. ولما أصبح الصباح عاتب حاله لابان قائلًا: «ما هـذا الذي صنعت بي

أليس براحيل خدمت عندك؟ فقال لابان: لا يفعل هكذا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل الكبيرة. أكمل أسبوع فنعطيك تلك أيضاً بالخدمة التي تخدمني أيضاً سبع سنين أخر. ففعل يعقوب هكذا، فأكمل أسبوع هذه، فأعطاه لابان راحيل زوجة له». (سفر التكوين، الإصحاح ٢٩).

#### تنافس ليتة وراحيل:

«ورأى الربُّ أن ليتة مكروهة ففتح رحمها، وأما راحيل فكانت عاقراً، فحبلت ليتة وولدت ابناً ودعت اسمه راؤبين، ثم ولدت آخر وسمّته شمعون «لأن الرب سمع لي»، وولدت ثالثاً وسمته لاوي، وتأكدت أن زوجها يعقوب سيحبها الآن بعد أن أنجبت له ثلاثة من البنين. ثم ولدت رابعاً وسمته يهوذا، وقالت هذه المرة أحمدُ الرب.

وغارت راحيل غيرة شديدة، وقالت ليعقوب: «هب لي بنين وإلا فأنا أموت». فقال يعقوب: ألعلّي مكان الله الذي منع عنك ثمرة بطنك؟ فقالت: هوذا جاريتي بلهة ادخل عليها فتلد لك. فدخل عليها يعقوب وأنجبت ابناً سمته راحيل دانا، لأن الله قضى لها ودان، وولدت بلهة ابناً ثانياً سمته راحيل نفتالي، وقالت: مصارعات الله قد صارعت أختى.

وحمى الوطيس بين الأختين، وقامت ليتة بتقديم جاريتها زلفة وأعطتها ليعقوب وولدت له جاد وأشير. وولدت ليتة ابناً خامساً دعت اسمه يساكر وسادساً أسمته زبولون وبنتاً أسمتها دينة.

وأخيراً حملت راحيل وولدت يوسف.

### انصراف يعقوب وعودته إلى أرض كنعان:

قرر يعقوب أن ينصرف ويعود بزوجتيه وأولاده العديدين إلى بيت أبيه في أرض كنعان. واحتال يعقوب حيلة ساذجة ليسرق أغنام خاله \_ حسب زعمهم \_ اتفق مع خاله على أن يأخذ يعقوب كل شاة رقطاء وبلقاء ، وكل شاة بلقاء ورقطاء بين المعز ، وكل شاة سوداء بين الخرفان . وأخذ يعقوب الأغنام وجعل قضباناً من أشجار اللوز والدلب وقشر فيها خطوطاً ، وأوقف القضبان في مساقي الماء ، حيث كانت الغنم تجيء لتشرب ، لتتوحم

عند مجيئها للشرب، فتوحمت الغنم عند القضبان، وولدت الغنم مخططات ورقطا وبلقاء. وأفرز يعقوب الخرفان، وكلما توحمت الخرفان، وضع القضبان أمام عيون الغنم في الأجران. «فاتسع الرجل أي يعقوب كثيراً جداً. وكان له غنم كثير وجواه وعبيد وجمال وحمير». (سفر التكوين ٣٠: ٢٢ ــ ٤٢).

وغضب أبناء لابان وقرر يعقوب أن يرحل سراً «فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي اقتنى. وأما لابان فكان قد مضى ليجزَّ غنمه، فسرقت راحيل أصنام أبيها، وخدع يعقوب قلب لابان الآرامي إذ لم يخبره بأنه هارب. فهرب هو وكل ما كان له، وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد». ولما عرف لابان بالخبر أسرع يغذُ السير وراء يعقوب، فلما أدركه أو كاد، جاءه

بأنه هارب. فهرب هو وكل ما كان له، وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد». ولما عرف لابان بالخبر أسرع يغذُ السير وراء يعقوب، فلما أدركه أو كاد، جاءه الرب وقال له: «احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شرب فخاف لابان جداً. وكلم يعقوب عندما أدركه قائلاً: «ماذا فعلت وخدعت قلبي وسُقت بناتي كسبايا السيف؟ لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيّعك بالفرح والأغاني والدف والعود، ولم تدعني أقبّل بناتي وبنيّ؟! في قدرة يدي أن أصنع بكم شراً، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلاً: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. . . ولكن لماذا سرقت الهتي؟؟!!». (سفر التكوين ٣١) .

وأقسم يعقوب أنه لم يسرق آلهة لابان، لأن الذي سرقها هوراحيل. وأظهر يعقوب الغضب لهذه التهمة وقال: «إله إبراهيم وآلهة ناحور وآلهة أبيهما يقضون بيننا». (سفر التكوين ٣١٠). وهكذا تتهم التوراة يعقوب بأنه كان مشركاً يحلف بالآلهة الكثيرة التي كان يعبدها ناحور وتارح – آزر – كما تتهمه بأنه كان مخادعاً وكاذباً ومحتالاً وسارقاً وغشاشاً، كذب على أبيه واحتال على أخيه عيسو، وأخذ العهد والبركة بمكر، ثم احتال على خاله، وكذب عليه وسرق أمواله وأغنامه، وسرقت زوجته راحيل آلهة الذهب الكثيرة.

ويا لها من صورة مقززة ترسمها التوراة لنبي كريم من أنبياء الله فتتهمه بكل نقيصة وكل جريمة، ابتداء من الشرك، وانتهاء بالكذب، والخداع، والمكر، والسرقة، وتزعم التوراة أن الرب بارك يعقوب، وأقسم له بالأيمان المغلظة بأن يعطيه الأرض

التي وعدها لأبيه إسحاق وجده إبراهيم، كما وعده أن يكثر نسله حتى يكون أكثر من نجوم السماء، ومن تراب الأرض ورمل البحر، وذلك في مقابل محرقة ولحم مشوي قدَّمه يعقوب للرب إله من جملة الأغنام التي سرقها من خاله لابان.

وذهب يعقوب إلى أرض كنعان، وقدم لأخيه عيسو المخدوع هدية مئتي عنز، ومئتي نعجة، وثلاثين ناقة مرضعة، وأربعين بقرة، وعشرة ثيران، وعشرين أتانا، وعشرة حمير، وعشرين كبشاً، وعشرين تيساً. وأمر يعقوب غلامه بأن يجتاز بها إلى أرض أخيه عيسو، حتى إذا صادف عيسو الغلام وسأله: لمن أنت ولمن هذا الذي قدامك؟ تقول: لعبدك يعقوب. هو هدية مرسلة لسيدي عيسو من عبده يعقوب. وأمر جميع الغلمان بأن يقولوا نفس الكلام..». (سفر التكوين، الإصحاح ٣٢: ٣١ - ٢١).

وهكذا انخدع عيسو بالكلام المعسول من يعقوب المخادع الماكر حسب مزاعم التوراة المحرفة، وازداد انخداعاً عندما رأى أخاه يعقوب يسجد له إلى الأرض سبع مرات عندما لاقاه، وزعم له أنه عندما رآه فكأنما رأى الله وأصرً على أن يأخذ منه الهدية لأنه عبده.

# يعقوب يصارع الله ويأخذ منه العهد مرة أخرى عنوة حسب زعم التوراة:

لم يكتف الأحبار الذين كتبوا التوراة عليهم لعائن الله بما اجترحته أيديهم واقترفوه من الكذب على يعقوب عليه السلام وعلى جميع الأنبياء حتى أتوا بفرية أعظم وبهتان أكبر. زعموا أن يعقوب بقي وحده في الوادي، فرأى الرب على هيئة إنسان، فصارعه يعقوب طوال الليل حتى طلع الفجر. فقال الرب حسب زعمهم ليعقوب: ها قد طلع الفجر. أطلقني. فرفض يعقوب أن يطلقه حتى يأخذ العهد مرة أخرى، وهذه المرة بالعنوة والقوة. فقال له الرب: لا يدعى اسمك بعد الآن يعقوب، بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الرب وقدرت، فباركه الرب هناك!!!

وإليك نص ما جاء في سفر التكوين (الإصحاح ٣٢: ٢٤ ــ ٣٢):

«فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه \_ أي على يعقوب \_ ضرب حُقَّ فخذه. فانخلع حُقَّ فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال \_ الرب \_ أطلقني لأنه قد طلع الفجر. \_ وهو يخشى الفضيحة، وأن يراه

الناس يصارع يعقوباً \_ فقال يعقوب: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له \_ الرب \_ : ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال \_ الرب \_ لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل \_ أي القوي بالله \_ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب \_ الرب \_ وقال أخبرني باسمك، فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعى يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلاً: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت الشمس وهو يخمع على فخذه. لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذي على حُقّ الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه \_ أي الله \_ ضرب حُقّ فخذ يعقوب على عرق النسا».

# يعقوب يخدع أخاه عيسو مرة أخرى حسب زعمهم:

وذهب يعقوب بعد ذلك لمقابلة أخيه عيسو، وقدَّم له الهدايا الكثيرة من الإبل والغنم والأبقار والحمير، وسجد له سبع مرات إلى الأرض، وأمر زوجتيه وأبناءه بأن يسجدوا جميعاً لعيسو. واعتذر عيسو عن قبول الهدايا الكثيرة، حتى لا يرزأ أخاه. فقال يعقوب: خذ هذه الهدايا من عبدك، لأجد نعمة في عيني سيدي. إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي، لأني رأيت وجهك كما يُرى وجه الله فرضيت عليّ. خذ بركتي التي آتي بها إليك. وألحَّ على عيسو حتى أخذ الهدايا. (سفر التكوين ٣٣:

وهكذا تقع التوراة في تناقضات كثيرة، فتارة تزعم أن إسحاق جعل يعقوب سيداً لعيسو، وتارة تزعم أن يعقوب قال لعيسو: أنا عبدك وأولادي عبيدك، وكل ما عندي هو لك. وسجد له سبع مرات، وقال له: إنه عندما يراه فكأنما رأى الله ذاته ــ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ـ. وتبرر ذلك أن كل ما فعله يعقوب هو من باب المخداع والمكر، حتى يستطيع أن يمتلك أرض أخيه وأمواله. وما أخبث ما يزعمون.

# سكنى يعقوب في أرض شكيم واقترافه جريمة القتل حسب زعم التوراة:

تزعم التوراة أن يعقوب ذهب إلى أرض شكيم \_ هي الآن مدينة نابلس في الضفة الغربية \_ وأقام هناك مذبحاً للرب ودعاه إيل إله إسرائيل!!

«وخرجت دينة ابنة ليتة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض، فرآها شكيم بن

حمور الحوي رئيس الأرض، وأخذها واضطجع معها وأذلها. وتعلقت نفسه بدينة ابنة يعقوب، وأحب الفتاة ولاطف الفتاة. فكلم شكيم حمور أباه قائلًا: خذ لي هذه الصبية زوجة».

وا

ي

وذهب حمور إلى يعقوب وخطب ابنته دينة لابنه شكيم قائلًا: شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم، أعطوه إياها زوجة، وصاهرونا، تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتاً. وتسكنون معنا وتكون الأرض قدامكم. اسكنوا واتجروا فيها وتملكوا بها». وعرض عليهم أن يدفع لهم أي مهر يطلبونه مهما غلا هذا المهر.

«فأجاب بنو يعقوب شكيم وحموراً أباه بمكر وتكلموا، لأنه كان قد نجَّس دينة أختهم. فقالوا لهما: لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر، أن نعطي أختنا لرجل أغلف، لأنه عار لنا، غير أننا بهذا نواتيكم إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر، نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم، ونسكن معكم ونصير شعباً واحداً.

«فحسن الكلام في عيني حمور وفي عيني شكيم بن حمور. ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمر لأنه كان مسروراً بابنة يعقوب. وكان أكرم جميع بيت أبيه». اختتن شكيم وحمور وجميع أهل القرية.

«فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين، أن ابني يعقوب: شمعون ولاوي أخوي دينة، أخذ كل واحد سيفه وأتوا على المدينة بأمن وقت لا كل ذكر، وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد السيف. وأخذا دينة من بيت شكيم. ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة، لأنهم نجسوا أختهم. غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه، وسبوا ونهبوا كل ثروتهم، وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيت» (سفر التكوين ٣٤).

وهكذا تزعم التوراة أن دينة زنت مع شكيم بن حمور برضاها، ثم جاء الشاب يريد الزواج منها، وتظاهر الأب يعقوب وأبناؤه بالرضى والقبول، بشرط واحد هو أن يختتن شكيم وحمور وجميع الذكور، وعندما قبل شكيم وأهل القرية بهذا الشرط وكانوا متوجعين في الختان، هجم عليهم أبناء يعقوب وقتلوهم، ثم نهبوا القرية وأخذوا كل ما فيها من أموال وأخذوا النساء سبايا.

وهي صورة توضح إلى أي مدى بلغ اليهود الذين كتبوا التوراة من الحقارة والخسة، حيث زعموا أن يعقوب وبنيه كانوا مثلهم في منتهى الجبن والخسّة والنذالة والحقارة.

#### يعقوب يسترضي الرب بمحرقة حسب زعمهم:

عندما قام يعقوب وبنوه بهذه الجريمة الخسيسة، خشي يعقوب على نفسه من انتقام سكان أرض فلسطين. وقال لأبنائه: إننا نفر قليل، والآن يجتمع علينا أهل هذه الأرض فيبيدونني. لهذا اتجه يعقوب إلى الله وأقام مذبحاً في بيت إيل وقرب له مجموعة من الأغنام المشوية شيّاً جيداً فتنسم الرب رائحة الرضا، وطلب يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا. فأعطوا يعقوب كل الآلهة التي في أيديهم. فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم ــ نابلس ــ. وتقدم للرب في بيت إيل، فباركه الرب وزرع الخوف في قلب أهل فلسطين وما حولها، فلم يسعوا للانتقام من يعقوب وبنيه. (سفر التكوين، الإصحاح ٣٤ و ٣٥).

وهكذا تزعم التوراة أن بيت يعقوب، وأبناءه وزوجاته، كانوا يعبدون الأوثان وهو راض وساكت. فلما بدت له حاجة من الرب كي يحميه من سخط الفلسطينيين على فعلته الشنعاء وجريمته النكراء، تقرب للرب وترك الأرباب الأخرى التي كانت معه ومع أهله وبنيه، وطمرها تحت البطمة في قرية شكيم. وسرَّ الرب جداً برائحة اللحم المشوي، ونزل وخاطب يعقوب وجهاً لوجه، ووعده بتكثير نسله وجعلهم مثل رمل البحر وتراب الأرض ونجوم السماء، وأن أبناءه سيكونون ملوك الأرض وسادتها. وأعطاه العهد والمواثيق بذلك. «ثم صعد الرب فنصب يعقوب في المكان الذي تكلم فيه الرب عموداً من حجر وسكب عليه سكيباً وصبَّ عليه زيتاً، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل». (سفر التكوين ٣٥).

صورة مزرية أخرى من صور الوثنية. يضع يعقوب نصباً ويصب عليه الزيت ثم يعبد بعد ذلك هذا النصب والوثن.

#### مصائب أبناء يعقوب:

تزعم التوراة المحرفة أن يعقوب رحل من بيت إيل، وأن راحيل ولـدت ابنهـا

الأخير بنيامين ثم ماتت أثناء النفاس وذلك في موقع مدينة بيت لحم ونصب لها يعقوب عموداً على قبرها. ثم رحل إلى مجدل يمدر.

## رأوبين يزني بإمرأة أبيه:

«وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً في تلك الأرض أن رأوبين ــ بكر يعقوب ــ ذهب واضطجع مع بلهة سرية أبيه وسمع إسرائيل». (سفر التكوين ٣٥: ٢١ ــ ٢٢).

لم يعلن إسرائيل \_ يعقوب \_ غضبه على هذه الفعلة الشنعاء، بـل سكت عليها وبارك ابنه البكر رأوبين، الذي قال له: «رأوبين أنت بكري قوتي وأول قـدرتي. فضل الرفعة وفضل العز، فـائراً كـالماء لا تتفضّـل لأنك صعـدت على مضجع أبيك. حينئذ دنسته. على فراشي صعد». ثم تكلم يعقوب عن كـل واحد من بنيه. . «جميع هؤلاء هم أسباط إسرائيل الإثني عشر. وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم. كل واحـد بحسب بركته باركهم وأوصاهم. وقال لهم: أنا الغنم إلى قومي. ادفنوني عند آبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي» \_ في حبرون = مدينة الخليل \_ . وهناك دفنوا يعقـوب مع أبويه إسحاق وإبراهيم.

## يهوذا يزني بكنته ثمارا زوجة ابنه عير:

(سفر التكوين، الإصحاح ٣٨: ٦ ــ ٢٧):

يه وذا هو أحد الأسباط وأشجع أبناء يعقوب. وقد جاء في سفر التكوين الإصحاح ٣٨ قصة زنى يهوذا بكنته ثامارا. وإليك نص ما ورد في التوراة المحرفة:

«وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره. وكان عير شريراً في عيني الرب فأماته الرب. فقال يهوذا لأونان \_ إبنه الثاني \_ ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلاً لأخيك. فعلم أونان أن النسل لا يكون له. فكان إذا دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكيلا يعطي نسلاً لأخيه. \_ ومعنى ذلك أن أونان كان يعزل، لأنه لو أنجب من ثامارا لدعي النسل لعير. وهو منطق غريب كل الغرابة وسخيف كل السخف \_ . فقبح في عيني الرب ما فعله أونان (لماذا ؟) فأماته أيضاً (غريب جداً هذا التصرف) . فقال يهوذا لثامارا كنته اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلة ابني . . فمضت ثامارا وقعدت في بيت أبيها \_ وهكذا كانت المرأة تحبس على الصبي حتى يكبر فإن شاء

تزوجها، وإن شاء زوجها من أراد وأخذ مهرها \_ وهي نفس عادات العرب في الجاهلية التي أبطلها الإسلام \_ . ولما طال الزمان ماتت امرأة يهوذا، فصعد يهوذا إلى جُزاز غنمه، غنمه إلى تمنة . فأخبرت ثامارا وقيل لها هوذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه، فخلعت عنها ثياب ترملها، وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة . لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة . فنظرها يهوذا وحسبها زانية ، لأنها كانت قد غطت وجهها \_ عجيب!! الزواني فقط هُنَّ اللائي يغطين وجوههن \_ فمال إليها على الطريق ، وقال هاتي أدخل عليك . لأنه لم يعلم أنها كنته \_ يا للوقاحة المتناهية \_ فقالت : ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال: إني أرسل جدي معزى من الغنم . فقالت : هل تعطيني رهناً حتى ترسله؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك . فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه . ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها .

ولما كان نحو ثلاثة أشهر أُخبر يهوذا، وقيل له قد زنت ثامارا كنتك، وها هي حبلى من الزنى. فقال يهوذا: أخرجوها فتحرق \_ يا للهول \_ . أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة: من الرجل الذي هذه له أنا حبلى . وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه . فتحققها يهوذا وقال: هي أبرُّ مني لأني لم أعطها لشيلة ابني».

صورة بشعة ووقحة وقذرة، تجمع أخلاق يهود من التظاهر بالدين، حيث يطلب يهوذا المجرم الزاني أن تخرج ثامارا وتحرق لأنها زانية، فلما تحقق أنها حبلى نتيجة زناه هو بها، قال: هي أبرَّ مني. والأصح أن يقول: أنا أفجر منها وأفسق. فهو فاجر فاسق متظاهر بالدين حسب نصوص التوراة المحرفة.

وولدت ثامارا من زناها بيهوذا المجرم توأمين: أحدهما فارص، والآخر زارح. وتحدّر من فارص ولد الزنى داوود كما يزعمون. أما سليمان بن داوود فكان أيضاً حسب قولهم ابن زنى، عندما قام داوود ـ حسب زعمهم ـ بالاعتداء على حليلة جاره أوريا الحثي وقائد جيشه. وأنجبت من زناها بداوود حسب افترائهم سليمان.

\* \* \*

## يوسف (عليه السلام)

تذكر المصادر التاريخية أن دخول يوسف إلى مصر كان في القرن السابع عشر قبل الميلاد، في عهد الرعاة الهكسوس اللذين احتلوا مصر سنة ١٧١٠ قبل الميلاد. والهكسوس من العرب القدماء. وقدم بنو إسرائيل إلى مصر حيث أكرمهم الهكسوس. وكان عددهم سبعين شخصاً عند دخولهم مصر، وعندما طُرد الهكسوس من مصر عام ١٥٨٠ ق. م اشتد الأذى على بني إسرائيل.

تعرض التوراة المحرفة قصة يوسف عليه السلام بصورة مغايرة في الهدف والغاية لما هو موجود في القرآن الكريم. وليس يوسف الذي تصوره التوراة المحرفة مشابها ليوسف الصديق، النبي الكريم، الذي يتحدث عنه القرآن المجيد. لا نجد تلك النصاعة والأمانة والبراءة والقوة في دين الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد، بل على العكس من ذلك نجد صورة مغايرة، فيها لمحات من قصة يوسف الحقيقية.

تبدأ القصة بأن يعقوب أحب يوسف حباً جماً أحفظ إخوة يوسف عليه. وجاء يوسف وقص على إخوته أنه رأى في المنام أنه حزم حزمة في الحقل فانتصبت حزمته، وجاءت حزم إخوته وسجدت له. ثم حلم مرة أخرى وقص ذلك على إخوته، وقال لهم: إن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً رأيتهم لي ساجدين. فنهره أبوه وازداد إخوته غيظاً. (سفر التكوين ٣٧).

وذهب إخـوة يوسف يـرعون أغنـامهم. فقـال يعقـوب: اذهب وارعى الغنم مـع

إخوتك وأخبرني بسلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبراً. فلما وصل يوسف إلى إخوته قالوا: «هوذا صاحب الأحلام قادم. فالآن هلم نقتله». . فسمع رأوبين وأنقذه من أيديهم وقال: لا تسفكوا دماً ، اطرحوه في هذه البئر. وإذا بقافلة من الإسماعيليين قادمة ، فقرر يهوذا الاستفادة من ذلك ، واتفق مع إخوته على بيع يوسف لهم . وعندما ذهب إلى البئر لم يجد يوسف لأن جماعة من أهل مديان سبقوهم إليه وباعوه لقافلة الإسماعيليين .

أخدا الإخوة قميص يوسف وغمسوه في دم تيس من المعزى، وقالوا لأبيهم: وحشّ رديء أكل يوسف. فمزَّق يعقوب ثيابه، ووضع مسحاً على حقويه، وناح على ابنه أياماً كثيرةً. فقام جميع بنيه وبناته ليعزوه، فأبى أن يتعزى، وقال: إني أنزل إلى الهاوية ناثحاً على ابني»(۱). وأما يوسف فاشتراه فوطيفار رئيس شرط فرعون. وأحبه سيده وجعل ثقته الكاملة فيه. وكان فوطيفار مخصيّا، ورغم ذلك كانت له زوجة. وأعجبت السيدة بجمال يوسف، وقال له اضطجع معي! فرفض. فأمسكت بثوبه، فترك ثوبه في يدها وهرب خارجاً. فغضبت وصرخت وكلمت أهل بيتها قائلة: إن يوسف جاء ليضطجع معها، فلما صرخت هرب منها وترك ثوبه إلى جانبها. وأحبرت زوجها بذلك. فغضب زوجها، ووضع يوسف في السجن.

وحدث أن ساقي ملك مصر وخبازه أذنبا إلى سيدهما ملك مصر، فغضب عليهما وأدخلهما السجن مع يوسف. وحلم كل واحد منهما حلماً. قال رئيس السقاة: رأيت كرمة، وفي الكرمة ثلاثة قضبان أفرخت وأنضجت عناقيدها عنباً. وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرته في الكأس وقدمته لفرعون. فقال يوسف: الثلاثة قضبان هي ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك، وتعود ساقياً لفرعون كما كنت. اذكرني عند سيدك فرعون، لأني لم أفعل شيئاً حتى وضعوني في السجن.

وقال رئيس الخبّازين: إني رأيت ثلاث سلال حواري على رأسي، والطيور تأكل

<sup>(</sup>١) هذه صورة زرية لشخص لا إيمان له. ومستحيل أن يكون ذلك قد صدر من يعقوب عليه السلام.

من السلة التي على رأسي. فقال يوسف: في ثلاثة أيام أيضاً يرفع فرعون رأسك عنك، ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك.

وبالفعل حدث الأمر تماماً كما أخبر به يوسف. لكن رئيس السقاة لم يذكر يوسف لفرعون. وبعد مرور سنتين حلم فرعون حلماً، وإذا هـ و واقف عند النهـ و وإذا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وحلم ثانية فإذا سبع سنبل سمينة وحسنة يأكلهن سبع سنبلات يابسات. ولم يجد فرعون من يعبّر له الرؤيا. وها هنا تذكر رئيس السقاة يوسف. وأخبر فرعون بقصته. فدعا فرعون بيوسف وقـص عليه حلمه. فقال يوسف: قد أخبر الله فرعون ما هـ و صانع. البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين، هو حلم واحد. والبقـ وات السبع الرقيقة القبيحة والسنابل السبع الفارغة، تكون سبع سنين جوعاً. قد أظهـ والله لفـ وعون ما هـ و صانع. هو المنابل السبع الفارغة، تكون سبع عنين جوعاً. قد أظهـ والله الله المعمد المعلى المنبع سنين جوعاً. في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعاً. فينسى كل السبع في أرض مصر ويتلف الجـوع الأرض. واقتـ ويوسف على فرعون أن يأخذ خمس غلة الأرض في سبع سني الشبع، ويخزنها لأعوام الجوع. فأعجب فرعون بذلك، وجعل يوسف على خزائن مصر، وجعل له حكم أرض مصر نيابة عنه. وخزن يوسف قمحاً كرمل البحرا! وجاءت أيام الجوع.

«ولم يكن خبز في كل الأرض. لأن الجوع كان شديداً جداً. فخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان، بالقمح الذي اشتروا. فلما فرغت الفضة من أرض مصر ومن أرض كنعان، أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين: أعطنا خبزاً، فلماذا نموت قدامك؟ فقال يوسف: هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم. فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف. فأعطاهم يوسف خبزاً بالخيل والغنم والبقر والحمير. فقاتهم في تلك السنة بدل جميع مواشيهم.

ولما تمت السنة الثانية جاؤوا ليوسف ليأخذوا منه قمحاً فرفض أن يعطيهم قمحاً حتى باعوا أراضيهم وأنفسهم، قالوا له: اشترنا وأرضنا بالخبز، فنصير نحن وأرضنا عبيداً لفرعون. وأعط بذراً لنحيا ولا نموت، ولا تصير أرضنا قفراً. فاشترى يوسف كل

أرض مصر لفرعون. فصارت الأرض لفرعون. وأما الشعب فنقلهم إلى المدن وجعلهم عبيداً لفرعون. وقال يوسف: إني قد اشتريتكم اليوم لفرعون. هوذا لكم بذار فتزرعون الأرض». (سفر التكوين، الإصحاح ٤٧).

وهكذا تحول يوسف إلى مصاص دماء لشعب مصر. . أعطاهم من القمح الذي أخذه من أرضهم أيام الرخاء، وأخذ منهم كل الفضة، ثم أخذ منهم جميع المواشي والخيول والأبقار والحمير، ثم أخذ منهم أرضهم وجعلهم عبيداً لفرعون.

إنها صورة للاستغلال البشع الذي يمارسه اليهود ضد شعوب الأرض. زعموا كذباً وبهتاناً أن يوسف عليه السلام مارسه ضد شعب مصر وضد الشعوب الأخرى.

وتعرض التوراة المحرفة يوسف وهو يسجد لفرعون. ويوسف وهو يقسم بحياة فرعون فهو يقول لإخوته: «وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم الصغير.. وإلا فحياة فرعون إنكم لجواسيس». (سفر التكوين ٤٢: ١٥ ــ ١٧).

ورغم هذا نجد بعض التشابه فيما ورد في قصة يوسف في التوراة وفي القرآن الكريم. ولكن يبقى بعد ذلك الاختلاف كاملاً في التصور والمنهج والتفاصيل. فيوسف في التوراة يبدو في نهاية المطاف في صورة يهودي يمتص دماء البشر ويأخذ منهم كل ما يملكون من مال وماشية ودواب وأثاث، ثم يأخذ أرضهم ويجعلهم عبيداً، في مقابل حفنة من القمح. إنها صورة منفرة، حاشا لله أن تكون ليوسف بن يعقوب

موقف بعض الكتاب من الأنبياء عليهم السلام:

يوجد بعض الكتاب من العرب الذين يزعمون أنهم يفضحون اليهود فيقومون في أثناء ذلك بشتم أنبياء الله ومنهم يوسف عليه السلام، على اعتبار أنه باع الأرض والشعب لفرعون، بعد أن أخذ أموالهم ومواشيهم وكل ممتلكاتهم. كما نجدهم يقفون في صف فرعون عليه لعائن الله ضد موسى وقومه، ومع العماليق ضد يوشع بن نون،

ومن معه، ثم يقفون مع هؤلاء العماليق ضد طالوت \_ شاول \_ وداود عليه السلام. وهو موقف أعمى أملته العصبية القومية ضد اليهود، بحيث لم يميزوا بين هؤلاء

النبي الكريم ابن النبي الكريم.

اليهود الخبثاء الذين لعنهم الله ولعنهم الأنبياء، وبين الأنبياء المطهرين ومن تبعهم من المؤمنين، وهم نفر قليل من خلاصة بني إسرائيل. فالقوم الذين ذهبوا مع طالوت ولم يشربوا من النهر كانوا فئة قليلة، ولكنها فئة مؤمنة مدحها الله سبحانه وتعالى ونصرها على جالوت الطاغية وقومه.

وأي موقف ضد هذه الفئة المؤمنة يقفه أي إنسان مهما كان اسمه، وفي صف جالوت، يجعله يخرج مباشرة من صف المؤمنين إلى صف الكافرين. كذلك فإن أي مساس بأي نبي من أنبياء بني إسرائيل الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز ومدحهم يعتبر قدحاً في العقيدة وخروجاً من الملة.

ونحن لا نقبل بأي حال من الأحوال وتحت أي مسمى من المسميات من أي

شخص كان أن يكفر بآيات الله ويستهزىء بها، ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن يذكر

أي نبى من أنبياء الله عليهم صلاة الله وسلامه جميعاً بسوء. ونعتبر من ذكرهم بسوء

### شتم الأنبياء كفر صريح:

قريناً لهؤلاء اليهود الكفرة الذين افتروا على الله الكذب، ووسموا أنبياء الله بكل نقيصة وألصقوا بهم كل رزية، واتهموهم بمقارفة الفاحشة والكذب والسرقة والغش والخداع والظلم والقتل وسفك الدماء وقتل الأبرياء. بل وصلت الوقاحة (القمة) بأحبار اليهود محرفي التوراة أن زعموا أن هؤلاء الأنبياء كانوا ممن يفعلون الفاحشة بمحارمهم. ويدعون أن إبراهيم عليه السلام تزوج أخته سارة، وأن لوطاً نكح ابنتيه، وأن رأوبين بن يعقوب اعتدى على امرأة أبيه بلهة، وأن يهوذا زنى بزوجة ابنه ثامار، وابن أمنون بن داود زنى بأخته بنصيحة الحكيم يوناداب. وأن يوشلام بن داوود زنى بعشر من نساء أبيه، وأن يوشع بن نون تزوج راحاب الزانية التي ولدت بنات كنَّ أمهات لثمانية من أنبياء بني إسرائيل، وأن داوود هومن نسل فارص الذي نتج من زنى يهوذا بن يعقوب بثامار كنته. وأن داوود

نفسه زنى بحليلة جاره وقائد جنده أوريا الحثي، ثم دبر مكيدة لاغتياله، وأنه أنجب من

هذا الزني سليمان. وأن سليمان تزوج ألف امرأة وسرية في وقت واحد، وأنه عبد

الأصنام والأوثان واستخدم السحر.

#### إنكار وجود إبراهيم وبنيه:

ربما كان لبعض الباحثين من غير المسلمين العذر في اتهام العهد القديم بأنه كتاب يأتي بقصص أشخاص لا وجود لهم. وينكر بعض الباحثين وجود إبراهيم عليه السلام نفسه. وقد تأثر بهذا الرأي للأسف الشديد طه حسين في كتابه « في الأدب الجاهلي ». وقد أدى ذلك إلى تكفير طه حسين وإلى حرق كتابه ذاك. وأعلن طه حسين رجوعه ، وأزال الفقرة التي نفى فيها وجود إبراهيم عليه السلام من طبعات الكتاب اللاحقة. وقد وجدنا رجاء جارودي يميل إلى هذا الرأي الضافي في كتابه «إسرائيل الصهيونية السياسية» وناقشته في هذه النقطة عندما قابلته في مؤتمر في المغرب، فقال: إنه لا يوجد دليل تاريخي على أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا موجودين فعلا، وأنهم عبروا إلى فلسطين ومنها إلى مصر، بل إن العبرانيين مجموعة من القبائل المختلفة الذين عبروا النهر، ولهذا سموا العبرانيين.

ولما قلت له نحن المسلمين لا نحتاج إلى أي دليل آخر إذا ورد ذلك في القرآن الكريم. فقال أنا أؤمن بالقرآن، ولكنى كنت أتحدث فقط عن الدليل التاريخي.

وسنذكر مزاعم فرويد حول موسى عليه السلام في حينها (ص ١٨٤ وما بعدها).

## يعقوب يصف أبناءه الاثني عشر:

تزعم التوراة (سفر التكوين الإصحاح ٤٩) أن إسرائيل (يعقوب) دعا بنيه وقال لهم: «اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة، فضل العزّ. فاثراً كالماء، لا تتفضّل لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنّسته، على فراشي صعد. شمعون ولاوي أخوان. آلات ظلم سيوفهما. في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنساناً وفي رضاهما عرقبا ثوراً. ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاس. أقسّمُهُما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. يهوذا إياك يحمد إخوتك \_ زنى بزوجة ابنه \_ يدك على قنا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد. من فريسة صعدت يا ابني. جثا وربض كأسدٍ وكلبوة،

من ينهضه؟! لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب، \_ المقصود المسيح الدجال \_ رابطاً بالكرمة جحشه، وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. مسود العينين من الخمر ومبيضً الأسنان من اللبن \_ دائماً يأتي ذكر الخمر وشربها في معرض المدح \_ . زبولون عند ساحل البحر يسكن وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون. يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة. فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبداً. دان يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل. يكون دان حية على الطريق، أفعواناً على السبيل يلسع عقبى فرس فيسقط راكبه إلى الوراء، لخلاصك انتظرت يا رب.

«جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخرَه. أشير خبزه سمين وهو يعطى لذّات ملوك. نفتالي أيّلة مسيّبة يُعطى أقوالاً حسنة. يوسف غصن شجرة مثمرة على عين. أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمرّرته ورمته واضطهدته أرباب السهام. ولكن ثبتت بمتانة قوسه، وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك، من الراعي صخر إسرائيل. من إلّه أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. . . بركات أبيك فاقت على بركات أبوي . . بنيامين ذئب يفترس في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يُقسّم نهباً.

«جميع هؤلاء هم أسباط إسرائيل الاثني عشر. وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم. كل واحد بحسب بركته باركهم». «ثم مات يعقوب وأسلم الروح وانضم إلى قومه».

ما عدا يوسف عليه السلام نرى البركات التي حلت بالأحد عشر الآخرين عدوان وظلم وجرائم وجبن وخسة، وحية على الطريق وأُفعوان على السبيل.. ويا لها من بركات يعانى العالم من ويلاتها إلى اليوم!!!

## يعقوب وبنوه في القرآن الكريم:

ترد قصة يعقوب عليه السلام ومعاناته ضمن قصة يوسف التي ترد كــاملة في سورة واحــدة هي سورة يــوسف. وهي القصة الــوحيدة التي تــرد كاملة في ســورة واحــدة في

القرآن الكريم. أما بقية القصص فترد مفرقة في عدة سور.

ويرد ذكر يعقوب عليه السلام في لحظة الاحتضار في سورة البقـرة، وهو يـوصي بنيه بان لا يعبدوا إلا الله، فيوجه إليهم يعقوب عليه السلام السؤال:

﴿ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِيدًا وَنَحْنُ لِلَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾. (البقرة: ١٣٣).

فهذا الشيء الذي يشغل بال يعقوب في لحظة الاحتضار، والذي يريد أن يطمئن عليه ليموت قرير العين، هو أن لا يعبد أحد من أبنائه شيئاً سوى الله وحده لا شريك له، وأن يعيشوا ويموتوا على ملة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً، وأن يكونوا مسلمين مستسلمين لله منقادين لأوامره.

وتُفتتح سورة يوسف بقوله تعالى :

﴿ الرَّيِّنَاكَ مَا يَنَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرُّ اَنَّا لَكَ لَكُمْ تَعْقِلُوك ﴾ خَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ ٱلْقَصِصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ أَنْ فَلِينَ كُنْ فَلِينَ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن الْعَلَيْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّ

لن نخوض ها هنا في معاني الحروف المقطعة فموضعها كتب التفسير وما ورد فيها . . . وهي على الجملة من الأمور التي لم يرد في تفسيرها نص، لا في القرآن ولا في السنة . ولهذا كثرت الأقاويل فيها . والقول المأمون فيها : الله أعلم بمراده .

ويذكر المولى تعالى أنه أنزل القرآن العظيم بلسان عربي مبين رحمة منه وفضلًا لهذه الأمة التي اختارها لتحمل الرسالة الخاتمة.

وتبدأ الإشارة إلى قصة يوسف عليه السلام بقوله تعالى:

﴿ فَعَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا آَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ﴿ ﴾ . (يوسف: ٣).

ولا شك أن أحسن القصص وأصدقه وأروعه هو ما ورد في القرآن الكريم. ومن

أحسن هذا القصص قصة يوسف عليه السلام لما اشتملت عليه من العبر وما ظهر فيها من الابتلاء وما يعقب ذلك الصبر من الفرج.

والقصة عبارة عن مشاهد فنية رائعة، بها فجوات تترك ليملأها الخيال متماشياً مع السياق. وهي ذات حبكة درامية وفنية لا ترقى إليها أي قصة من القصص البشري. يبدأ المشهد الأول بمشهد الصبي يوسف وهو يقص على أبيه حلماً رآه:

﴿إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُو كَبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِ سَيْجِدِينَ ﴾.

إنه حلم عجيب لا يستطيع الخيال أن يتابعه أو يتمللاه: الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً من الكواكب السيارة تسجد للصبي يوسف. . . يا ترى كيف تسجد هذه الشموس والأقمار والكواكب؟! نترك ذلك للخيال يحاول أن ينطلق ليرى كيف تسجد هذه الكواكب والشموس.

ويأتي رد يعقوب عليه السلام ﴿قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين ﴾ ملفتاً للنظر ومشيراً إلى أن هناك مشكلة بين يوسف وإخوته . يوسف الصغير المحبب لدى أبيه ، وإخوته الكبار العشرة الذين يغارون غيرة شديدة من حب أبيهم ليوسف، رغم أن يعقوب عليه السلام لم يحاب يوسف في شيء ، ولم يعطه أكثر مما أعطى إخوته الأخرين ، وحاشاه أن يفعل ذلك . فقد عدل فيما يملك . أما قلبه الذي لا يملكه فهو بيد الله يصرفه حيث يشاء ، ويوجه حبه لمن يريد . وكانت صفات يوسف جديرة بهذا الحب الغامر فهو على دماثة خلق ونجابة وجمال . . . ومخايل نبوة تبدو على ملامحه الصديقية يراها أبوه بفراسته ونبوءته . تحدث يعقوب إلى ابنه الصغير يوسف مشفقاً عليه مما يمكن أن يفعله إخوته الكبار به إذا علموا بهذا الحلم الذي يشي برفعة يوسف حتى تسجد له الشمس والقمر والكواكب ، أو حسبما أدرك يعقوب من تأويلها أنه وزوجته وأولاده الأحد عشر سيسجدون ليوسف إعظاماً له وإكراماً . قال يعقوب متمماً كلامه:

﴿ وَكَلَالِكَ يَجْلِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَالِ

يَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰ أَبُولِكُ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالْمِعَقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ ﴾ (يوسف: ٦).

قال بعض المفسرين (١): إن هذا القول الأخير لم يكن من كلام يعقوب بل هو من كلام المولى عز وجل في معرض الامتنان على يوسف عليه السلام.

ولا شك أن يوسف لم يخبر إخوته بما رأى، على عكس ما ورد في التوراة من أنه أخبر إخوته بهذا الحلم وحلم قبله. ولعل أحداً في الدار كان يسمع يوسف وهو يقص على أبيه ما رآه فبلغ إخوة يوسف بذلك. وحكى لهم ما سمع، فازدادوا غيظاً على حنق، فدبروا مكيدة للتخلص من يوسف.

#### قال تعالى:

﴿ لَقَدَكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَلَيْتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنّا وَفَعَنُ عُصْبَةُ إِنَّا أَبَانَا لَغِي ضَلَالِ ثَبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللِلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُ

اجتمع الإخوة وبدا الشر في أعينهم ونطق الشيطان على السنتهم: ﴿اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ـ ارموه في أرض بعيدة ـ يخل لكم وجه أبيكم، ويتمحّض لكم حبه، ثم تكونوا بعد ذلك قوماً صالحين!! استيقظ ضمير أحدهم ورأى بشاعة جريمة القتل \_ يقال: إنه رأوبين \_ ، قال: لا تقتلوا يوسف . . إنها جريمة نكراء شنعاء . يكفيكم أن تضعوه في أحد الآبار على الطريق التي تتردد عليها القوافل، فإذا مروا بها يستقون وجدوا يوسف وأخذوه معهم عبداً . هذا هو أقصى ما يمكن أن تفعلوه بيوسف إن كنتم لا زلتم مصرين على إبعاده عن وجه أبيكم .

كلام يبدو منه كره وبغض للجريمة الشنعاء، جريمة القتل التي فكروا فيها.

<sup>(</sup>١) هذا ما ذهب إليه الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن».

وعـدم رغبة حقيقـة في إبعاد يـوسف بأي طـريقة من الـطرق. إلا أن وضعـه في الجب أخف وطأة من جريمة القتل النكراء التي فكروا فيها.

وأمام إصرار رأوبين قرروا تنفيذ الجريمة الأخف. ذهبوا إلى أبيهم متظاهرين بحب يوسف ﴿قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون ﴿

ذهبوا إلى يعقوب قائلين: لماذا يبقى يوسف حبيس الجدران في البيت؟! فإن ذلك يؤذيه ويجعل جسمه نحيلاً ووجهه مصفراً. لماذا لا ترسله معنا يرتع ويلعب كما يلعب الصبيان، فينطلق في مرحه ولعبه، وتتحسن صحته ونفسيته؟!! أعلن لهم يعقوب أن ذهاب يوسف من مجلسه يحزنه. ازدادوا غيظاً بهذا الجواب وكتموا الردَّ في أنفسهم... عما قريب لن يكون في مجلسك أبداً وستنساه تماماً... وأعلن يعقوب أنه يخاف أن يأكله الذئب وهم عنه غافلون بالرعي أو اللعب. مشيراً إلى ما يعتمل في نفوسهم من حقد على يوسف وعدم رعاية له. أنكروا ذلك إنكاراً شديداً وقالوا: ﴿لئن أكله الذئب ونحن عصبة عشرة رجال أقوياء أشداء \_ إنا إذاً لخاسرون . وانطلق يوسف مع إخوته.

وفلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون في أخذوا يوسف وأسرعوا ينفذون خطتهم الدنيئة. أخذوه ورموه في الجب، بعد أن ضربوه وخلعوا قميصه عنه، وهمو يسترحمهم، وهم يضحكون. أدركته عناية الله وامتلأ قلب الصبي ثباتاً وأمناً تماماً كما فعل إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار. وقيل: إن القميص الذي كان على إبراهيم في لحظة الإلقاء في النار جاء به جبريل وألبسه يوسف وإخوته يطرحونه في غيابة الجب. بشره أيضاً جبريل بأنه سينبئهم بأمرهم هذا يوماً ما وهم لا يشعرون به ولا يعرفونه.

انتهت مهمة الإخوة بنجاح.. نظر بعضهم إلى بعض.. أحسَّ رأوبين الأخ الأكبر الذي اعترض على قتل يوسف بشيء من وخز الضمير.. ماذا نقول لأبينا عند عودتنا إليه؟؟ استخدموا نفس الحجة التي لقنكم إياها أبوكم.. قولوا له: أكله الذئب. لقد

ويصرخون. فزع يعقوب وأحسَّ أن قلبه يكاد ينخلع. يوسف ليس معهم، فراسته صدقت، ما بالكم يا بَنِيَّ؟ ﴿قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله المذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين عرفوا الشك في عين يعقوب. تحول الشك إلى يقين عندما قدموا له المدليل. قميص يوسف ملطخ بالدم، ولكن القميص سليم!!. قال يعقوب في نفسه: واعجباً لمذئب يأكل يوسف دون أن يمزق قميصه!! تماسك يعقوب بالصبر الجميل واستعان بالله على مصيبته في يوسف ومصيبته في

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فجاء اللذئب وأكله. ذبحوا سخلة(١) ولطخوا

قميصه بدمها. نسوا مع الارتباك أن يمزقوا القميص. ذهبوا إلى أبيهم عشاءً يبكون

قال تعالى:

﴿ وَجَآءُ وَ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبُكُونَ ﴿ قَالُوا يَكَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَكُنَا صَلِاقِينَ ﴿ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيهِ عَ يِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا

على إخوته أحلامه، وفيها أن يعقوب هو الذي أرسل يوسف في إثرهم ليعرف أخبارهم ويأتيه بها، وأنهم لم يطلبوا من يعقوب أن يذهبوا بيوسف. وفيها أن يعقوب عندما سمع ما أخبروه به من أن وحشاً رديئاً افترس يوسف بكى عليه وناح ورفض أن يقبل العزاء، ومزق ثيابه وقال: «إلى الهاوية سأذهب حزناً على يوسف». وهذا أمر مناف لمقام النبوة، وحاشا ليعقوب أن يفعله بل كان من أمره ما قصه علينا القرآن الكريم. قال:

وها هنا عدة اختلافات عماً هو موجود في التوراة. . ففي التوراة أن يوسف قـص

﴿بل سولت لكم أنفسكم أمراً. فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون ﴾. كان يعقوب متأكداً في أعماقه أن يوسف لم يمت. قلبه يحدثه أنه لا يزال حياً، وقلبه قلب نبى لا يكذب أبداً. صحيح أن حزنه على فراق يوسف شديد، ولكنه كان يتصبر

(١) السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضان والمعز حين يولد وما دام رضيعاً.

<sup>177</sup> 

ولا يبدي جزعه أبداً، في شموخ وعزة وقف يعقوب يكفكف عبراته ويطوي حزنه في أعماق نفسه. فلما اشتد عليه الحزن بشه إلى مولاه وخالقه. . إنه ابتلاء من الله عندما رُزق إبراهيم عليه السلام بإسماعيل في سن الشيخوخة أمره الله بذبحه. وانصاع إبراهيم للأمر العسير وهم بذبح ابنه. ذبح حبه من قلبه حتى أصبح القلب مجرداً لحب الله وخلته. الشيء ذاته يتكرر بالنسبة ليعقوب بصورة أخف. يعقوب لا يستطيع أن يذبح يوسف بيده. إيمانه عظيم لكنه لم يبلغ تلك الذروة التي بلغها إيمان إبراهيم. يأتيه الابتلاء في صورة أخرى. أبناؤه يذهبون بيوسف ويخفونه بطريقة ما. يشتعل الحزن في قلب يعقوب، يزداد التجاؤه إلى الله، يزداد حباً لله وتعلقاً به، يرتفع مقامه بهذا الابتلاء.

يوسف عليه السلام أيضاً يواجه الابتلاء صابراً محتسباً. صبي صغير يُرمى في غيابة الجب وظلماته دون ذنب أو جريرة. بقي يوسف منتظراً الفرج من الله وهو جالس فوق صخرة من الجب. جاءت قافلة وإخوة يوسف يلمحونهم من بعيد. أدلوا دلوهم ليستقوا. تعلق يوسف بالدلو. قال الذي أخرج يوسف: يا بشري هذا غلام.. أي يا بشراي وهي قراءة صحيحة ... لأن من وجد شيئاً اعتبر له. لما رأى إخوة يوسف ذلك أسرعوا إلى القافلة وقالوا لهم: هذا عبدنا وغلامنا هرب منا واختباً في البئر. وقد سئمنا من هروبه فاشتروه منا. أحس أصحاب القافلة أن هؤلاء الرجال زاهدين في الغلام فاشتروه بثمن بخس دراهم معدودة.

قال تعالى:

﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَلَى دَلْوَهُمْ قَالَ يَكَبُشَرَىٰ هَذَا غُلَمُ وَأَسَرُوهُ بِضَعَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَالْمَدُونَ فَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ فَا اللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ فَا اللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

أخذت القافلة الغلام معها وتوجهوا إلى مصر ببضاعتهم. وهنـاك باعـوا بضاعتهم وباعوا الغلام لعزيز مصر الذي ألقى الله في قلبه حب الغلام. اشتراه بثمن كبير.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى اَشِّ تَرَبْهُ مِن مِّصْرَ لِا مُرَأَتِهِ ۗ أَخْرِمِي مَثْوَبِهُ عَسَى آن يَنفَعَنَآ أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدًاً ﴾ . كان الرجل عقيماً، وقيل إنه كان عنيناً أيضاً. وورد في التوراة أنـه كان مخصياً وهو أمر مستبعد إذ إن المخصى لا يتزوج.

يقرر المولى سبحانه وتعالى أن هذه المهانة الظاهرة ليوسف تخفي في طياتها الخير والبركة ليوسف عليه السلام ولأهل مصر ولأهل فلسطين ولجميع البلاد من حول مصر. سيمكن الله ليوسف في أرض مصر وسينقذ الله به شعوباً كثيرة من المجاعة. وتظهر في ذلك أعاجيب القدرة حيث يختفي وراء الابتلاء والمهانة الظاهرة عزو رفعة، وتحقيق خير ليوسف وأبويه وأهله وذويه ولشعوب الأرض في مصر والمناطق المحيطة

بها.

قال تعالى :

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكَابَلُغَ أَشُدَّهُ وَ مَا تَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكَابِكُ أَشُدَّهُ وَمَا تَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَنَا لِكَ خَرْي ٱلْمُحْسِنِينَ أَنَّ ﴾.

ها هو يوسف الغلام يشب في قصر العزيز.. وها هي امرأة العزيز تهيم حباً بهذا الفتى الجميل، الممشوق القد، البهي الطلعة، الجميل الوجه، الصادق في كلامه، المهذب في أخلاقه، الحلو الحديث، اللطيف المعشر، ها هو الفتى العبراني يكتسب ثقة سيده بحكمته وصدقه وحسن تصرفه، فيطلق سيده يده في قصره وفي شؤونه المخاصة..

ولكن قبل أن يصل يوسف إلى التمكين في الأرض لا بد من الابتلاء مرة أخرى.

وتتعرض المرأة ليوسف يوماً بعد يوم بالإغراء، وبالتلميح، وبالإشارة، ويوسف يتجاهل تلميحاتها، ويعرض عن إغرائها، إعراضاً كريماً دون أن يجرحها. وازداد الهيام بالمرأة ووجدت أن التلميح لا يغني عن التصريح. راودته مباشرة إيه يا يوسف لو تعلم لواعج قلبي وهيام كبدي!! أمسكت بيديه، وغلقت الأبواب كلها، وقالت هيت لك وهُيئت لك، تهيب به أن يقرب إليها. احمرت وجنتا يوسف خجلاً وغضباً. قال:

معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي . . الله أحسن مثواي . . وربي سيدي زوجك أيتها المرأة الشقية أحسن مثواي وأكرمني وائتمنني على دخائله وخصائصه وقصره ولست

بالذي أخونه.

﴿ وَرَوَدَتُهُ النِّي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَبُوبَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ اَخْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِلِمُونَ آلْ اللَّهُ وَلَقَدْ هَمَّتَ بِهِ وَهَمَ مِهَا لَوْلاَ أَن رَّعَا الْبُرْهِ مَنْ عَبَادِنَا لَوْلاَ أَن رَّعَا الْمُحْلَقِينَ رَبِّهِ عَلَى الْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَ الفَحَشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُمْخَلَقِينَ إِنَّ وَالشَّعَةَ الْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَ الفَيْهَ اسْيَدَهَا لَدَا الْبَابُ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَ الفَيْهَ اسْيَدَهَا لَدَا الْبَابُ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَ الفَيْهَ السَيْدَةَ اللَّهُ الْقَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جاءت المرأة صاحبة السلطان وصاحبة الجمال وصاحبة المال وعرضت نفسها على يوسف مرة بعد مرة بصور من التلويح والإغراء، ولكن ذلك كله لم يفلح مع يوسف. جعلت كرامتها تحت قدميها، ووضعت ذلك كله على قدمي يوسف. الحب ليس له حدود عند هذه المرأة. هذا الفتى العبراني ملك شغاف قلبها. وكأمرأة ذات تجارب، وذات سلطان، وذات جمال ومال، أقفلت الأبواب، وأحكمت الرتاج، بعد أن استدعت يوسف إلى مخدعها، وقالت له هيت لك، وفي قراءة هيأت لك. . دعوة صريحة قوية.

ارتفع يوسف عن ذلك كله وقال:

﴿ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَقِيٓ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِلْمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - وَهَمَّ بِهِ - وَهَمَّ بِهَ النَّهُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهُ مَنَ رَبِّهِ - كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّةَ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَحْشَاءُ إِنّا لَهُ مُنْ عِبَادِنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْمُ اللللَّا اللللَّهُ اللللَّ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّا

همت به بالمعصية، واختلف المفسرون في همه عليه السلام بها. قال بعضهم: همَّ بها ليضربها. وقال بعضهم: بل هناك تقديم وتأخير في الآية: أي همت بـ ولولا

ن رأى برهان ربه لهمَّ بها. وهو أقربها إلى الصحة. لذا فهولم يهمَّ بها أصلًا. ﴿كَذَالِكَ لِنَصَّرِفَ عَنْدُ ٱلشُّوَءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴾.

فرَّ يوسف يجري نحو الباب وجرت المرأة وراءه ممسكة بشوبه حتى تمزق ثوبه يدها. . فتح يوسف الباب وإذا بالعزيز نفسه أمامه، وامرأة العزيز تلهث وراء يوسف عطرها وثيابها تومىء بالتهمة لها. ولكنها امرأة متمرسة تمالكت أعصابها وقالت

﴿ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءً الإِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابٌ ٱلِيمُ ﴿ فَالَّ

حددت التهمة وحددت نوعية العذاب الذي ينبغي أن يقع على يوسف. لقد عرحت كرامتها ومع هذا لا تزال تحب هذا الفتى العبراني لا تريد أن يقتل مثلاً.

اضطر يوسف للدفاع عن نفسه ﴿قال: هي راودتني عن نفسي﴾. ﴿وشهد شاهد من أهلها﴾ قيل كان طفلًا صغيراً في المهد أنطقه الله لتبرئة يوسف عليه السلام. وقيل كان من المقربين إلى العزيز من ذوي الحكمة وأصالة الرأي. قال الشاهد: ﴿إِن كَانَ قميصه قُدَّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قُدَّ من دبر فكذبت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قُدَّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين﴾. يا له من حكيم ذو فراسة ودراية. إن كان القميص قد مزّق

وقطع من الخلف فلا شك أنه كان هارباً وكانت المرأة تريد اللحاق به. وإن كان القميص قد مُزِّق من الأمام فلا شك أن المرأة كانت تدافع عن نفسها والرجل مقبل

عليها. وقدم تهمته على تهمتها لمكانتها. . ﴿ فلما رأى قميصه قُدَّ من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ﴾ .

وقد يستغرب المرء هذا الموقف الفاتر من عزين مصر وهو يرى زوجته تريد أن تخونه وتتهم هذا الفتى الغريب بعد أن فشلت خطتها في إيقاعه في حبائلها. كان المرء يتوقع أن يصفعها على وجهها مثلاً. . ولكنه موقف رجال القصر وعلية القوم والطبقة الأرستقراطية التي لا تنفعل لهذه الأمور مثلما ينفعل لها عامة الناس . إنه رجل هادىء

جداً. من رجال الطبقة الممتازة في المجتمع، الطبقة التي تكثر فيها الخيانات الجنسية، دون أن تثور نخوتهم وتغلي دماؤهم. . قال لها: ﴿إِنَّهُ مَنْ كَيْدُكُنْ إِنْ كَيْدُكُنْ

عظيم ». كلمة أشبه بالمدح في هذا المقام منها بالذم. وما نظن أن امرأة العزيز استاءت من تلك الكلمة، بل لعلها سُرَّت بها. رأى العزيز ذلك فالتفت إلى يوسف قائلاً: ﴿يوسف أعرض هذا ﴾ أهمل هذا الموضوع ولا تعره اهتماماً ولا تتحدث به. المهم عنده أنه لا تزكم الأنوف رائحة الفضيحة. فالطبقات الأرستقراطية في كل مكان وفي كل زمان مولعة بالفضائح تلوكها ألسنتها، وتبدي فيها وتعيد. ثم التفت مرة أخرى إلى زوجته ﴿واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ﴾.

وهذه الكلمة توضح أن حكام مصر في تلك الأونة مع ترفهم كانوا على صلة بالله. ربما مع الشرك. ولكنهم مع ذلك مقرون بالله، وأنه لا بد من الاستغفار من الذنب الذي يلمُّ به الإنسان. ولعل كون العزيز عنيناً كما تزعم بعض الروايات أحد الأسباب التي جعلت العزيز فاتراً في تقريعه لزوجته على فعلتها الشنيعة تلك.

أراد العزيز أن يسدل الستار على هذه الحادثة. ولكن الجدران لها آذان وربات القصور فارغات لاهيات، انتقلت الرواية من فم إلى آخر. أصبحت حديث الطبقة المرهفة. نساء المدينة ذوات العز والجاه أبدين اهتماماً غريزياً بهذه القصة. أصبح هذا الحدث موضوع المنتديات وخاصة منتديات النساء ﴿وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حباً، إنّا لنراها في ضلال مبين﴾. أصبحت امرأة العزيز حديث المجالس. وسمعت امرأة العزيز بما تقوله هؤلاء النسوة، وقررت في نفسها أمراً. أقامت وليمة لكل نساء الصفوة في المجتمع، النساء اللاتي لا يمللن من الثرثرة والكلام بسبب الفراغ والثروة والجاه والمال. دعتهن جميعاً لهذه الوليمة، ثم أعطت كل واحدة منهن سكيناً ليقشرن التفاح، فلما تم لها ذلك أمرت يوسف بالدخول عليهن. وها هنا تحدث المفاجأة. . ذهلت النسوة عن التفاح وقطعن أيديهن وصرخن ما هذا بشراً إن هذا إلا مَلك كريم.

قال تعالى يصف هذا المشهد:

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّمُتَّكُفَا وَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيّنُا وَقَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِ مَا هَلَذَا بَشَرًا إِنْ هَلَذَا إِلَّا وَقَالَتِ آخُرُجُ عَلَيْهِ مَا هَلَذَا بَشَرًا إِنْ هَلَذَا إِلَّا

مَلَكُ كَرِيمُ ﴿ ثَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمَتُنَفِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَنَّهُ عَن نَفْسِهِ - فَأَسْتَعْصَمَ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ٓ ءَامُرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِينَ ﴿ ثَالَ الْمَاعِدِينَ لَيْ ﴾ .

صورة عجيبة فريدة لمجتمع مترف أرستقراطي تبلغ فيه سيطرة المرأة هذه الوقاحة المتناهية. استطاعت امرأة العزيز أن تفاجيء مجتمع النسوة بيوسف. اشتعلت في قلوبهن الغيرة. عرفن أن امرأة العزيز لم تكن تراود فتى عادياً. إنه فتى أوتي شطر الحسن كله. . . مع عزة وإباء، وشموخ نفس وطهارة ذيل، تزيده جمالاً على جمال، وجاذبية على جاذبية بدأ مجتمع النسوة من الطبقة الأرستقراطية بكامله يغازلن يوسف. كل واحدة منهن ترمي شباكها حوله، وتقول له: أطع مولاتك!! يا للهول!! وتتواقح امرأة العزيز فتعترف صراحة بفعلتها الشنعاء وتؤكد ﴿ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولأن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين . إنها تؤكد تهديدها بأن السجن سيكون مصيره إذا لم يفعل معها الفاحشة . . . وقاحة لا نظير لها وجرأة يستغربها الإنسان . ولكن المرء إذا عرف جو الطبقات المترفة في أي مكان في العالم ، وفي أي زمان من الأزمنة ، وجد أن الصورة هي الصورة ، وإن اختلفت السمات والشيات .

زاد البلاء على يوسف. لم يعد يواجه إغراء امرأة العزيز وحدها، ولكنه يواجه إغراء علية القوم كلهن. وفيهن فاتنات بارعات الحسن والجمال، عليمات بأسرار الإغراء والإغواء. التجأ يوسف عليه السلام إلى ربه:

﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْمِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَنِهِ لَيْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ أَنْ الْجَنِهِ لِينَ الْجَنِي فَاللَّهُ عَلَى مُوكَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صرف الله عنه كيد النساء. . عرفوا طهارة يوسف وعزة نفسها. اشتعلت نفوسهن رغبة فيه ، ولكنهن عرفن أن هذه الرغبات لا مجال لها للتنفيذ مع يوسف.

عرف رجال البلاط وعلية القوم بالحادثة. بدأت الألسن تتحدث عن امرأة العزين وعلية القوم. ما بال هؤلاء الرجال الذين يحكمون مصر ويتحكمون في شعبها لا يستطيعون أن يتحكموا في نزوات نسائهم؟! بدأ الحديث يصل إلى الشعب. إذا الأمر جد خطير. . لقد تحولت قصة يوسف مع امرأة العزيز ومع نساء علية القوم إلى

مادة تمسُّ هيبة الحكم وسلطانه. قررت السلطة الحاكمة كما هو معتاد في مثل هذه الظروف أن تزج بيوسف في السجن، حتى تسكت الألسنة عن قضية يوسف وقصته مع نسائهم، وليوهموا الشعب أن يوسف هو الذي كان يراود امرأة العزيز عن نفسها.

دخل يوسف السجن راغباً فيه. . ﴿ السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ﴾ استجاب الله دعوته وأدخله السجن. السجن أخف من ارتكاب الفاحشة في مجتمع استمرأ الرذيلة واعتادها حتى أنه ليفاخر بها، ويتحدث عنها علانية ﴿ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ﴾ سجنوه بعد اقتناعهم ببراءة يوسف. لفقوا له التهمة ووضعوه في السجن كما هو معتاد دون محاكمة.

دخل يوسف السجن ثابت القلب والجنان. خلا فيه إلى نفسه وإلى ربه. عاد إليه الهدوء، وجد الوقت للعبادة وللتفكر. بدأ يدعو المسجونين إلى عبادة الله. أسلوبه جذاب، صورته مغناطيس، كلامه يصل إلى القلب مباشرة. آمن به السجان. ومجموعة من المساجين. وذات يوم دفع السجان إلى غرفة يوسف بسجينين مهمين من أفراد الحاشية. رئيس السقاة ورئيس الخبازين. ربما حدثت مؤامرة في القصر ضد الملك، واتهم الاثنان بالاشتراك فيها. أحدهما بريء والثاني متلبس بتلك الجريمة. آنسا من يوسف هذه القدرة على تفسير يوسف هذا النور، فاطمأنت قلوبهما له. ظهر لهما من يوسف هذه القدرة على تفسير الأحلام وتعبير الرؤيا. قصّ عليه كل واحد منهما حلمه وفسره له يوسف.

#### قال تعالى:

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِياتِ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّ ٱلدِنِيَ أَعْصِرُ حَمَّراً وَقَالَ ٱلآخُرُ إِنِي الْرَبِينَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبَرًا تَأْ كُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّ أَنِينَا إِنَّا أُويلِهِ عَلِيمًا إِنَّا لَوَيلِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَقَالُ الْآخُرُ إِنِي اللَّهِ وَهُم بِاللَّهُ وَهُم بِاللَّهِ وَهُم بِاللَّهُ وَلَيْ مَركَتُ مِلَّةً فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِاللَّهِ حَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَبِعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَبِحِدُ الْفَهَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَعَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَعَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَعَى اللَّهُ الْوَاحِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَاعِلَى اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَاعِلَى اللَّهُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْفَاعِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ ال

هكذا تحول تفسير الحلم إلى دعوة كاملة إلى التوحيد. . دعوة شفافة تصل إلى القلوب مباشرة دون أي عائق. . دعوة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. . دعوة التوحيد التي جاء بها الأنبياء جميعاً. لا يترك يوسف تلك الفرصة تفلت من يده. الآذان مصغية والقلوب متلهفة لمعرفة الحلم وتفسيره. ويبوسف عليه السلام يستفيد من تلك الحالة النفسية المذعنة للحق الطالبة له، فيعرض عليها الإيمان بالله وحده، لينجيها مما هي فيه من ظلمات الكفر، وليأتي بعد ذلك تفسير الحلم. . ويكون التفسير المرعب لأحدهما دافعاً للإيمان بالله وحده، فإذا خسر الدنيا كسب الآخرة، ويكون بالنسبة للآخر مذكراً بالآخرة ونعيمها بحيث لا يغتر برضا الملك عنه. جاء جـواب السؤال بعد أن انتهى من القضيـة الأساسيـة وهي قضية الإيمـان. قال يـوسف عليه السـلام مفسـراً الحلمين: ﴿ يَا صَاحِبِي السَّجِنِ. أما أحدكما فيسقى ربه خمراً، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضى الأمر الذي فيه تستفتيان الها الساقى ستعود كما كنت تسقى الملك خمراً. . وأنت أيها الأخ الآخر تجاوز عن ذكره حتى لا يؤلمه ، فإنك ستصلب وتأكل الطير من رأسك. قيل إنهما قالا ليوسف: ما رأينا شيئاً. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبالفعل خلال ثلاثة أيام أخرجًا من السجن، وعاد أحـدهما وهـو الساقي إلى القصر، وحمل الآخر فصلب حتى أكلت الطير من رأسه. ﴿وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. فلبث في السجن بضع سنين﴾ قال يوسف للساقي إذا تحققت مما قلت لك وأصبحت ساقي الملك مرة أخرى، اذكرني عنده وخبره بشأني وإني قد أدخلت السجن ظلماً. ولكن الساقى أخذته النشوة وحياة القصـر فنسى تمامـاً وعده ليـوسف، حتى جاء يـوم رأى فيه الملك حلمـاً غريباً قال عنه الكهان والحكماء: أضغاث أحلام. وما نحن بأضغاث الأحلام بعالمين. ساعتها فقط تذكر الساقي يوسف وكيف فسر له ولصاحبه أحلامهما الغريبة، وطلب من الملك أن يرسله إلى السجن ليأتيه بيوسف وهـو الوحيـد الذي يستـطيع أن يفسـر رؤيا الملك الغريبة.

قال تعالى :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّ اَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُلُكُتِ خُضْرِ وَأَخَر يَا بِسَنَتٍ يَتَأَيُّهُ الْمَلَأُ أَفْتُونِ فِي رُءَيني إِن كُنتُمْ لِلرُّءُ يَا تَعَبُرُون ﴿ آَنَ الْمَلَأُ أَفْتُونِ فِي رُءَيني إِن كُنتُمْ لِلرُّءُ يَا تَعَبُرُون ﴿ آَنَا الْمَلَا الْمَلْونِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

جاء الساقي ومعه ثلة من القوم . . أخبر يوسف بالحلم ، أجابه يوسف على الفـور بتعبير الرؤيا :

ستأتيكم سبع سنين رخاء، احتفظوا بالقمح في سنابله إلا قليلاً مما تأكلون. فإن وراء هذه السبع السمان سبع عجاف يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تدخرون وتحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون الزيت والعنب من وفرة ما ينتجون. هكذا أخبرهم يوسف عليه السلام في بساطة بتعبير الرؤيا، ولم يكتف بذلك بل أخبرهم كيف ينقذون مصر وما حولها من هول المجاعة القادمة. وبشرهم بأن المجاعة تنتهي بعام من الخصب والرخاء يكثر فيه الزرع، ويعصرون فيه العنب والزيتون لكثرتهما. وهو أمر لم يرد أي شيء عنه في رؤيا الملك.

انتقل الساقي ومن معه إلى الملك وأخبروه بما قال يوسف وتعجب الملك من هذا الفتى الفذّ الذي أدرك الحلم وفسره وأضاف إليه التدابير الوقائية لحماية شعب مصر والشعوب المجاورة من خطر المجاعة، ولم يكتف بذلك كله وإنما بشرهم بعام الخصب بعد أعوام المجاعة. صاح الملك في ملئه: ائتوني به. ذهب الرسل سراعاً وأخبروا يوسف بأمر الملك. قال يوسف للرسول: ﴿ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة

اللاتي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم . أراد يوسف محاكمة عادلة لتظهر براءته أمام الملك وأمام الشعب. فوجىء الملك بيوسف يرفض الخروج من السجن حتى ينال محاكمة عادلة. دعا الملك نساء علية القوم وعلى رأسهم امرأة العزيز. قال الملك:

﴿ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدَ أَنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِ إِنَّ عَلَيْهِ مِاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَيَّ وَاللَّ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُ ٱنَارُودَ تُهُوعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّلَاقِين ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِي الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

اعترفت النساء من علية القوم ببراءته مما اتهم. وجاء اعتراف امرأة العزيـز صريحاً قوياً.

﴿ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ( وَدَتُّهُ عَن نَقْسِهِ عَوَ إِنَّا مُولِمَن ٱلصَّادِقِينَ ( أَنَّ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ أَعْمَالِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ اللَّهُ عَلْ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا

وأضافت وهي تعترف أنها لا تبالي بما سينالها من مكروه نتيجة هذا الاعتراف العلني طالما علم يوسف أنها لم تخنه بالغيب. إنها تهتم فقط بأن يعرف يوسف عنها أنها أحبته بصدق. تحول الحب الجسدي إلى نوع آخر شفاف من الحب، وحب عميق علمها الصدق والأمانة والخشية، علمها أن تتصل بالله وتقول:

﴿ وَمَآ أَبُرِّئُ نَفْسِيُّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالشُّوِّ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّيٌّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَاۤ أَبُرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوِّ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّيٌّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَاۤ أَبُرِّئُ كُنَّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُل

هكذا بكل تبتل وخشوع تعود المرأة العاشقة المفتونة بجمال يوسف إلى امرأة شفافة. حب يوسف لا يزال كامناً في القلب، بل هو أقوى مما كان عليه من قبل، ولكنه حب سام له شفافية ورقة وحياء، حب يدفع إلى الأخلاق العالية حتى تقترب من المستوى السابق الذي كان عليه يوسف، لتكون في يوم من الأيام قريبة من مستواه وأهلاً لمبادلته الحب.

عرف الملك صدق يوسف وحكمته وحنكته. انطلقت الألسن بالثناء عليه.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ عَ ٱسۡتَخَلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَوْمَ لَذَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ

عرف الملك من يكلم. بهرته ثقافة يوسف وحكمته وعلمه ونبوغه وتواضعه. كان

الملك ذو ثقافة واسعة وعلم باللغات وبمجريات الأمور. اختبر يوسف بنفسه، بقي معه أياماً وهو يتحدث معه. كلما تشعب الحديث كلما ازداد إعجاباً بيوسف وشغفاً به. قال له:

﴿ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ إِنَّكَ ٱلْمِينُ إِنَّ ﴾ .

قال يوسف عليه السلام:

﴿ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تلك مهمة صعبة لا يستطيع أحد من رجال القصر أن يقوم بها. متابعة المزروعات والمالية، وكيفية المحافظة على فائض الزرع في تلك الأيام الخصبة لمواجهة الأيام العسيرة المقبلة، أمر يعرف يوسف عليه السلام أنه لا يستطيع أن يقوم به أحد غيره. طلب الوظيفة الصعبة ليقوم بواجبها، وكان في إمكانه أن يطلب أي وظيفة أخرى لا تكلفه عنتاً ولا مشقة. ولكنها النبوة والأمانة تفرض على يوسف أن يؤدي واجبه في الموقع الذي ينبغي عليه أن يشغله، وأن ينقذ شعوب الأرض في ذلك الزمان عندما تجدب أرض مصر وما حولها وتصاب بالجفاف الشديد لمدة سبع سنوات عجاف.

وهكذا مكَّن الله ليوسف في الأرض لينقـذ به شعـوب الأرض، ولينقذ بـه يعقوب وبنيه، وليرفع مكانته ومكانتهم ببركته.

قال تعالى:

﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَمَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءً مُ وَلَانُضِيعُ أَجْرً ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَانُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَانُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَانُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَانُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا نُحْدَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ لِللَّهِ مِنْ مَا مُنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ لِللَّهِ مِنْ مَا مَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ مَا مُنْهُا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَا مُعَلِينًا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالُوا لِللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالُكُوا لِيَنْفُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي الْعَلَالِكُ عَلَيْكُوا عَلَالِكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَ

ومضت أيام الرخاء سراعاً، وأعقبتها المجاعة. جاء شعب مصر يطلب الميرة فوجدها جاهزة. وجاءت الشعوب الأخرى من حول مصر بعد أن أنشبت المجاعة أظفارها فيهم. وأقبل إخوة يوسف بأحمالهم وبضاعتهم الرديثة، عملة مزيفة يقدمونها ليوسف ليبتاعوا من القمح الذي امتلأت به مخازن مصر.

﴿ وَجَآءً إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُمُنكِرُونَ ﴿ فَكُولَمَّا جَهَّزَهُم

جِمَهَا زِهِمْ قَالَ ٱثَنُونِ بِأَخِلَكُم مِّنَ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِيَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِنَا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا لَكُمْ عِندِى وَلَا فَقَدَرُونِ ﴿ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمْ إِذَا ٱنقَلَاقُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمْ إِذَا ٱنقَلَاقُواْ إِلَى اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّذِلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

دخل إخوة يوسف عشرة رجال، سألهم يوسف عن أرضهم وعن بلادهم. وجاء السؤال عرضاً، هل لكم من إخوة آخرين؟ قالوا: نعم، هناك أخ من أبينا يتسلى به عن شقيقه الذي فقده منذ زمن. قال يوسف: لماذا لا تأتون بهذا الأخ حتى تزدادوا كيل بعير؟ ألا ترون أني أوفي الكيل، وقد أنزلتكم خير منزل؟! لقد شوقتموني إلى أخيكم هذا وقصته. إني أريد أن أراه، فإن لم تأتوا به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون مرة أخرى. وعدوه بأنهم سيحاولون ذلك مع أبيهم الشيخ. رجعوا إلى بلادهم، وجدوا الميرة ووجدوا بضاعتهم \_ أي نقودهم \_ ردت إليهم، وهم لا يستحلون أخذها مرة أخرى، فلا بد من إرجاع الميرة أو النقود.

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوۤ الِكَ أَبِيهِ مِّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَحْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لِلَّكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ عَلَيْهُ أَخِيهِ مِن قَبْلُ - ياله من توبيخ وتقريع \_ . فَٱللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُوَأَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُوا يَضِعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا بَيْعِي هَا لِهِ وَيضَعَنَا رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا بَيْعِي هَا لَهِ وَيضَعَنَا رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا بَيْعِي هَا لَهِ وَيضَاعَنَا رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا بَيْعِي هَا لِهِ وَيضَاعَنَا رُدَّتَ إِلَيْهَا وَنَوْيَرُ أَهُلَنَا وَنَعَيْرُ أَهُلَانَا وَنَزُ دَادُكَيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرُ فَيْ ﴾ .

لما يرونه من إكرام العزيز \_ وهو يوسف \_ لهم. قال يعقوب عليه السلام:

﴿ لَنَّ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤَوُّو مَوْقِقَامِّ اللَّهِ لَتَأْنُنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَاتَوهُ مَوْقِقَامِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُ اللَّهُ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبٍ مَوْقِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُ اللَّهِ مِن شَيَّ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْمَتَوَكِّلِ مُتَا أَعْنِي عَنَكُم مِن اللَّهِ مِن شَيَّ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْمَتَوَكِّلِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُع

شَىْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهُ هَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِكِنَّ أَكَ ثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

أمرهم أبوهم أن يدخلوا من أبواب مختلفة حتى لا يتهموا بسريبة، أو يصابوا بالعين، وحتى يتحسسوا من يوسف ويتسمعوا شيئاً من أخباره لعل الله يعلمهم بشيء منها، خاصة وأن القافلة التي أخذت يوسف كانت قد اتجهت إلى مصر حينما وضعوه في غيابة الجب.

عاد الإخوة مرة أخرى إلى مصر. ومعهم هذه المرة بنيامين شقيق يـوسف الأصغر \_ ولد بعده مباشرة لأنهما كانا توأمين \_ وفـرح يوسف بشقيقه. احتال حتى كلمه وقال له: إنه أخوة، وإنه سيأخذه منهم، وإنه سيتهمه بطريقة غير مباشرة بالسرقة. قال تعالى يصف ما حدث:

﴿ وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَالُهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسَّ يِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَا نِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ - وهي صواع الملك المصنوع من الذهب والمرصع بالجواهر - فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَّذِنَّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ المصنوع من الذهب والمرصع بالجواهر - فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَّذِنَّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَلَهُ وَلَوْنَ فَيْ قَالُواْ فَقَيْدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَمَّا لَسَرِقُونَ ﴿ فَي قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَمَّا لَمَ لَكُ وَلِمَن جَمَّا لَهُ لَكُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُ ونَ ﴿ فَي قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَمَّ لَي اللّهِ لَقَدْ عَلِمْ تُم مَّا حِثْنَا لِنَفْسِدَ بِعِن وَانَا لِهِ وَنَعِيمُ وَانَا لِنَهُ عِلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ لَقَدْ عَلِمْ تُم مَّا حِثْنَا لِنَفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا لِمَا لِي قَالُواْ جَرَاقُوهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

يقصدون أن من سرق يسترق ويصير عبداً لمن سرقه. ولم يكن القانون كذلك في مصر، بل كان من سرق يعزر ويسجن، ولكن الله ألهم يوسف هذا السؤال حتى يأخذ أخاه \_ ولوطبق قانون الملك في مصر لما استطاع أن يأخذ أخاه، بل عليه أن يضعه في السجن \_ قال تعالى يصف ما فعله يوسف:

﴿ فَهَكَ أَبِأُ وَعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيبً كَذَالِكَ كِذْنَا

لِيُوسُفُ مَاكَانَ لِيَا أَخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ \_ أي في قانون الملك \_ . إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَشَآءٌ وَفَوْقَ حَكُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمُ (إِنَّي هُ قَالُوَا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ - وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُ مُّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمَ كَانًا وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَصِفُونَ إِنَّ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسَامِ اللَّهُ الللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سرعان ما اتهم إخوة يوسف الكبار أخاهم بنيامين بالسرقة. ولم يكتفوا بذلك بـل قالوا:

﴿ إِن يَسَرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبَلُ ﴾.

متهمين يوسف نفسه بالسرقة. قيل إن يـوسف رأى صنماً لأحـد أخوالـه، أو جده هـــ لابان ــ فغضب وأخذه ورماه دون أن يخبرهم بذلك، لأنه لا يريد أحداً من أهله

لأمه ــ لابان ــ فغضب وأخذه ورماه دون أن يخبرهم بذلك، لأنه لا يريد أحداً من أهله أن يعبد الأصنام. وقد فعل ذلك يوسف حمية لدين الله وهو طفل صغير. فاتهموا لذلك يوسف بالسرقة. كتم يوسف غيظه وقال في نفسه: أنتم شر مكاناً. أنتم الذين أخذتم أخاكم وأردتم قتله ثم أجمعتم على رميه في غيابة الجب، ولم ترعوا قرابته فيكم. وهو لم يذنب إليكم ولم يرتكب جريرة ضدكم.

انطلق إخوة يوسف يستعطفونه وهم لا يعرفونه:

﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهُا ٱلْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَاشَيْخَاكِبِيرًا فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُ مَكَاذَ اللّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا لَمُحْسِنِينَ ﴿ فَا لَمُحْسِنِينَ اللّهِ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَمُنْكِمُونَ اللّهِ فَا لَمُعَادَدُهُ وَإِنَّا إِذَا لَكُونَا لَهُ اللّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ولم يتهم أخاه بالسرقة بل قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده حتى لا يتهمه ظلماً.

﴿ فَلَمَّا اَسْتَنْ عَسُواْ مِنْ لَهُ حَكَصُواْ فِحَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوّاْ أَتَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَخَذَ عَلَيْكُمُ مَّوْثِقًا مِنَ اللَّهُ لِي وَهُو خَيْرًا لَحَكِمِينَ ﴾.

يئس القوم من استعطاف يوسف وخرجوا من عنده وهم يتناجون ماذا يفعلون؟ قال كبيرهم رأوبين يذكرهم بالعهد والميثاق الذي قطعوه على أنفسهم أمام أبيهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله؟! ثم ذكرهم بتفريطهم بيوسف وهو الوحيد الذي رفض فكرة قتل يوسف، واقترح عليهم بدلاً منها إلقاؤه في الجب، ومع ذلك حاول أن يثنيهم عن تلك الفكرة وأن يرقق قلوبهم من أجل يوسف.

بدأت رحلة العودة بالنسبة لرأوبين سريعاً. وبدأ الندم يدبُّ إلى بقية إخوته رويداً رويداً. أمرهم رأوبين أن يرجعوا إلى أبيهم وأن يقولوا له:

﴿ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَ ٓ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفَظِينَ الْكَ وَسَكِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كَفَظِينَ اللَّهِ وَسَعَلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كَنَّافِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ ٱقْبَلْنَافِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ الْكَافِي اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْ

وإذ المشهد كله قد انتقل من مصر إلى فلسطين وهم قد قالوا لأبيهم ما أوصاهم به أخوهم الأكبر رأوبين. ونفاجأ بجواب يعقوب عليه السلام الذي رفض تصديق هذه القصة المختلقة، فهو أعرف بابنه، وابنه لا يمكن أن يسرق مهما كانت الظروف.

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْ أَ فَصَبْرُ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِ بِهِ مَجَيعًا أَ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ آَنُ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوكَظِيمُ ﴿ آَنُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْنِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكِينَ ﴿ آَنُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُا بَذِي وَحُرِّنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ هُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّفُواْ مِن رَقِع اللَّهِ إِنَّا هُولَا يَأْنِينَ مُن رَقِّعَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْكَوْرُونَ ﴿ آَنَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكُولُونَ الْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُأْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّه

الألم يعتصر يعقوب عليه السلام ومع ذلك فهو صابر يكظم غيظه. إن الذين أخذوا يوسف هم أبناؤه، ثم ها هم يأخذون بنيامين ويدبرون أمراً لإبعاده عنه. إن الألم الممض يعتصر نفسه اعتصاراً. لو كان الذين اعتدوا على ولديه من الأجانب والأباعد لربما كانت الحسرة أخف وأقل، ولربما جاهدهم وقاتلهم، ولكن الجناة هم أيضاً فلذات كبده. ازداد الألم والحزن وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.. يا للصبر!! إنه

لا يتحدث عن مكابدته وحزنه وألمه حتى لهؤلاء الأبناء، إنما يشكو بثه وحزنه إلى الله. والبث هو الحزن والألم العظيم الذي لا بد أن يبث من شدته وهوله، ولكنه لا يبث شكواه إلا لخالقه، وهو يعلم من الله أنه لا بد سيلتقي بيوسف يوماً ما وستحقق الرؤيا التي رآها يوسف في طفولته. سيسجد له أبواه وإخوته أجمعون، لهذا أمرهم يعقوب بأن يذهبوا مرة أخرى إلى مصر، وأن يتحسسوا من يوسف وأخيه، وأن لا ييأسوا من روح الله وفرجه، إنه لا ييأس من روح الله ورحمته إلا القوم الكافرون.

رجع الإخوة حسب أمر أبيهم للمرة الثالثة إلى مصر، وتنقلنا المشاهد القرآنية من مصر إلى فلسطين ومن فلسطين إلى مصر في نقلات سريعة بها فجوات تترك للمشاهد أن يملأها بخياله.

ها هم الإخوة ينتقلون من بلد لآخر في رحلات مرهقة متعبة. مرهقة جسدياً ونفسياً، ومعها المعاناة والصقل، المعاناة النفسية تزداد حتى تبلغ ذروتها عند رؤيتهم ليوسف للمرة الثالثة. الألم والندم والتعب قد أخذ منهم كل مأخذ.

﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِثْنَا بِيضَعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوَّفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا أَلَّا إِنَّا ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ • .

أحس يوسف نبرة الصدق مع الألم الممض في حديثهم. إن الضرَّ قد أخذ منهم كل مأخذ، والندم لما فرطوا في يوسف من قبل قد اشتعل في نفوسهم، وزاد معه التقريع من أبيهم ومن أخيهم الأكبر رأوبين تعب الطريق، ومشقة السف وعناء الرحلة،

التقريع من أبيهم ومن أخيهم الأكبر رأوبين. تعب الطريق، ومشقة السفر وعناء الرحلة، بالإضافة إلى الألم النفسي الممض، كل ذلك جعل يوسف عليه السلام يرفع الستار عن المأساة ويخبرهم الخبر. ﴿قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴾ عقدت الدهشة ألسنتهم!! يا للمفاجأة العظيمة!! إنهم يذوبون حجلاً من يوسف، ومع ذلك كان هناك شعور داخلي يهتف بالفرحة، ها هو يوسف أخيراً، وفي أي مكانة ورفعة!!

﴿ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَاۤ أَخِى قَدْمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَاۤ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِتَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِتَ اللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ

ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمِ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو ٱرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ آذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلْذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾

تصافت النفوس، واعترف الإخوة بذنبهم وأقروا بجريرتهم، وبادر يوسف بالعفو عنهم ــ قال: ﴿لا تثريب عليكم اليوم ﴾، ثم دعا لهم بالمغفرة وذكرهم برحمة الله الواسعة ﴿يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ﴾ وأعطاهم قميصه لينطلقوا به ويلقوه على وجه يعقوب فيرتد بصيراً. قيل إن هذا القميص هو قميص إبراهيم عندما ألقي في النار، وإن جبريل جاء به إلى يوسف عندما ألقي في الجب، واحتفظ به يوسف، ولبسه للمرة الأخيرة ثم أعطاه لإخوته ليلقوه على وجه أبيهم الذي ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْ لَآأَن تُفَيِّدُونِ ﴿ ﴾.

معجزة لنبي كريم من أنبياء الله، شم راثحة يـوسف منذ أن خـرجت العيـر من مصر وهي لا تزال في البيداء تبعد عن فلسطين مسافات طويلة شاسعة.

﴿ قَالُواْ تَأْسُّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ( فِي اللَّهِ ) .

سكت يعقوب ولم يرد عليهم إتهامهم .

﴿ فَلَمَّاۤ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَلَهُ عَلَى وَجُهِ فِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ ٱلْمَ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ لِلْ ﴾ .

هنالك بكى الإخوة عند قدمي أبيهم واعترفوا بذنبهم وطلبوا منه أن يستغفر لهم. ﴿قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسَّتَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَلطِئِينَ اللَّٰ قَالَ سَوْفَ ٱسۡتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ ۖ إِنَّـهُوهُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيــهُ اللَّٰ

أجُّل الاستغفار لوقت السحر فهو أحرى بالإجابة. وقد قال تعالى:

﴿ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ١٠٠٠

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له الهذا أجَّل يعقوب عليه السلام استغفاره لهم إلى وقت قمينٌ بالإجابة وهو وقت السحر.

(آل عمران: ۱۷).

جاء القوم كلهم، يعقوب وبنوه وأولادهم، سبعون نفراً. انطلقوا من منطقة بيت المقدس إلى مصر.

﴿ فَكُمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ اَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِينَ ﴿ فَكُمَّا وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخُرُّوا لَهُ سُجَدًا – سجود تحية وانحناء لا عبادة —. وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجِنِي مِن السِّحْوِنِ وَجَآءَ بِكُم مِن ٱلْبُدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطُ نُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لَلْمَا يَشَاءَ أَإِنَّهُ مُوالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَنَ الْمُدَو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطُ نُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لَمَا يَشَاءَ أَإِنَّا لَهُ مُوالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالْفَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُقَالَ عَلَى الْمُنْ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيمُ الْعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ عَلَى الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللْعَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ اللْعَلِيمُ اللْعَلِيمُ اللْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ اللْعَلِيمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْعِيلُولُ اللللْعُلِيمُ الللْعُلِيمُ الللْعُلِيمُ الللْعُلِيمُ الْع

هكذا تلطف ربي سبحانه وتعالى حتى جعلني حاكماً على مصر، فكل ما أصابني من مصائب في الظاهر كانت رحمة في الباطن. فالحمد لله الذي جمع شملنا وجاء بكم من البدو \_ وفي هذه دلالة على أن مصر كانت في حضارة باذخة في ذلك الوقت حتى أن من كان في فلسطين يعتبر في بادية، على ما في فلسطين من حضارة \_ ، وقد ذهب كيد الشيطان بعد أن نزغ بيني وبين إخوتي ، وها نحن على وثام وصفاء ومحبة ، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم .

استقرت الأسرة الكبيرة في مصر، وشاخ يعقوب وحضرته الوفاة، جمع أبناءه حوله وقال لهم:

﴿ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَىٰهَكَ وَ إِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِلَىٰهَ عَالَمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّالَا لَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

اطمأنت نفس يعقوب ومات قرير العين. وتذكر التوراة أنه أوصى بنقل جثمانه لكي يدفن مع آبائه إبراهيم وإسحاق في مغارة المكفيلة في حقل عفرون في مدينة الخليل، وذهب يوسف وحاشيته وجميع أبناء يعقوب لدفنه. وأما المناحات التي تذكرها التوراة، والأشهر العديدة التي قضاها يوسف في تلك المناحة، فأمر لا نصدقه، وهو أمر لا يليق بالفضلاء من الرجال فكيف بالأنبياء!!؟.

ومضى الزمان، واشتاقت نفس يوسف للقاء ربه. قال:

﴿ رَبِّ قَدْءَا يَتْنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ ۦ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ قُوفَنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِلِحِينَ ۞ \* ·

أعلن يوسف عليه السلام تمسكه بالإسلام في لحظة الوفاة كما أعلنها من قبل أبوه يعقوب، لينبه بنيه وذويه إلى التمسك بها، فهي العروة الوثقى لا انفصام لها. وبكت مصر كلها على يوسف، واختصموا في دفنه، وقيل: إنهم جعلوه في تابوت وجعلوا التابوت في أعلى النيل لتعم بركته أرض مصر، وأن موسى أخذه عند الخروج من مصر ودفنه في مدفن آبائه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون في مدينة الخليل

# من هم الأسباط؟ وهل هم أنبياء؟

التي يسمونها حبرون، وقيل غير ذلك.

ذكر الله تعالى الأسباط في كتابه في آيات عدة من القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَا بِٱللّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَالسّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْمَسَاطِ وَمَاۤ أُوتِي اللّهِ وَمَاۤ أُوتِي النّبِيُّونَ مِن رّبِهِ مَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّ لْهُمَ وَعَيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِي النّبِيُّونَ مِن رّبِهِ مَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّ لْهُمَ وَعَيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِي النّبِيُّونَ مِن رّبِهِ مِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِّ لْهُمُ مُ لَا لَهُ وَمَا أُوتِي النّبِيُّونَ مِن رَبّهِ مِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِ لِمُ اللّهِ وَمَا أُوتِي اللّهِ مَا لَا لِللّهِ وَمَا أُوتِي اللّهِ مَا لَا لِللّهِ وَمَا أُوتِي اللّهِ وَمُ اللّهِ وَمَا أُوتِي اللّهِ وَاللّهُ وَالِ

ىحن لەمسىلىمون ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى : وقال تىعالى :

﴿ اَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَنَرَيْ قُلْءَ أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عِنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عِنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ . (البقرة: ١٤٠).

وورد ذكر الأسباط أيضاً في سورة آل عمران آية ٨٤، وسورة النساء آيـة ١٦٣، وسورة الأعراف آية ١٦٠، وسورة الأعراف آية ١٦٠. وقد اختلف أهل التفسير في معنى الأسباط، ومن هم هؤلاء الأسباط، وهل هم أنبياء؟ على أقوال سنوجزها فيما يلي:

- الأول: أن الأسباط هم بنو يعقبوب عليه السلام. قاله قتادة. وهم اثنا عشر
   رجلًا وولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا أسباطاً.
- الثاني: الأسباط حفدة يعقوب وذراري أبنائه الاثني عشر، ذكره الـزمخشري
   في الكشاف ووافقه فيه الرازي في التفسير الكبير.
- الثالث: الأسباط قبائل بني إسرائيل، قاله البخاري وذكر أن المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل وما أنزل من الوحي على الأنبياء منهم.

وقال القرطبي: وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع فهم جماعة. وقيل أصله السبط بالتحريك وهو الشجر أي في الكثرة، بمنزلة الشجرة الواحدة سبطة. ثم قال والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. والمقصود من ذلك أنهم ذراري يعقوب من أبنائه الاثني عشر. والأسباط هم الأنبياء من بني إسرائيل.

وقد اتفق أهل الإسلام على أن يوسف عليه السلام نبي ورسول. قال تعالى :

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ مَّ حَقَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ مِنْ بَعْدِهِ وَرَسُولًا ﴾. (عافر: ٣٤).

وهو كلام مؤمن آل فرعون يقصه المولى عز وجل في معرض المدح لهذا الرجل المؤمن.

أما إخوة يوسف فقد اختلف أهل العلم فيهم إلى قولين: القول الأكثر ظهوراً هو أنهم ليسوا بأنبياء، وأن الأسباط المذكورين في القرآن الكريم هم أنبياء بني إسرائيـل. . وقد رجح هذا القول القرطبي وابن كثير والبخاري .

وما فعله إخوة يوسف قادح في عصمة الأنبياء عندهم.

والقول الثاني: أنهم أنبياء وأن خطأهم كان قبل النبوة. وقد عصى آدم ربه فغوى

ثم اجتباه ربه فهدى. ولا شك أن آدم نبي والمعصية عند أصحاب هذا الرأي جائزة على الأنبياء قبل نبوتهم. وذلك لا ينافي العصمة.

ويردون على من قال إن الأسباط هم أنبياء بني إسرائيل: وهؤلاء الأنبياء إنما جاءوا من بعد موسى. ولا شك أنهم كانوا يدينون باليهودية. ولكن القرآن نفى عنهم ذلك حيث قال المولى: ﴿أُم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله؟ ﴾ وذلك دليل على أن الأسباط كانوا قبل موسى. وسياق الآية مرتبط، إبراهيم وبنوه، ثم يعقوب وبنوه، وهم الأسباط.

ونحن نكل العلم في هذه المسألة إلى الله. . والله أعلم بالصواب.

\* \* \*

# موسى وهارون (عليهما السلام)

ترد قصة موسى وهارون عليهما السلام في التوراة كما ترد أيضاً في القرآن

الكريم. وتأخذ قصة موسى في التوراة عدة أسفار، أهمها سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية، حيث تنتهي قصة موسى بذكر وفاته في التبه وحرمانه من دخول الأرض المقدسة لأنه عصى الرب. تقول التوراة المحرفة على لسان الرب لموسى وهارون: «لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة قادش \_ اسم موضع \_ في برية صين \_ اسم موضع وربما كان الصحيح في برية سيناء \_ إذ لم تقدراني في وسط بني إسرائيل. فإنك تنظر الأرض في قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك، إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل» (سفر التثنية، الإصحاح ٢٣: ٥١).

«ومات موسى في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» كما تقول التوراة (سفر التثنية، الإصحاح ٣٤: ٦).

ولا تحدد التوراة زمن ميلاد موسى، ولكنها تذكر أن ملكاً جديداً قد حكم مصر وكان يكن الحقد لبني إسرائيل، حيث رأى عددهم يكثر، وضياعهم وأملاكهم تتسع، ونفوذهم يقوى، فقال فرعون لشعبه: «هلم نحتال لهم لئلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم. فبنوا لفرعون مدينتي مخازن فيثوم ورعمسيس \_ تكتب أيضاً رمسيس \_ ». (سفر الخروج، الإصحاح ١ : ٨ \_ ١٢).

واستعبد المصريون بني إسرائيل وأذلوهم، ثم أمر فرعون بقتل كل ولد ذكر يولـد من أبناء العبرانيين واستحياء كل بنت، وذلك عندما قام الكاهن الأكبر في مصر بإبـلاغ فرعون بأن ولداً يولد للعبرانيين يقوم بإهلاك فرعون وقومه. واشتاط بذلك غضب فرعون على قوم موسى وزاد عليهم العذاب.

#### ولادة موسى :

ولد موسى عليه السلام في هذا الوقت العصيب. وتنزعم التوراة أن عمرام \_ يسميه القرآن الكريم عمران \_ تزوج عمته يوكابد التي ولدت له هارون \_ وهو يكبر موسى بثلاث سنوات \_ وموسى عليهما السلام (سفر الخروج، الإصحاح ٢: ٢٠).

وينتسب عمران وزوجته إلى بيت لاوي بن يعقوب عليه السلام. وتصف التوراة قصة مولد موسى وهي تشبه إلى حدٍ ما ما ذكر في القرآن الكريم، ولكن لا يوجد في كلا الكتابين المقدسين أي تحديد للزمن الذي ولد فيه موسى.

وتذكر دائرة المعارف البريطانية (ج ٢ / ٤٥) من الميكروبيديا وج ١٦ / ٤٨٧ من الماكروبيديا طبعة ١٥) أن أقرب التواريخ إلى الدقة هو أن موسى ولد في أواخر القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

وترجح دائرة المعارف البريطانية أن موسى ولد في عهد الفرعون \_ لقب لملك مصر \_ سيتي الأول الذي حكم مصر في الفترة الواقعة بين سنتي ١٣١٨ هـ و ١٣٠٤ قبل الميلاد. . وتسميه فرعون الاضطهاد . . حيث اشتد في عهده اضطهاد بني إسرائيل وهو الذي أمر بقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل .

ومات هذا الفرعون أثناء شباب موسى، وفر موسى من وجهه إلى مدين بعد أن وكز المصري فقضى عليه. وهي القصة التي ترد في القرآن والتوراة باختلافات بسيطة، حيث وجد موسى رجلاً من قومه يتعارك مع أحد المصريين، فاستغاثه الذي من شيعته على عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وفي اليوم التالي إذا بالرجل الذي استغاثه من قومه يتعارك مع شخص آخر ـ تذكر التوراة أنه من بني إسرائيل ـ فطلب من موسى أن ينجده، فلما هم أن يبطش بالذي هو عدو لهما خاف العبراني وظن أن موسى سيبطش

به، فقال له: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس؟! إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. آنذاك اكتشف المصريون القضية وتجمعوا ليقتلوا موسى، فهرب موسى من أرض مصر إلى مدين حيث تزوج هناك.

ولما عاد موسى من أرض مدين كان فرعون الاضطهاد سيتي قد مات وتولى مكانه فرعون آخر أشد ظلماً، هو رمسيس الثاني ــ ١٣٣٤ / ١٣٣٧ قبل الميلاد ــ، الذي استمر في اضطهاد بني إسرائيل. وفي عهده ظهرت معجزات موسى التسع، وإنتهت بإغراق فرعون وقومه.

ولا يعتبر تحديد دائرة المعارف البريطانية مقبولاً لدى الباحثين جميعاً. حيث نجد عدداً من الباحثين كما يقول الدكتور موريس بوكاي في كتابه (القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم): يعتبرون أن فرعون الاضطهاد هو رمسيس الثاني، وأن فرعون الخروج هو خليفته منبتاح، ويختلف الباحثون بعد ذلك في المدة التي عاشها كلا الفرعونين، ويُعتقد أن رمسيس الثاني حكم مصر عدة تزيد على ستين عاماً، بينما لم يحكم منبتاح مصر سوى عشر سنوات في أحد الأقوال وعشرين عاماً في قول آخر.

لذلك كله لا يمكن تحديد زمن ولادة موسى، ولا العصر الذي عاش فيه بدقة، ولكن جمع الأقوال هذه يؤكد على أنه عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

# مزاعم فرويد حول موسى عليه السلام:

زعم فرويد العالم النفسي المشهور بأن موسى عليه السلام لم يكن من بني إسرائيل. واستدل على ذلك بأن اسم موسى غير معروف لدى العبرانيين والساميين، وأن ما يقال من كلمة «مش» العبرانية والتي تعني انتشل من الماء، وأن اسم موشى المنتشِل من الماء على صيغة اسم الفاعل لا تنطبق على موسى لأنه قد انتشِل من الماء وهو صغير، والمفروض أن يكون الاسم على هيئة اسم المفعول لا المنتشل لله ويزعم أن كلمة مس بمعنى الابن في رعمسيس وتحوتمس أي ابن الإله رع، وابن الإله تحوت لمصرية، هي مصدر كلمة موسى، وبالتالي فإن موسى هو رجل مصري، نشأ في قصر فرعون وحاشيته، وقام بدور عسكري في الحبشة ثم عاد وقام بانقلاب عسكرى فاشل ضد فرعون. كان موسى حسب زعمه يدعو إلى عقيدة بانقلاب عسكرى فاشل ضد فرعون. كان موسى حسب زعمه يدعو إلى عقيدة

أخناتون، وهـو فرعـون مصر الـذي جاء بعبـادة الشمس ورفض جميع الألهـة الأخرى. ولهذا يزعم كثير من الكتاب وخاصة من إخوتنا المصريين أن أخناتـون هو أول من دعـا للتوحيد. وقد استدل فرويد على مزاعمه تلك بما جاء في سفر الخروج (١٨٥) «ولما كبر الصبي جاءت به إلى ابنة فـرعون، فـاتخذتـه ابناً لهـا وسمته مـوسى قائلة: لأنني

انتشلته من الماء» (الخروج ٢:١٠).

وهذا القول خطأ من وجوه عدة: أولها: أن آدم عليه السلام كان موحداً وأن أبناءه كانوا موحدين. وأن آدم كان نبياً رسولًا وكذلك ابنه شيث، ثم ظهر بعد ذلك إدريس، ويقال له أيضاً: أخنوخ، ثم ظهر نوح عليه السلام. وكل هؤلاء قبل أخناتون بقرون طوال.

ثم إن أخناتون حسبما تذكره البرديات كان عابداً للشمس، وتـزوج من أختـه الجميلة نفرتيتي .

ويزعم فرويد أن موسى كان تابعاً لديانة أخناتون، وأنه نتيجة لـذلك اصطدم مع فرعون، ثم خرج بمجموعة كبيرة من بقايا الهكسوس الذين كانوا في مصر مع مجموعة من القبائل السامية والتي عبرت إلى مصر وسموا العبرانيين.

وكان مع موسى سبعين رجلًا من قوم فرعون الذين كانوا يؤمنون بدعوة أخناتـون، وأنهم ساروا معه في ثورته ضد فرعون. . وأن موسى جعلهم قواداً لجيشه المشكل من مجموعات مختلفة من البشر.

ولما عبروا إلى شرق مصر غرق فرعون في البحر هو وجيشه، واستعد موسى للعـودة إلى وطنه مصـر، ولكن حدثت أحـداث حالت دون ذلـك. ويـزعـم فـرويـد أن

شخصية موسى الأسطورية تجمع صورة البطل عند الساميين وصورتها عند المصريين . . وشخصية البطل عند الساميين حسب زعمه تنبني على عناصر ، أهمها :

(١) أن يكون من أب غير معروف أو أن يكون يتيماً. ومثال ذلك موسى ومحمد

اليتيمان . . وعيسى بن مريم بدون أب .

(٢) أن تكون ولادته محفوفة بالمشاكل والمخاطر، كأن يولد في وقت مذبحة أو من أم عـاقـر أو من أبـوين طـاعنين في السن، مثــل مـولـــد إسحــاق ويحيــى.. وولادة موسى في وقت مذبحة.

۱۸۸

(٣) أن يكون البطل محباً للعزلة في الصحاري والجبال. . وهذا واضح في شخصيات إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد.

أما شخصية البطل عند المصريين فأهم عناصرها أن يكون من بيئة أرستقراطية وأن يكون قوي البنية شديد البأس وأن يعيش في الحضر بين قوم متمدنين... وتجمع شخصية موسى الأسطورية حسب زعم فرويد هذه العناصر جميعاً.. وموسى شخصية مصرية حسب زعمه إلا أن أكثر أنصاره من الساميين!!

هذا هو ملخص لهلوسات فرويد الذي كان مدمناً للمخدرات وبصورة خاصة الكوكايين والتي يمتدحها في العديد من مقالاته وكتبه. وهو هو فرويد صاحب النظريات النفسية المنحرفة التي تزعم أن الطفل عندما يلتقم الثدي يقوم بعملية جنسية، لأن الغريزة الجنسية تكون مركزة في هذه المرحلة في الشفتين، وأن الصبي يحب أمه جنسياً ويكره أباه، ولكن المجتمع يمنع ظهور هذه العواطف، فيكبتها الإنسان ولذا يصاب بعقدة أوديب. والبنت تحب أباها جنسياً وتكره أمها وتصاب بعقدة إليكترا، ثم يستمر في الهراء والسخف الذي يسمى علم نفس حيث يدرس في جامعات العالم أجمع بسبب نشاط اليهود الذين رتبوا لذلك من أجل إفساد العالم.

# الوجود التاريخي لموسى عليه السلام:

وبما أن زمن مولد موسى غير معروف على وجه الدقة، وبما أنه لا يوجد ذكر لموسى في الآثار التاريخية وما عثر عليه من مخطوطات، فقد أدى ذلك إلى أن يزعم كثير من الباحثين وخاصة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين أن شخصية موسى لا وجود لها على الإطلاق.

وتذكر دائرة المعارف البريطانية (ج ١٦/ ٤٨٧) الطبعة ١٥ لعام ١٩٨٢) أن كثيراً من الباحثين المشهورين ومنهم مارتن نوث يزعمون أن شخصية موسى المذكورة في التوراة هي من صنع مؤلفي التوراة الذين كتبوها بعد مضي مئات السنين من وفاة موسى المزعوم. ويقول: ربما كان موسى شخصاً حقيقياً، ولكنه شخصية بسيطة من موآب مدين \_ وليس من بني إسرائيل، وكل الأحداث التي تلصق به هي من صنع الأساطير التي تجمعت في الحُقب التي تكوّن فيها شعب يدعى إسرائيل.

وقد سبق أن ذكرنا ما قاله جارودي في كتابه إسرائيل الصهيونية السياسية: من أنه لا يوجد أي سند تاريخي لوجود لا يوجد أي سند تاريخي لوجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط. ويعتبر جارودي أن ما ورد عن هؤلاء الأنبياء هو من القصص الخلاق والحاسم في بناء الإنسان والحياة.

وتذكر دائرة المعارف البريطانية أن اليهود والنصارى ظلوا حتى العصور الوسطى يعتقدون أن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وهي التكوين والحروج واللاويين والعدد والتثنية، والتي يطلق عليها اسم التوراة. ولكن اليهود والنصارى منذ عصر النهضة اعترفوا بأن التوراة كتبت في عصور متأخرة جداً وبعد وفاة موسى بعدة قرون. وأن أول ما كتب هو بعض الأناشيد، والوصايا العشر، ونبوءات يعقوب وموسى، وذلك في عهد سليمان في القرن العاشر قبل الميلاد \_ أي ١٨٠ سنة تقريباً بعد خروج موسى وقومه من أرض مصر \_ .

ومهما كان النقاش حول شخصية موسى عليه السلام، فإن المسلم لا يكون مسلماً حتى يؤمن إيماناً كاملاً بأن موسى عليه السلام ليس شخصية تاريخية فحسب بل هو من أولي العزم من الرسل.

وبالنسبة للمسلم ليست التوراة من تأليف موسى بل هي من عند الله مباشرة، ولكن التوراة الحقيقية زُيفّت وضاعت ولم يبق منها إلا ومضات يمكن أن نلحظها في التوراة الموجودة بين أيدينا وفي بعض أسفار العهد القديم.

# موسى عليه السلام في القرآن والتوراة:

إن استعراض قصة موسى في القرآن الكريم يشكل صورة وضيئة مشرقة لرجل اختاره الله منذ لحظة ولادته ليكون من أولي العزم من الرسل. حيث تتسم شخصيته بالقوة والصراحة والغضب لله والحب له وفيه، والبغض لمن عاداه وناوأه في أنقى صورها وأجلى مظاهرها، مع الثقة التامة الكاملة بنصرة الله له ورعايته للمستضعفين.

صورها وأجلى مظاهرها، مع الثقة التامة الكاملة بنصرة الله له ورعايته للمستضعفين. وقد كانت حياة الذل والمهانة والخضوع التي عاشها بنو إسرائيل منذ أن طرد أحمس فرعون مصر الهكسوس عام ١٥٨٠ قبل الميلاد، وحتى ظهور موسى عليه السلام في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، قد أدت إلى تولّد أخلاق مهيئة وحقيرة لدى أجيال اليهود المتلاحقة.

ولم يكن يناسب تلك الشخصيات المهينة الضعيفة التي استمرأت الذل والمهانة إلا أن يظهر الله شخصية قوية مستقيمة صريحة فذة لينقذ بها الله هذا الشعب الذي اعوجت دروبه والتوت أساليبه، وتعود الخنوع والخضوع مع ما يصحبهما من نفاق وذل وخزي.

ولن نحاول ها هنا استعراض قصة موسى كما وردت في القرآن الكريم، لأن ذلك يحتاج إلى كتاب كامل وربما أكثر من كتاب، ولكننا سنكتفي ها هنا بإبراز بعض المعالم الرئيسية في هذه القصة المؤثرة ذات الدلالات الموحية والمتناثرة في عدة سور من القرآن الكريم.

وتتميز سورة القصص – رقم ٢٨ – بأنها منذ بدايتها تستعرض قصة مولد موسى ونشأته بعد أن توضح في آيتين البيئة التي ولد فيها موسى، حيث كان فرعون الجبار يستضعف طائفة بني إسرائيل، يذبح أبناءها ويستحيي نساءها. وتعلن أنه من المفسدين. وأن الله القدير قد أذن لهذه الطائفة المستضعفة المهانة أن ترتفع من وهدة الذل والمسكنة والمهانة إلى مقام العزة والكرامة، وأن يلحق الذل والصغار بفرعون وهامان وقومهما المتجبرين المفسدين، وذلك بمولد رجل تجتمع فيه خصائص القيادة الفذة مع قوة النفس وصرامتها وقوة الجسم وعرامته. وتوضح تلك الرعاية الربانية التي ترعى موسى عليه السلام وتسخر من فرعون الجبار، حيث تجعل نشأة موسى كلها في بيت فرعون الذي كان يذبّح أطفال بني إسرائيل خوفاً من مقدم موسى، وإذا بفرعون وامرأة فرعون وحاشية فرعون هي التي تدفع عن هذا الطفل الأذى، وهي التي تبحث له عن المراضع، حتى ترجعه يد القدرة إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، وتعلم أن وعد الله حق.

وهكذا تتدخل القدرة الإلهية مباشرة لترعى موسى وتحفظه على عين الله حين تلقيه أمه في أمواج اليم، وتحفظه وترعاه حين يتلقفه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً، وتتلقفه وترعاه اليد الحانية الرحيمة لتعيده إلى أمه التي كادت لتبدي به بعد أن أصبح فؤادها فارغاً من شدة الهلع والجزع على صغيرها ذاك.

قال تعالى:

﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ رِيُوَّمِنُونِ ﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَخْي وَسَآءَ هُمْ اللَّهِ وَكُولِيَّا أَنْ نَمْنَ عَلَى ٱلَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ إِنَّهُ كَاكُ الَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنُوكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّرُمُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ أَلْقِيهِ فِ ٱلْيَحِ وَلَا تَخَافِ
 وَلا تَعْزَقِ إِنَّا رَادُوهُ إِلِيَاكِ وَجَاعِلُوهُ مِن ٱلْمُرْسَلِين ﴿ فَٱلْنَقَطَ اللَّهُ وَالْهُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُ مَّ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينِ ﴿ وَقَالَتِ لَهُمْ مَا كَانُواْ خَلِطِينِ ﴿ وَقَالَتِ اللَّهُ مَرَاتُ فِرْعَوْنَ وَهُنَا آوَنَتَ غِرْبِي وَلِكُ لَائَقْتُ لُوهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا آوَنَتَ خِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَي اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّ

يا لها من مشاهد تتدخل فيها يد القدرة الإِلهية حيث تصور تلك الأم الملتاعة المروعة التي تتلفت يمنة ويسرة والخوف يملأ جوانحها على وليدها الصغير، حيث انتشر جواسيس فرعون يبحثون عن كل مولود من بني إسرائيل ليذبحوه..

وها هو الله سبحانه وتعالى يتدخل في الأمر ويوحي إلى تلك المرأة المؤمنة ويهدىء من روعها ويبث في نفسها الأمن والطمأنينة. ولكن الأمر غريب غريب ﴿ وأوصينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ﴾، وإذا خفت عليه من بطش فرعون فإن أمواج اليم سترعاه وتحفظه. فتضعه أم موسى في صندوق وتلقيه في اليم كما أُمرت، ولكن قلبها الملتاع يصرخ بها أتقذفين بفلذة كبدك في اليم؟ أتتركيه للهلاك؟ أتدرين ما هو مصيره؟!! أصبح فؤاد أم موسى فارغاً إلا من الخوف

الذي ملأ جوانحه، حتى كادت أن تصرخ وتقول: يا قوم! لقد ألقيت فلذة كبدي في النهر!!. ولكن الله ربط على قلبها، وهدأ من روعها، لا تخافي ولا تحزني، ومعها بشارة وأي بشارة، ﴿إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين﴾.

وأمرت الأم الملتاعة أخت موسى أن تقص أثره وتأتيها بأخباره، فإذا بالفتاة الصغيرة تلحظ آل فرعون وهم يلتقطون الصبي من النهر، وتراهم وقد ألقى الله عليه المحبة حتى إن امرأة فرعون تلتزمه وتدافع عنه. تلك المرأة التي أراد الله لها الخير برعايتها لموسى عليه السلام فجعلها سيدة نساء زمانها، وقرنها بمريم ابنة عمران حين

﴿ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ اَبْنِ لِي عِندَكَ يُتَّافِى الْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَيِّى مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (إِنَّ وَمَهَمَ اَبْنَتَ عِمْرَنَ النِّيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ اِفِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُ بِهِ

كَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْيِٰينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المراضع على موسى، وآل فرعون مشغولون بالصبي الـذي ملأ أفئدتهم حباً له وعطفاً وحدباً عليه، وهويرفض كـل ثدي يقـدم له حتى جاءت أخته وقالت: هل أدلكم على أهـل بيت يكفلونه لكم وهم لـه ناصحون؟ وهكذا أرجعـه الله

لى أمه كيّ تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. وفازت بابنها، وبالأمن الرعاية والأجر من آل فرعون. وها هنا نقاط خلاف بين ما ذكر في التوراة من قصة موسى عليه السلام وبين

ما جاء به القرآن الكريم. ففي التوراة لا يئاتي أي ذكر لامرأة فرعون، بل التي تهتم موسى وتطلب رعايته هي ابنة فرعون. ولا يرد في التوراة وصف لما كانت تعانيه موسى من قلق وخوف، ولا ما أوحى الله إليها من إلقاء موسى في اليم، ولا وعده لها

وينزعم الدكتور موريس بوكاي في كتابه «القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» ص ٢٥٢): أن القرآن لا يذكر أن زوجة فرعون هي التي التقطته وإنما آل فرعون مع

جود النص بأنها هي التي رعته ومنعتهم من قتله. (القصص: ٨ ــ ٩).

عودته ثم برسالته.

ضرب الله مثلاً للذين آمنوا. قال تعالى:

وتستمر سورة القصص في مشاهد متتالية من حياة موسى عليه السلام، وإذا الستار يرفع ونرى موسى شاباً قوياً فتياً قد ضاقت نفسه بالظلم الذي يقع على قومه من بني إسرائيل، وقد خرج موسى على القصر ورجال القصر وانضم خلسة إلى قومه الذين تعرف عليهم. وبينما هو يسير في المدينة في هدأة الظهيرة يجد رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ، وإذا الإسرائيلي يستنجد بموسى ، فما كان من موسى إلا أن وكز المصري وكزة واحدة فإذا هو منطرح على الأرض قد فارق الحياة. مما يشي بقوة موسى البدنية الخارقة وبانفعالية موسى عليه السلام وقيامه ضد الظلم.

وسرعان ما يشوب موسى عليه السلام إلى رشده حيث لم يقصد أن يقتل المصري، ويعلن أن هذا العمل المتسرع من إيحاء الشيطان، ويتجه إلى الله في استغفار خاشع متذلل لبارئه. وتأتيه الرحمة الإلهية القريبة فوراً، لأنه لم يقتل المصري عدواناً بل رداً على عدوان. وإذا بمشهد الصراع يتكرر في اليوم التالي حيث نرى الإسرائيلي وهو يصطرع مع أحد رجال فرعون، وإذا هو يستصرخ موسى ويطلب منه النجدة. ويستشعر موسى الغضب لهذا الذي لا يصبر عن العراك في وقت لا يستطيع فيه بنو إسرائيل القيام في وجه فرعون وقومه. ويخاف الإسرائيلي من غضب موسى ويظن أن موسى سيبطش به فيعلن السرّ المكتوم ﴿أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس كه؟!

وتنتهي المعركة، ويذهب رجل الحاشية ويبلّغُ الملأ من قوم فرعون، أن موسى هو الذي قتل رجل الحاشية في اليوم السابق، وهو يحرّض الإسرائيليين للثورة ضد فرعون. وتتجمع قوات الأمن والداخلية والمخابرات للبحث عن موسى. لا بدّ من القبض عليه حياً أو ميتاً.

ولكن رجلًا من آل فرعون يأتي إلى موسى مسرعاً يقول له: ﴿ يَا مُـوسَى إِنَّ الْمَلَأُ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين﴾.

ويخرج موسى عليه السلام من مصر خائفاً يترقب لا أنيس له ولا نصير إلا خالقه وبارئه. ويسير في صحراء موحشة لا يعرفها ﴿فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل﴾.

ولا يرد في التوراة مطلقاً أي ذكر لمؤمن آل فرعون بينما يتكرر ذكره في القرآن

الكريم، ويجعل الله لـه سورة كـاملة هي سورة غـافر التي تـدعى أيضاً سـورة المؤمن (رقم ۲۹).

ويصل موسى عليه السلام مكدوداً متعباً إلى مدين. ولكنه يرى منظراً يجعله يتحرك لنجدة امرأتين ضعيفتين تـذودان أغنامهما ولا تسقيان حتى يصدر الـرعاء. وهي صفاقة ووقـاحـة من أولئـك الـرجـال الـذين يمنعـون الفتيـات من السقى حتى يكملوا

سقيهم. وكان الـواجب والمـروءة والشهـامــة أن يقـدمــوهن للسقي. فيسقي مـوسى ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطْبُكُمَّ آقَالَتَا لَانَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَامَةُ وَأَبُونَا شَيْتُ كَيِيرُ اللَّ

فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَكَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ﴿ الْكَا فَكَا عَدُ لِهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَا أَءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠٠ ﴿

وهكذا استجاب الله لموسى وبدّله أمناً بعد خوف، وأطعمه وسقاه بعد جوع

وينزل الستار فإذا نحن أمام مشهد آخر: ﴿قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ﴾. ودلائل قوة موسى وأمانته قد شاهدتها الفتاة في تصرف موسى منذ اللحظة الأولى. ويتفرس الشيخ العجوز فيرى في موسى القوة والأمانـة في أنصع صورها وأجلى مظاهـرها. فيسـرع ليخطب مـوسى لابنته. لا يتلجلج ولا يـواري ولا يداري. كلمة صريحة مباشرة ﴿قال إني أريد أن أنكحـك إحدى ابنتي هـاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك

ستجدني إن شاء الله من الصالحين . ويقبل موسى عليه السلام العرض ﴿قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليَّ والله على ما نقول وكيل﴾.

وها هنا اختلاف طفيف في تفاصيل القصة بين التوراة والقرآن الكريم. . فالقرآن

الكريم يذكر أن موسى وجد فتاتين تـذوذان أغنامهمـا، والتوراة تـذكر أنهن سبع فتيات ليشرون كاهن مدين، وأن موسى تـزوج صفُّورة ابنـة يثرون التي ولـدت لـه ابنـاً سمـاه جرشوم. بينما لا نجد أي ذكر لهذه التفاصيل في القرآن الكريم.

ولما انتهى الأجل سار موسى بأهله إلى مصر. وفي الطريق آنس من جانب الطور في سيناء ناراً فقال لأهله: ﴿ امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر أو جـذوة من النار لعلكم تصطلون. فلمَّا أتـاها نـودي من شـاطيء الـوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.

ويا له من نداء علوي يحار المرء كيف استطاع موسى رغم بشريته أن يسمعه!!

في هذا الجو العبق الكريم من الاصطفاء والاختيار أعلن الله لموسى أنه سيرسله إلى فرعون وقومه لإنقاذ بني إسرائيل. وتضطرب نفس موسى عليه السلام من شدة المفاجأة وهويرى العصا تتحول إلى أفعى ضخمة سريعة الحركة كأنها جان فولي مدبراً ولم يعقب، ويأتيه النـداء العلوي ﴿يا مـوسى أقبـل ولا تخف إنـك من الأمنين﴾. من الأمنين من بـطش فرعـون وكيده، ومن الأمنين من هـذا الثعبان المخيف، ومن الأمنين يوم الفزع الأكبر.

ويعطيه الله آية أخرى ﴿اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء﴾ ويطلب موسى من ربه أن يشد عضده بأخيه فيستجيب الله دعاءه وتضرعه، لأن هــارون الذي يكبر موسى ببضع سنوات ــ ثلاث كما تذكر التوراة ــ هـو أفصح لساناً وأقـوى حجة وبياناً.

ويأتي موسى إلى فرعون وقومه، ويتكبر فرعون ويتجبر، ويقول:

﴿ يَتَأَيُّهُ كَالْمُلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾.

ويقول لهامان وزيره:

وَيُعْرِقُ لَهُ اللَّهِ مُنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّكَلِّيَّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَاهِ مُوسَوَ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مُمِنَ ٱلْكَنْدِينَ اللَّهِ وَاسْتَكْبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِف ٱلْأَرْضِ بِعَكْدِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ا أَنَّهُمْ إِلَيْتَ نَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ فَأَخَذَنَكُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْبَيِّةَ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ .

وهكذا تنتهي قصة فرعون بغرقه في مشاهد سريعة تشرحها آيات أخرى في سور أخرى من القرآن الكريم، حيث ترد قصة موسى ومجادلته لفرعون واجتماع السحرة، والآيات متتالية في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة هود وسورة طه وسورة الشعراء وسورة غافر.

# موسى يجادل الرب والرب يغضب على موسى حسب زعمهم:

وترد قصة موسى في التوراة في سفر الخروج منذ ولادته (الإصحاح الثاني) إلى قتله المصري وهربه من مصر إلى مدين وزواجه من صفّورة ابنة يشرون كاهن مديان مدين \_ مدين \_ . وفي الإصحاح الثالث من سفر الخروج «يظهر ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة» وناداه الله من وسط العليقة وأعلن لموسى أنه سينقذ بني إسرائيل، وأمره أن يذهب إلى فرعون ليطلقهم، ولكن موسى يجادل الله في ذلك (الإصحاح الرابع) «فقال موسى للرب استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول أمس من حين كلمت عبدك. بل أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب من صنع للإنسان فمأ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيراً أو أعمى. أما هو أنا الرب. فالآن اذهب وأنا أكون معك وأعلمك ما تتكلم به. فقال \_ موسى \_ : استمع أيها السيد. أرسل بيد من ترسل. فحمى غضب الرب على موسى». (١٠ \_ ١٧).

## إسرائيل الابن البكر للرب:

(سفر الخروج، الإصحاح ٤: ٢٢ - ٢٣):

«فتقول لفرعون هكذا يقول الرب: إسرائيل ابني البكر. فقلتُ لك أطلق ابني البكر. فقلتُ لك أطلق ابني ليعبدني، فأبيت أن تطلقه ها أنا أقتل ابنك البكر».

## زوجة موسى تخدع الرب وتحمي ابنها من غضبه:

(سفر الخروج، الإصحاح ٤: ٢٤ ـ ٢٦):

«وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه \_ أي التقى ابن موسى البكر \_

وطلب أن يقتله فأخذت صفُّورة \_ امرأة موسى \_ صوَّانة وقطعت غُرْلة ابنها ومست رجليه. فقالت \_ المرب \_ عنه. حينتذ قالت: عريس دم لي. فانفك \_ المرب \_ عنه. حينتذ قالت: عريس دم من أجل الختان».

وهي صورة خرافية وضيعة وحقيرة حيث تصور الرب سبحانه وتعالى بصورة بشر شديد الغضب، ينزل من السماء على هيئة بشر، ويجري خلف ابن موسى ليمسك به، لأن موسى أبى أن يذهب إلى فرعون خوفاً وفرقاً، ولأنه لم يذهب لإنقاذ الابن البكر للرب، فإن الرب يعزمُ على قتل ابن موسى البكر!!..

ومع هذا فإن الرب عـاجز حتى عن قتـل هذا الغـلام الذي تستنقـذه منه صفـورة امرأة موسى وذلك بأن تختن الصبى وتمسح رجل الرب بدم الغلام فينفك عنه.

وهي صورة تجمع البلادة والوقاحة معاً. وتوضح إلى أي مدى انزلق بنو إسرائيل في تصوراتهم الشوهاء عن رب العالمين، كما أنها توضح إلى أي مدى حُرِّفت التوراة بحيث لم يبق منها سوى بصيص من نور لا يكاد يرى من هذه الظلمات التي رانت عليها.

وتلصق التوراة المحرفة كل نقيصة بأنبياء الله وتصفهم بالكذب والجبن والخداع. وإذا تمكن أحدهم من أعدائه ظهر بصورة مجرم يقتل النساء والأطفال والشيوخ والعجزة، بل حتى البهائم يقتلها. كما تصور الأنبياء بأنهم فسقة شاربو خمر، زناة، حيث يتزوج إبراهيم من أخته سارة، ويزني داود بجليلة جاره، ويزني ابن داود بأخته كما يزني يهوذا سبط يعقوب بزوجة ابنه، ويزني رأوبين أكبر أبناء يعقوب بسرية أبيه، وتصور لوطاً وهو يزنى بابنتيه!!.

وتصور الأنبياء بأنهم عباد للأوثان، وتدّعي أن هارون هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته، وأن هارون وأخته مريم عرّوا موسى وفضحوه أمام بني إسرائيل، وأن سليمان عبد الأوثان وأقام لها المعابد مع زوجاته.

وسنستعرض كل ذلك بتفصيل في حينه. وما يهمنا ها هنا هو استعراض قصة موسى كما وردت في القرآن والتوراة والاختلافات بينهما.

## موسى يعاتب الرب ويقرعه، حسب زعمهم:

توضح التوراة أن موسى وهارون ذهبا لفرعون ليطلق بني إسرائيل ولكن فرعون أبى وزاد من عقوبة بني إسرائيل، فضح بنو إسرائيل مخاصمين لموسى وهارون. وذهب موسى إلى الرب ليعاتبه ويقرعه قائلاً:

«يا سيد لماذا أسأتَ إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى هذر عون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب. وأنت لم تخلص شعبك». (سفر الخروج الإصحاح ٥: ٢٢ ـ ٢٣.

### الرب ينسى حسب زعم التوراة:

ويقول الرب لموسى: أنه قد أعطى العهد لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنه 1 عطاهم ووعدهم أرض كنعان \_ فلسطين \_ ، وأنه سمع أنين بني إسرائيل وتذكر عهده الذي كان قد نسيه!!! لذلك سيقوم هو بإنقاذهم من يد فرعون. (سفر الخروج، الإصحاح 1: 1 — 1).

## موسى إلَّه لهارون وهارون فم لموسى:

«وهو \_ أي هارون \_ يكون لك فماً وأنت تكون لـه إلّـهاً. وتأخذ العصا التي تصنع بها الآيات». (سفر الخروج، الإصحاح ٤: ١٦ ــ ١٧).

# موسى إلّـه فرعون وهارون نبي لموسى:

«فقال الرب لموسى: انظر. أنا جعلتك إلها لفرعون. وهارون أخوك يكون فبيّك. أنت تتكلم بكل ما آمرك. وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل» (سفر المخروج ٧: ١ - ٢).

#### العصا لهارون وليست لموسى!!

تتحول عصا موسى إلى حية تسعى في القرآن الكريم، وأما في التوراة فتتحول عصا هارون إلى ثعبان «وكلم الرب موسى وهارون قائلاً: «إذا كلمكما فرعون قائلاً هاتيا عجيبة، تقول لهارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعباناً». (سفر المخروج، الإصحاح ٧: ٩ ــ ١٠).

## لا ذكر لإيمان السحرة في التوراة:

لا يرد أي ذكر لإيمان السحرة في التوراة بل إن ذكر السحرة في التوراة لا يجاوز سطراً واحداً. «فدعا فرعون أيضاً الحكماء والسحرة. ففعل عرّافو مصر أيضاً بسحرهم كذلك طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم». (سفر الخروج، الإصحاح ٧: ١١ – ١٢).

# فرعون يقول لموسى وهارون صليا من أجلي:

وتظهر الآيات تباعاً، يتحول النهر إلى دم، ويموت السمك في النهر وينتن، ثم الضفادع، ثم البعوض، وها هنا يوافق فرعون أن يذهب بنو إسرائيل ليذبحوا قرابينهم ويقول موسى: لا بد أن نذهب في سفر ثلاثة أيام ونذبح في البرية لإلهنا. «فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية ولكن لا تذهبوا بعيداً. صليا لأجلي فقال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب». (الخروج ٨: ٢٥ ـ ٣٠).

# فرعون يعترف بخطئه ويكرر طلبه بأن يصلي موسى وهارون من أجله :

ثم يميت الرب كل بهائم المصريين ويترك بهائم بني إسرائيل سليمة. ثم تظهر الدمامل على الناس والبهائم. «فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة. الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. صليا إلى الرب». (سفر الخروج ٩: ٧٧ ـ ٢٧).

وتتابع الآيات البرد، الرعود، ونار متواصلة في وسط البرد. وضرب البرد جميع ما في الحقل من الناس والبهائم، إلا أرض جاسان منطقة في مصر حيث كان بنو إسرائيل فلك يكن فيها برد. (سفر الخروج، الإصحاح ٢١ - ٢٦). ثم يأتي الجراد فيغطي وجه الأرض ويأكل جميع الشجر النابت من الحقل. (سفر الخروج، الإصحاح ١٠: ٣ - ٧).

وقال عبيد فرعون: أطلق الرجال ليعبدوا الربَّ إلَههم. ولكن موسى أصر على أن يذهب جميع الشعب بما في ذلك النساء والأطفال. وقال فرعون لموسى وهارون: «يكون الرب معكم».

وعاد فرعون ونكث عهده، ثم جاءت ظلمة شديدة على أرض مصر، ورفض فرعون أن يطلق بني إسرائيل كما وعد.

# الرب يأمر بني إسرائيل بأن يحتالوا على المصريين ويأخذوا حليهم:

وجاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر الخروج (١ – ٣) أن الرب أمر موسى أن يتكلم في مسامع الشعب – أي بني إسرائيل – ويطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب – عارية ليلبسوها في عيدهم – . وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين. وأيضاً الرجل موسى كان عظيماً جداً في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب». «وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوهم».

ويخبر الربُ موسى بأنه سينزل في منتصف الليل إلى أرض مصر، ويميت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى، وكل بكر بهيمة، ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر. ولكن الرب يحمي بني إسرائيل شعبه المختار. (الإصحاح ١١ من سفر الخروج: ٤ ــ ٨).

## الاختلاف في عدد الآيات لفرعون وقومه:

يذكر القرآن الكريم أن الآيات التي أتى بها موسى عليه السلام كانت تسعاً. قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا مُوسَىٰ قِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتُ فَسَّعُلَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ إِنِّ لَأَ ظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَا أَنْزَلَ هَمَ قُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ إِنِّ لَأَظُنَّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ فَيَ اللَّهَ مَا أَنْزَلَ هَمَ قُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ بَصَآبِرُ وَإِنِّ لَأَظُنَّكَ يَنْفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللللللَوْلَا اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِي اللللللِي

وجاء تفصيل ذكر هذه الآيات في سورة الأعراف حيث ذكر المولى آية العصا واليد والسنين ونقص الثمرات.

﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا يُنْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَاللَّهُمَالُ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا

مُجْرِمِينَ ﴿ آَنَهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَا عَهِدَعِنَدَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ آَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنْكُثُونَ ﴿ ﴾. (الأعراف: ١٣٢ – ١٣٥).

ولا نجد في القرآن الكريم ذكراً للبعوض والأورام الجلدية والبرد والظلمات وموت كل بكر من البشر والأنعام التي تصفها التوراة.

وليست هذه على أي حال من الفروق الجوهرية التي أوضحنا بعضاً منها \_\_ وسيأتي ذكر الأخرى فيما بعد \_\_ والغريب حقاً قول موريس بوكاي \_\_ بعد إسلامه \_\_ في كتابه القرآن والتوراة والإنجيل والعلم ص ٢٥٠ إن آيات موسى هي من السحر. حيث يقول ما نصه: (ويثبت موسى لفرعون بالسحر أن له قوى خارقة فوق الطبيعة).. وهو أمر يناقض الإيمان بالنسبة للمسلم.

\* \* \*

# حوادث وشخصيات في حياة موسى وردت في القرآن ولم ترد في التوراة

# (١) امرأة فرعون:

إن الموقف النبيل والشجاع الذي وقفته امرأة فرعون في حماية مـوسى الرضيـع من بطش فرعون وهي تقول:

﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا نَقَتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾ (القصص: ٩).

يوضح إلى أي مدى كان قلب تلك المرأة النقية الزكية عامراً بالخير والحب. ودافعت تلك المرأة عن موسى عندما كان طفلًا كما جاء في الأثر، وقالت: إنه طفل لا يفهم ما يقول ولا يميز. فاقترح فرعون أن يعطي الطفل موسى جمرة وتمرة فإن ميز بينهما قتله، وحمى الله الطفل فوضع الجمرة في لسانه فصار ألثغاً منذ ذلك اليوم. . ولذا طلب موسى من ربه أن يرسل معه هارون لأنه أفصح منه لساناً.

وآمنت تلك المرأة الطاهرة \_ التي كانت لموسى أماً ثنانية \_ بموسى وبرسالته وبالله الواحد الأحد. ويذكر لنا القرآن الكريم هذه المرأة ويقرنها بمريم بنت عمران عليها السلام، ويجعلهما مثلاً للذين آمنوا. قال تعالى:

﴿ وَضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا لِّلَذِينَ ءَامَنُوا الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِن الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ الْقَالِمِينَ ﴿ اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنَا اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ مُنْ أَلّهُ مِنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ أَلّهُ مِنْ مُنْ أَلَّا مُلْمُولِمِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُلْمُولِمُ الللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مِنْ مُنْ مُلْمُلّمُ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مِنْ مُنْ أَلّهُ مُلْمُ الللّهُ مُلْمُلْمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَلّهُ مُلّمُ لِللللّهُ ل

ولا يذكر القرآن الكريم اسمها ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يذكر أن سيدات نساء العالمين أربع، كل واحدة منهن سيدة نساء زمانها: آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة البتول بنت محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي الأثر أن آسيا قاومت بطش فرعون بقوم موسى واعترضت عليه، فغضب عليها فرعون وعرف أنها قد آمنت بموسى فعذبها وقتلها.

# مؤمن آل فرعون:

لا يرد أي ذكر في التوراة المحرفة لمؤمن آل فرعون الذي لا يخبرنا القرآن الكريم عن اسمه ولكنه يخبرنا عن أفعاله وأقواله ومجادلته ومحاجته لفرعون..

وأول ما يظهر من ملامح هذا الرجل الفذ العجيب المؤمن الصادق هو سعيه من أقصا المدينة ليخبر موسى عليه السلام بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه وينصحه بالخروج من أرض مصر. وذلك بعد أن وكز موسى أحد رجال فرعون وهو يختصم مع إسرائيلي فقضى عليه.

قال تعالى:

﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنَ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُوسَى ٓ إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَأْتَكُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ ﴾. (القصص: ٢٠).

ثم يقص الله علينا موقف هذا الرجل الشجاع الحكيم المؤمن وهو يجادل فرعون وكبار رجال حاشيته في سورة كاملة هي سورة غافر التي تسمى أيضاً سورة المؤمن. .

وتبدأ صورة الرجل الوضيئة عندما يقول فرعون لحاشيته:

﴿ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدَّعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوَأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ الْفَسَادَ ١٠٠٠ اللهِ .

فيرد عليه الرجل المؤمن الحصيف:

﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ كَذَبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَمُسَرِفُ كُذَابُ إِنَّ يَعَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَيْهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنا مِنْ مَنْ هُومُسَرِفُ كُذَابُ إِنَّ يَعَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَيْهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا آهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّسَادِ اللَّهُ ﴾.

\_ كعادة المتجبرين الطغاة حيث لا يقبلون أي مناقشة \_ . ولكن الرجل المؤمن يواصل حديثه:

﴿ وَقَالَ الَّذِي َ ءَامَنَ يَكَوْمِ إِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ فَوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضَدِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ مَن اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضَدِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُضَدِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ مَا لَكُمْ مِن اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُضَدِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ هَا لَكُمْ مِن اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُضَدِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُضَدِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَالِمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَالِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُو

ويواصل الرجل المؤمن حواره الهادىء ودعوته الرصينة ويذكرهم بما فعل الله بالأقوام السابقة التي طغت وتجبرت وكيف أهلكها الله تعالى . . . ويستمز في ذلك حتى يصرح في نهاية المحاجة بإيمانه:

﴿ وَيَكَفَّوِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوَةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى ٱلنَّارِ (إِنَّ تَدْعُونَنِي لِأَحُفُر بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ (إِنَّ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لِيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْ اَولا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدٌنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ مُمْ أَصْحَلُ ٱلنَّا وِ إِنَّ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَنْ مَرَدُنَا إِلَى ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ مَا مَكُرُوا وَمَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ بَصِيرً بِٱلْعِبَادِ (إِنَّ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوا وَمَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ (إِنَّ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوا وَمَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ (إِنَّ فَافِر: ١٤ – ٢٤).

#### (٣) قصة قارون:

لا يرد ذكر في التوراة التي بين أيدينا عن قارون. وإن كانت هناك قصة قريبة إلى

حــد ما من قصتــه في النهايــة المفجعة، وهي ابتــلاع الأرض له ولمن معــه. وهي قصة قارح بن يصهار الذي يثور على موسى عليه السلام ويرفض علانية نبوته ويتهمه بالكذب على الله. فيدعو موسى ربه فيخسف الله الأرض بقورح بن يصهار ومن معه أمام بني إسرائيل. (سفر العدد، الإصحاح ١٦).

وتختلف قصة قارون في كـل تفاصيلهـا عن قصة قـارح ما عـدا النهايــة الـمرعبــة المخيفة. لقد كان قارون من قوم موسى فبغي عليهم بسبب الأموال الكثيرة الوفيرة التي

جمعها والتحق بقوم فرعون وأنكر صلته بقومه بني إسرائيل.

وتأتي قصة قارون في القرآن الكريم في سورة القصص بعد المشاهد المتتالية من قصة مؤلد موسى عيه السلام، ثم نشأته في القصر، ثم نصرته لأحد بني إسرائيل وهـ و يختصم مع مصري من قـوم فرعـون، وقتله للمصري بضـربة واحـدة، وافتضاح أمـره، وفراره إلى مدين وتـزوجه من ابنـة يثرون كـاهن مدين، وعـودته بـأهله وكلام الله لـه، وإرساله إلى فرعون، والآيات التي معه، واستكبار فرعون ونهايته وقومه غرقاً في اليم.

ويبدأ السياق القرآني هكذا:

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِرْمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم ۗ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَا يَحَهُ لَلَهُ وَأَ

بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِجِينَ-المختالين المتكبرين - . ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَمْكُ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَآ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا

أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَبَّ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُهُمْعًا ۚ وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونِ ﴿ فَكَنْ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِم فِي ذِينَتِهِمُ قَالَ (1) ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُوقِى قَائُرُونُ إِنَّا مُرَلَدُوحَظٍ عَظِيعِ ﴿ إِنَّا

وَقَكَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَا ٓ

وآأ

وي

و-:

ال

الإ

الله

مر رج

وال

#### (٤) هامان:

هامان هو وزير فرعون الجبار، ويده التي يبطش بها، وعقله الذي يفكر به ويمكر. وهو أحد الجبابرة المفسدين في الأرض المستعلين بقوتهم ونفوذهم وذكائهم وجبروتهم. ومع هذا لا يرد لهامان أي ذكر في التوراة التي بين أيدينا. بينما جرائمه المنكرة وبطشه ببني إسرائيل كانت من التواتر بحيث يصعب تجاهلها في كتاب وضعه مؤلفوه ليسجل سيرة بني إسرائيل وأنبيائهم بتفصيل وتكرار ممل في أغلب الأبواب. الإصحاحات من الأسفار المزورة والمحرفة والتي ادعى بنو إسرائيل أنها من عند الله، وما هي من عند الله. ففيها تحقير المولى سبحانه وتعالى ووصفه بصفات مرذولة من سرعة الغضب وكثرة الندم والتردد والحيرة والجبن وعدم القدرة حتى على مصارعة رجل واحد. كما أن فيها تحقير الأنبياء والرسل ووصفهم بالكذب والغش والخداع والمكر وعبادة الأوثان والزنى ونكاح المحرمات من الأخوات وزوجات الآباء وحلائل الأبناء.

وقد ورد ذكر هامان في القرآن الكريم في ثلاث سور: القصص والعنكبوت وغافر.

#### هامان في سورة القصص(١):

ورد ذكر هامان ثلاث مرات في سورة القصص. وهي السورة التي قص الله فيها علينا استكبار فرعون وهامان وجنودهما، واستبدادهم وبطشهم ببني إسرائيل

<sup>(</sup>۱) لا يرد ذكر هامان في أسفار التوراة الخمسة، ويرد ذكر هامان آخر في سفر استير عاش في فارس بعد النفي إلى بابـل.. وتستطيع استير بـدهاثهـا أن تدبـر مكيدة وتقتـل هامـان وزير الملك.. ويحتفل اليهود بقتله ويجعلونه عيداً.

واستعبادهم لهم.. وأن الله قد أذن لهذا الظلم أن ينتهي، ولهذا الليل أن ينجلي وذلك بولادة رجل ترعاه عين الله منذ لحظة ولادته حيث تلقيه أمه الملتاعة في اليم بأمر الله فيلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً.

قال تعالى مبشراً لبني إسرائيل بولادة موسى ونهاية الظلم والاستعباد وجعلهم أثمة:

﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِيبَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ اللهُ اللهُ

وتبدأ القصة بولادة موسى في بيت متواضع من بيوت بني إسرائيل. وتلد امرأة عمران ولداً جميلاً يأخذ بالألباب. ومع هذه الولادة يبدأ الرعب والخوف والهلع، لأن فرعون الجبار قد أمر بقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل في ذلك العام، والجواسيس منبثون في أرجاء المدينة، والقابلات كلهن قد انتظمن في سلك المخابرات وأجهزة الأمن التي يشرف عليها هامان. ويأتي الوحي من السماء للأم الملتاعة المروعة: فوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.

يا لها من آية عجيبة!! إذا خفت عليه من بطش فرعون وهامان ألقيه في اليم!! فاليم قد أُمر برعايته وحفظه، وفوق ذلك تطمين ﴿لا تخافي ولا تحزني﴾، وبشارتان: ﴿إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكُ وَجَاعِلُوهُ مِن المرسلين﴾.

﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ اللَّهِ وَعُونَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلْطِعِينَ ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ القصص: ٣٨ \_ ٤٠).

هكذا تهزأ إرادة الله بالجبابرة الطغاة...

ويلتقط موسى الطفلَ الرضيعَ ـ الذي يتهدده قرار فرعون بقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل ـ آلُ فرعون . . لماذا؟ ليكون لهم عدواً وحزناً . . ويا لها من سخرية بفرعون وهامان الجبابرة الطغاة . .

ويأتى المشهد الثالث الذي يذكر فيه هامان. .

لقد بلغ موسى مبلغ الرجال وأتى من رحلته تلك المباركة في الطور حيث تجلى له رب العزة، وسمع موسى النداء العلوي (أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين) وصدع بالأمر وذهب إلى فرعون وهامان وطغمته. . . وطلب من فرعون أن يطلق بني إسرائيل. . وسخر منه فرعون واستكبر، وأظهر له موسى الآيات، وانقلبت العصا ثعباناً مرعباً مخيفاً كاد أن يلتهم فرعون، لولا أن موسى وضع يده في فمه فعاد عصا كما كان .

وتظاهر فرعون بالتجلد. وطلب السحرة، وانهزم السحرة وآمنوا بـرب مـوسى وهارون، واشتط غضب فرعون، وأمر بصلبهم، وقال للملأ من قومه:

﴿ يَتَأَيُّهُا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِعَ فَأَوْقِدْ لِي يَنهَ مَنْ عَلَى الطِّينِ فَا الْمَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِعَ فَأَوْقِدْ لِي يَنهَ مَنْ عَلَى الطِّينِ فَا الْمَعْ مَن اللّهِ مُوسَى وَ إِنِّي لأَظُنْهُ مِن الْكَذِينَ فَا وَاسْتَكْبَرُ فَا اللّهِ مُوسَى وَ إِنِّي لأَظُنْهُمْ إِلَيْ مَا لَكَيْدِينَ فَا فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا إِلَيْ مَا لَا يُرْجَعُونَ فَا فَا خَذْنَكُ هُوَ وَحَنُودُهُ وَ فَا اللّهُ مِن إِلَى اللّهُ مَا إِلَيْ مَا لَا يُرْجَعُونَ فَا اللّهُ مَا إِلَيْ اللّهُ مَا إِلَيْ مَا لَكُنْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا إِلَيْ اللّهُ مَا إِلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هامان في سورة العنكبوت:

يأتي ذكر فرعون وقارون وهامان بآيات سريعة متلاحقة تصور مصارع الظالمين من مختلف الأمم. . فبعد أن ذكر الله عاداً وثمود، قال تعالى :

(العنكبوت: ٣٩ ــ ٤٠).

هامان في سورة غافر (المؤمن):

يرد ذكر هامان مرتين في سورة غافر:

الأولى في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايِكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۚ ثَنِي إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَابُ فَيْ ﴾. (غافر: ٢٣ – ٢٤).

والثانية: في قوله تعالى:

﴿ وَقَالَ فِرَعُونُ يَنَهَمَنُ أَبِّنِ لِي صَرَّحًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ الْفَلِيَّ إِلَىٰ إِلَىٰ السَّمَانِ اللَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ الْفَلِيَّ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّى لَأَظُنَّهُ وَكَذَلِكَ ذُيِنَ لِفِرَعَوْنَ اللَّهَ مُعَلِهِ وَصُدَّ عَلَيْهِ وَصُدَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

## (٥) إيمان السحرة:

يتكرر ذكر إيمان السحرة الذين جمعهم فرعون من جميع مدن مصر ليتحدوا موسى، في القرآن الكريم في أكثر من سورة...

والغريب حقاً أن التوراة الموجودة بين أيدينا لا تذكر أي شيء عن هذا الموقف الرهيب. حيث يجتمع السحرة لتحدي موسى في يوم الزينة، ثم يخيب كيدهم ويعترفون بالهزيمة، وفي لحظات يتحولون من فجار كفار إلى بررة أطهار... وكان قَمَن بالتوراة أن تذكر هذه القصة لأنها محل فخار واعتزاز بانتصار موسى عليه السلام على فرعون في أول مجابهة، ولكن التوراة الحقة قد ضاعت منذ أزمنة متطاولة. ولم يبق بين أيدينا إلا هذه التوراة المحرفة.

ويأتي أول ذكر لقصة السحرة وإيمانهم في سورة الأعراف ثم يتكرر ذكر ذلك الموقف المشهود بصور ومشاهد مختلفة في سورة طه والشعراء.

# إيمان السحرة في سورة الأعراف:

يذكر الله تعالى قصة موسى مع فرعون حيث يبدأ المشهد بهذا الحوار بين موسى رسول الله وفرعون الطاغية الجبار:

ويتفق الملأ بأن يؤجل فرعون موضوع موسى حتى يجتمع السحرة ويحشرون من كل مدينة في أرض مصر. .

﴿ وَجَاآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْ تَ قَالُوٓ الْإِنَّ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَّا فَعَنُ ٱلْعَلِيِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُوا يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَلِمَّا أَن تَكُونَ نَعَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُ نَعُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُوالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّالًا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

ويا له من سحر وصفه المولى بأنه عظيم . . حتى إن موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة منه . .

وتأتي الضربة القاضية:

﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ وَأَوْحَالُكُونَ عَلَا اللَّهُ وَلَعَالَكُونَ وَ اللَّهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنْجِدِينَ ﴿ قَالُوٓ اللَّهُ وَالْقَلْبُواْ صَغِينَ ﴿ وَالْقَلْمُواْ صَغِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّالَالِكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ويا له من موقف رائع. . حيث يتحول السحرة الفجرة إلى أبرار أطهار، في لحظة واحدة يرون الحقيقة كلها. إنهم يعلمون ما يأفكون، وأن سحرهم ليس إلا تخييلًا للأعين. وأما عصا موسى فهي حية حقيقية تبتلع حبالهم وعصيهم. وهم أعرف الناس بحقيقة سحرهم وإفكهم. وأمامهم الحقيقة ناصعة. ها هي العصا تلقف ما يأفكون وتكاد تلتهمهم لولا أن موسى يمسك بها ويعيدها سيرتها الأولى.

وها هنا يشتط غضب فرعون حيث الفضيحة الكبرى. الشعب كله مجتمع في يوم الزينة والوقت ضحى، والرؤية أوضح ما تكون، وها هي عصا موسى تلتهم حبال السحرة وعصيهم، وها هم السحرة يخرون ساجدين معلنين إيمانهم برب موسى وهارون!!. موقف عصيب بالنسبة لفرعون. يتحدى كل منطق ويهزأ بكل وسيلة للإقناع، ولا بد من سلاح واحد يجدي في إسكات الناس أجمعين، سلاح الإرهاب والقتل وتلفيق التهم الباطلة، وهو السلاح الذي يلجأ إليه الجبابرة في كل زمان حين يعوزهم المنطق ويفقدون الحجة.

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ء قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ مُكُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ هَا لَكُورِجُواْ مِنْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الل

هي هي نفس الحجة التي يتمسك بها الجبابرة في كل عصر حين تنهار حججهم ويبدو زيفها وعوارها، مؤامرة، أنتم تدبرون مؤامرة، لقلب نظام الحكم، ونشر الفساد في الأرض، ولا بد من قطع دابر الفساد وردع المجرمين، ومحاكمة عسكرية تصدر أحكامها الفورية بالإعدام.

وهكذا أعلن فرعون حكمه كما يعلن كل فرعون في كل زمان ومكان:

﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ ﴾.

ويأت الرد المؤمن الواثق بربه:

﴿ قَالُوٓ الْإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَهَا لَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِتَايِنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَاَّرَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ . (الأعراف: ١٠٤ – ١٢٦).

وهكذا يسدل الستار على هؤلاء الأبرار وهم يصلّبون على جذوع النخل حتى يرتعب الشعب ويصمت كل من تسول له نفسه أن يشير إلى الموقف الحق الصلب الذي وقفه أولئك السحرة.

# إيمان السحرة في سورة طه:

تعرض سورة طه لقطات من زوايـا مختلفة لقصـة إيمان السحـرة وتأتي بتفـاصيل

أخرى لم تذكر في سورة الأعراف. .

يبدأ المشهد بطلب من فرعون المتجبر المتكبر لموسى أن يجعل بينهم وبينه موعداً حتى يجمعوا السحرة.

﴿ قَالَ أَجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا لِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يَنْنَاوَ بَيْنَكَ مَوْعِدُا لَا نُخْلِفُهُ وَعَنُ وَكَا أَنتَ مَكَانَا سُوى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُعْتَرَالنَّاسُ ضُحَى ﴿ فَي وَهِ وقت أروق ما يكون ، وتكون الرؤية فيه واضحة لا غبش فيها لَعْتَوَلَىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَنَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى اللَهِ حَلَيْهِ فَا اللَّهِ حَلَيْهِ فَلَا فَي اللَّهِ حَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ حَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ حَلَيْهُمْ وَلَي رُولُ عَلَى اللَّهِ حَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ حَلَيْهُمْ وَلَي رُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ال

﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلَ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَا لَهُمُ مُ وَعِصِينَهُمْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْلُهُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللِّهُ اللللْكُولُ الللللِّهُ الللللِّلُولُ الللللِلْكُولُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللِّلُولُ الللللِّلْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللِّلْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْلُلُولُ الللللْكُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ الللللْلِلْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُلُولُ اللللْلَالْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُولُولُولُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُلُلُمُ اللللْلُلُلُولُ اللللْلُلُلُلُولُ اللللْلُلُولُلُولُ الللللِلْلُلُلُمُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُلُولُ الللْلُلُلُلُمُ ا

وهنا يشتط غضب فرعون ويصرخ مؤامرة.

﴿ إِنَّهُ لَكِيدُكُمُ اللّذِي عَلَمَكُمُ السِّحْرِ فَلاَ قَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلاَ صَلِّبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى اللّٰ قَالُوا لَن نُوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ فَالْمِن الْبَيْنَاتِ وَالنَّذِي فَطَرَنَا فَا قَضِ مَا أَنتَ قَاضٌ إِنَّ مَا نَقْضِي هَا فِي اللَّهُ فَيْنَ اللّٰهُ إِنَّا مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰ الللللّٰمُ اللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰهُ الللللّٰ الللللللللللللللللللل

سورة الشعراء وقصة السُّحَرة:

تعرض سورة الشعراء لقصة السَّحَرة وإيمانهم من زوايا مختلفة فتضيف أبعاداً أخرى للصورة التي رسمتها سورتا الأعراف وطه.

بعد أن يعرض المولى صوراً جديدة من الحوار بين فرعون وموسى يعلن فرعون الطاغية لموسى قولته الفاجرة:

﴿ لَهِنِ التَّخَذَتَ إِلَهَا عَيْرِي الْجَعَلَنَكَ مِنَ الْمَسَجُونِينَ ﴿ قَالَ اَوَلَوْجِمْ اَكُوبِهُمْ اَكُوبُ اَلْمَاكُوبُ اَلْكَالُوبُ الْكَالُمُ الْمَاكُوبُ الْكَالُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

# (٦) قصة موسى والعبد الصالح (الخضر):

تسرد قصمة مسوسى وفتاه يسوشع بن نسون والعبد الصالح (الخضس) في سسورة الكهف. . وهي قصة ذات دلالات وأبعاد كثيرة. . أخرج ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال:

«قام موسى عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل ذات يوم. فسئل أي الناس

أعلم؟ فقال أنا. فعتب الله عليه ذلك إذ لم يقل الله أعلم. فأوصى الله إليـه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قـال موسى: يا رب وكيف لي به. قال تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثمَّ. فأخذ حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق معـه فتاه يـوشع بن نــون عليه الســلام حتى إذا أتيا الصخـرة وضعــا رؤوسهمــا فنــامــا. واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرباً. . ورأى ذلك يوشع بن نون وتعجب منه ونوى في نفسه أن يحدّث موسى بهذا الحدث العجيب الفريد عندما يستيقظ موسى من نومه . . فلما استيقظ موسى نسى يوشع أن يخبر صاحبه موسى بذلك. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: ﴿ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ﴾، فقال له يـوشع بن نـون: ﴿ ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ \_ أي الحوت \_ سبيله في البحر عجباً ﴾. . فقال موسى : ﴿ ذَٰ لُكُ مَا كُنَّا نَبْغِي فارتداعلى آثارهما قصصاً ﴾. فرجعا يقصّان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة التي فقدا عندها الحوت. فوجدا رجلًا مسجى بشوب. فسلم عليه موسى فقال الرجل المسجى (الخضر): وأنَّى بأرضك السلام. فقال موسى: أنا موسى فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال نعم: أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً، ﴿ قال: إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾. يا موسى إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى: ﴿ ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ﴾، قال الخضر: ﴿ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً ﴾ فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول (أي بغير أجر). فلما ركبا السفينة قام الخضر وقلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فغضب موسى وقال له: قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمراً. ﴿قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً ﴾ . . .

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فكانت الأولى من موسى نسياناً. قال: «وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر من البحر نقرة أو نقرتين فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر.

ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب بين الغلمان فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى: ﴿ أقتلت نفساً زكية بغير نفس. لقد جئت شنياً نكراً. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾. قال وهذه أشد من الأولى. ﴿ قال إن سألتك عن شي بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه ﴾ ، فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا ﴿ لو شئت لا تخذت عليه أجراً. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ﴾ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما».

وسورة الكهف مليثة بالأعاجيب والقصص الفذة الغريبة ذات الدلالات الموحية ابتدأ المولى بقصة أهل الكهف. . ثم الرجل الذي أعطاه جنتين فكفر وتولى . . ثم قصة موسى مع الخضر ثم قصة ذي القرنين . .

وتبدأ قصة موسى عليه السلام بقوله تعالى:

«وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً» وفتاه هو يوشع بن نون كما حدثتنا الأحاديث النبوية الصحيحة. ولكن أي بحرين وأين هو المجمع بينهما. تسكت عن ذلك الآية الكريمة كما يسكت عن ذلك حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. (وما أورده المفسرون من أن ذلك حيث يجتمع بحر فارس (الخليج العربي) وبحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) ليس صحيحاً لأنهما لا يجتمعان أبداً).

وموسى مصمم على لقاء هذا الرجل الصالح الذي آتاه الله من لدنه علماً خاصاً لا يعلمه موسى، ولو سار للقائه زمناً طويلاً (حقباً) وقيل الحقب ثمانين عاماً وقيل أكثر وقيل لا حد لمداه. . ﴿ فلما بلغا مجمع بينهمانسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرباً ﴾ . . فلما بلغا مجمع البحرين كأن التعب والكلال قد أخذا منهما كل مأخذ فما أن وضعا رأسيهما على الصخرة حتى استغرقا في نوم طويل لـذيذ. وانتبه الفتى يوشع بن نون أولاً فإذا هـويرى عجباً. . الحوت (وقيل إنه مشوي) الذي وضعاه في المكتل

وسارا به كل هذه المسافة الطويلة يعود فجأة إلى الحياة ويتخذ له سرباً واضحاً في الأرض حتى يصل إلى ماء البحر فينطلق ويختفي فيه.

وتعجب الفتى من هذا المنظر الغريب الذي لم يشهد مثله من قبل. . وعزم على أن يحدّث موسى بذلك . . فلما أفاق موسى انزعج لهذا النوم الطويل وهو بعد لم يدرك مهمته فقال لغلامه أسرع . . أمامنا مشوار طويل . . فانطلقا يمشيان وجاوزا مجمع البحرين حتى إذا أخذ التعب منهما كل مأخذ قال موسى لفتاه: (آتنا غداءًنا . لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً) . .

ويا له من سفر طويل متعب مرهق. . إذ أن موسى القوي الجلد الذي يكز المصري وكزة واحدة فيقضي عليه . . والذي يزيح غطاء البئر الذي ينوء بحمله أربعين . . موسى القوي الجلد . يعلن صراحة أنه تعب من هذا السفر وأن الأمر قد طال عليه . . هات يا فتى الغداء الذي حملناه معنا طوال هذه المسافة . .

وها هنا يتذكر الفتى قصة الحوت العجيبة. . وقبل أن يوبخه موسى على نسيانه ذلك يعتذر الفتى قائلًا: ﴿ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً ﴾ . .

ويفاجأ يوشع بن نون بأن موسى غير غاضب بل هـو مسرور بـذلك. ﴿قَالَ ذَلَكَ ما كنا نبغ. فارتدا على آثارهما قصصاً ﴾. .

قال موسى هذا هو ما نبغيه لأن الله قد جعل لي علامة. . «حيثُ فقدتُ الحوت ستجدُ الرجلَ الصالح». . فارتدا يقصَّان آثارهما حتى بلغا موقع الصخرة التي انسرب منها الحوت إلى البحر. . وهناك يجدان الرجل الصالح الذي يبحثان عنه وفوجدا عبداً من عبادنا. آتيناه رحمة من عندنا وعلمنّاه من لدنا علماً كله فسلّم عليه موسى وعرض عليه في أدب أن يتبعّه كتلميذ يتعلم من أستاذه . . موسى النبي . . صاحب المعجزات العديدة وكليم الله . . يتواضع هذا التواضع لذلك العبد الذي علّمه الله علماً لا يعلمه موسى . . وقال له موسى : هل أتبعنك على أن تعلمني مما علمت رشداً كله من أدب سامق . كيف ينبغى أن يكون المتعلم متواضعاً للمعلم .

ويأتى الرد من المعلم يشترط شروطه ويتأكد من صبر تلميذه على التكاليف. .

والمعلم يعلم من يحدّث ومع من يتكلم.. إنه موسى نبي الله وكليمه وأحد الخمسة من أولي العزم من الرسل. إنه موسى صاحب المعجزات الفذة المتتالية.. إنه موسى زعيم بني إسرائيل وقائدهم ونبيهم.. إنه موسى الذي لا يصبر على ضيم ولا يقبل باطلا ولا يتبع إلا الحق الصراح الظاهر الجلي.. موسى ذو النفس الأبية المندفعة السريعة الغضب في الله ولله.. موسى صاحب المواقف الفوارة الجياشة بالعاطفة والقوة والصدق والإخلاص.. موسى الذي وكز المصري بيده فأرداه قتيلاً.. موسى الذي أسرع لنجدة الفتاتين من مدين تذودان أغنامهما ولا تسقيان حتى يصدر الرعاء.. موسى الذي أمسك برأس أخيه هارون يجره إليه عندما رأى بني إسرائيل يعبدون العجل في فترة غيابه.. وهارون لم يستطع أن يكبح جماح بني إسرائيل وطغيانهم وكفرهم..

لهذا كله يقول الخضر لموسى وقد علم طبيعته الجياشة المنفعلة التي لا تصبر على ما تعتبره باطلاً مهماكانت الظروف. يقول له: ﴿إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾. وقد صدق فكيف يستطيع موسى أن يرى سفينة لمساكين تغرق بسبب عمل عدواني في ظاهره يقوم به الخضر ولا ينكر ذلك، وكيف يستطيع موسى أن يرى الخضر يقتل غلاماً بريئاً يلعب مع الغلمان. . ويقره على فعله . . وكيف يرى موسى الخضر يقوم ببناء حائطير يد أن ينقض لجماعة بخيلة ظالمة ولا يأخذ منهم أجراً ثم لا ينكر فعل الخضر ذاك .

إن الخضر يعلم من طبيعة موسى ما لا يعلمه موسى من نفسه. لهذا قال الخضر فإنك لن تستطيع معي صبراً. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً ولكن موسى أجاب بكل أدب وخضوع ووعد بمشيئة الله أن يكون صابراً. ﴿قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ﴾.

ظن موسى أنها ستكون أوامر وتكاليف شاقة.. وهو يعلم من نفسه الصبر على المشاق وتحمّل المصاعب فكم تحمّل من مشاق من فرعون وملئه.. وكم تحمل من مشاق من قومه المناكيد ذوي القلوب القاسية التي هي كالحجارة أو أشد قسوة. لهذا كله قال موسى: ﴿ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً ﴾.

إن الخضر لا يريد من موسى أن ينفذ أي شيء. . كلا لا أوامر. . لا شاقة ولا هينة . . الأمر أشد من ذلك على موسى يريده أن يسكت على ما يعتبره موسى ظلماً رغم أن موسى يعلم بوحي من الله أن ما يفعله الخضر ليس من ذاته . . بل عن أمر ربه ووحيه .

قال الخضر: ﴿ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً ﴾ كلّ ما يطلبه الخضر من موسى هو الصمت. هل يستطيع موسى أن يصمت. إن حمل الجبال أهون على موسى عليه السلام من السكوت على الظلم . أو ما يعتبره ظلماً في ظاهره.

﴿ فانطلقا﴾ ووجدا أهل سفينة فطلب الخضر من أصحاب السفينة أن يحملوهم معهم فلبى أهل السفينة الطلب بكل ترحاب وحملوهم مجاناً. . أنهم أناس طيبو القلب دمثو الخلق يترزقون من سفينتهم تلك البسيطة.

وإذا بموسى يفاجاً بمنظر غريب. الخضر يمسك بالقدوم وينزع منها لوحاً فيخرق السفينة . يا له من كنود . هؤلاء المساكين حملونا مجاناً دون نول وأكرمونا . وإذا بالخضر يخرق السفينة ويجازيهم جزاء سنمّار . من يسكت على هذا الظلم؟ . أيستطيع موسى أن يرى هذا الباطل والظلم ويصمت؟ إنه أستاذه الذي أمره الله باتباعه ليتعلم منه!! ولو!! إن الله لا يرضى بالظلم ولا الفساد في الأرض . موسى لا يستطيع أن يكتم غيظه من هذه الفعلة الحمقاء الظالمة في ظاهرها ﴿قال أخرقتها لتغرق أهلها . لقد جئت شيئاً إمراً ﴾ . إنه أمر لا يمكن السكوت عليه . وخاصة بالنسبة لموسى عليه السلام ذو الطبيعة الجياشة والعواطف الفياضة التي لا تستطيع أن ترى منكراً وتسكت عنه .

وأجاب الأستاذ الهادىء العليم بطبيعة تلميذه ﴿قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً ﴾ .

وسرعان ما يثوب التلميذ إلى رشده.. ألم يقل لأستاذه أنه سيصبر.. آه ما أهون الصبر على المشاق وعلى تحمل الأذى.. لكن ما أصعب الصبر على رؤية الباطل والأذى يقع على المساكين..

إن نقل الجبال من مكانها أهون على موسى عليه السلام من الصمت على موقف يرى أنه مخالف للحق. . ومع هذا أليس هذا هو أستاذه الذي ارتضاه فليصبر على العلقم. . ويعتذر موسى ﴿قال لا تؤاخذني بما نسيتُ ولا ترهقني من أمري عسراً ﴾ .

﴿ فانطلقا ﴾ . انطلقا من السفينة بعد أن خرقها الخضر يمشيان على ساحل البحر ﴿ حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ﴾ يا للطامة الكبرى!! ما ذنب هذا الغلام الزكي الذي يلعب مع الغلمان . أتُقتلُ نفسٌ زكية بغير نفس . إلا ما أشدَّ هذا الظلم . وما أفدح هذا العدوان . إنه شيء لا تستطيع نفس موسى الأبية أن تسكت عليه . يصرخ موسى في وجه أستاذه ﴿ أقتلت نفساً زكية بغير نفس . لقد جئت شيئاً نكراً ﴾ .

وجاء الجواب من الأستاذ هادئاً ومقرعاً في نفس الوقت ﴿قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾. ومع تشابه الجملة الأولى مع الثانية نرى نوعاً من التقريع الخفي يزداد حدة . . ﴿ أَلَم أقل لك ﴾ ، فزادت كلمة لك في موقعها العجيب لتعطي إيحاءاً خفياً بأن الخضر بدأ ينذر تلميذه من هذا التدخل المتكرر وينبهه إلى أن طبيعته الفياضة الجياشة لا تسمح له بأن يرى منكراً أو ما يعتقد أنه منكر ويصمت . . ويصبر على مرارة الصمت على الباطل!

ويتنبه التلميذ ويرى أن أستاذه قد أنصف. . ألم يَعِدْ أستاذه بالصبر ـ وها هو للمرة الثانية لا يستطيع أن يكتم غيظه ويصرخ محنقاً في وجه أستاذه: ما هذا المنكر الفظيع الذي فعلت؟ . وعلم موسى أن لا مجال لهذه الصحبة أن تستمر ولكن ليجرب نفسه مرة أخيرة . . وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من لدّني عذراً . فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما . . يا لهم من قوم لئام . . إن إكرام الضيف الغريب واجب . . وقد أوجبتة جميع الشرائع السماوية . . وحدده الإسلام بثلاثة أيام قرى فما زاد عن ذلك فهو صدقة . . حيث لم يكن في تلك الأيام فنادق ولا مطاعم عامة فإذا نزل المسافر بقوم ولم يجد من يطعمه ويؤويه فكيف يعيش ويقتات . . وصبر موسى على هؤلاء القوم اللئام ولم ينبس ببنت شفة . . ولكن ها هو أستاذه يقوم ليصلح لهم حائطاً ماثلاً دون أجر . . وهنا تنفلت نفس موسى محتجة على هذا التصرف قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً .

وأعلن الخضر نهاية هذا الصحبة التي لا يمكن أن تستمر حيث يمثّل أحدهما عالم الشريعة. عالم الظاهر. ويمثّل الآخر عالم الحقيقة . عالم الباطن . ﴿قال هذا فراق بيني وبينك ﴾ لأنك لا تستطيع أن تصحبني كما أخبرتك منذ اللحظة الأولى فأنا عليم بطبعك الذي لا يكظم غيظاً على باطل يراه ولا يسكت عن ظلم وقع على إنسان . فنفس موسى عليه السلام تمثل نفس الإنسان المتمرد على الباطل والطغيان في أنقى صورها وأجلى مظاهرها . وقد صاغها الله هكذا لتواجه نفس الطاغية المتكبر الجبار فرعون وملئه . ولتواجه نفوس بني إسرائيل المستخزية الجبانة الرعديدة التي استمرأت المذلة والمهانة واستعذبت الضيم والظلم والعبودية .

ولكن الخضر لا يذهب قبل أن يعلن لموسى عليه السلام أسرار تلك التصرفات التي تبدو مخالفة للعقل ومخالفة للدين. ﴿ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ﴾.

نعم، كان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصباً لهذا قمت بإعطابها حتى لا يتمكن الملك الظالم من أخذها قسراً على هؤلاء المساكين. . فظاهر عملي هذا قسوة وعدوان وظلم وباطنه رحمة وشفقة بهؤلاء المساكين.

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً. فأردنا أن يبدلهما ربُّهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً .

إن هذا الغلام الجميل الوسيم الذي قتلته والذي ثارت نفسك من أجله هو غلام مطبوع على الكفر وقد أعلمني الله ذلك وأمرني بقتله لأن أبويه من المؤمنين الصالحين المتقين. . ومحبتهما لهذا الغلام الشقي سترهقهما إلى حد أنهما سيتابعانه على الكفر. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي يحملهما حبه على متابعته على الكفر. قال: قال قتادة: فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل ولو بقي لكان فيه هلاكهما فليرضى امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب وصح في الحديث: «لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» وقال تعالى: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم﴾.

وهكذا يوضح الخضر لموسى عليه السلام أنه لم يقتل الغلام عدواناً وظلماً بل قتله بأمر الله ووحيه حتى لا يُخرج أبويه عن دين الله ولا يرهقهما طغياناً وكفراً ﴿فَاردنا أَن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً . . ولم يكد الخضر يقتل الغلام حتى حملت أم الغلام بولد زكي بار بوالديه رحيم بهما لين الطبع حسن الخلق قوي الإيمان محباً للخير.

﴿ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً ﴾.

وأما الجدار الذي كاد أن ينقض وأقامه الخضر فلم يكن من أجل أصحاب القرية المدينة اللؤماء البخلاء الأشحاء.. بل من أجل غلامين يتيمين في المدينة.. وتحت الجدار كنز لهذين اليتمين.. ولوسقط الجدار لظهر الكنز وأخذه هؤلاء اللؤماء ولم يعطوا اليتيمين صاحبي الجدار من مالهما شيئاً..

وأصحاب القرية هؤلاء كما رأيت بنفسك أهل شح وبخل ولؤم.. وقد أبوا أن يضيّفونا.. وهم أحرى بأن يأخذوا كنز هذين اليتيمين.. ورعاية لليتيمين.. ولابٍ صالح ٍ لهما أمرني ربي بإعادة بناء هذا الجدار حتى يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما.. رحمة من ربك..

ثم يؤكد له الخضر أنه لم يفعل ما فعل في كل هذه الحوادث الغريبة شيئاً من تلقاء نفسه ﴿وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً ﴾.

ويسدل الستار على الخضر ويختفي فجأة كما ظهر. . وكما اختفى من قبل فتى موسى الذي صحبه في الرحلة الشاقة حتى إذا لقيا الخضر انتهى دوره واختفى من المسرح.

وكم في قصة الخضر وموسى من أسرار وعبر. . وكم فيها من دروس وآيات وعجائب . . وها هنا ملاحظات سريعة محدودة :

• أولاً: لا ينبغي لأحد مهما كان علمه أن يقول أنه أعلم أهل زمانه. . فعندما

سئل موسى عن أعلم أهل الأرض يومذاك قال أنا؟ . . وكان صادقاً فيما يقول . . ولم يقلها موسى عليه السلام عُجباً ولا اختيالاً . حاشاه من ذلك بل كان يظن أنه كذلك . فعاتبه الله على ذلك وجعله يسير تلك الرحلة الشاقة الطويلة المليئة بالأسرار الحافلة بالغموض المختصة بعلم الباطن ليعلم أن هناك من هو أعلم منه ببواطن الأمور.

• ثانياً: أدب طلب العلم.. وموقف المتعلم من المعلم.. وموقف المعلم من طالب العلم. تعرضها تلك الآيات القليلة.. لتكون نبراساً للأجيال في هذا الأدب العالى الرفيع.

• ثالثاً: هناك عالم حافل بالأسرار والحقائق. . لا يعلمه إلا الله ومن شاء أن يُظهره عليه من خلقه . . وهو عالم مثير غامض. . نسلّمهُ لأهله لكن بشرط واحد هو أن لا يصطدم هذا العالم المثير الغامض. . بقوانين الشريعة . .

فإذا كان موسى عليه السلام رغم علمه أن الخضر لم يفعل شيئاً من ذات نفسه وأنه مأمور، لم يطق السكوت على الظلم وعلى سفك الدماء البريئة (في الظاهر)، فنحن أحق وأجدر بأن لا نسمح لأحدٍ كائناً من كان بأن يخالف الشريعة.. لأننا لا نعلم إن كان المخالف لها قد فعل ذلك بأمرٍ من ربه أم أنه كاذب كفّار.

فلا يجوز إذن لأحـد مهما ادعى من ولايـة وكرامـات. . . أن يخالف في أي أمـر من أمور الشريعة . . فإن خالف ذلك فيجب أن يُنكـرَ ذلك عليـه ولا يُسلّمَ له مطلقاً . . وإن أتى أمراً يوجب عليه حداً من حدود الله فينبغي أن يقام عليـه الحد. . لا نقبـل في ذلك تأويلًا . .

وموسى عليه السلام يوحى إليه.. وقد علم يقيناً أن الخضر لا يفعل ما فعل من منكرات (في ظاهر الأمر) بأمره.. ومع هذا اعترض عليه ولم يطق صبراً على أفعاله..

فكيف يمكن لنا أن نرى شخصاً يخالف الشرع ثم يزعم أنه مثل الخضر. . من أين لنا أن نعلم صدق مقولته؟ .

إن هذا الدين قد أقيم على الشريعة الواضحة المستقيمة.. ومن خالفها يعاقب حسب ما رسمته الشريعة ذاتها. إن اقترف حداً وجب عليه الحد. وإن فعل ما يوجب التعزير وقع عليه التعزير.. وإن فعل شيئاً يوجب الإنكار أنكرنا عليه.. وما أحسن ما ذهب إليه المحققون من علماء هذه الأمة.. من أن الشريعة والحقيقة يجتمعان في أجلى وأعظم وأنقى صورها في المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ثم في آل بيته وصحابته من بعده.. ثم في التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وما ظهر من أحد من هؤلاء جميعاً مخالفة للشريعة في أي أمر من أمورها ولا شأن من شؤونها. وحاشا أن يظهر فهم دعاتها وحماتها والقائمون عليها.

\* \* \*

# بعض حوادث بني إسرائيل في عهد موسى (عليه السلام)

#### عدد بني إسرائيل عند الخروج الخرافي في التوراة:

تذكر التوراة أن عدد أولاد يعقوب وجميع من معه كانوا سبعين نفساً عند دخولهم مصر أيام يوسف، ثم تذكر أن الفراعنة تغيروا على بني إسرائيل ـ وذلك بعد طرد الهكسوس من مصر على يد أحمس ١٥٨٠ قبل الميلاد ـ وبدأوا في اضطهاد الإسرائيليين، وأن عدداً كبيراً منهم مات في أعمال السخرة، وأعداداً أخرى ماتت تحت التعذيب، ثم جاء فرعون الاضطهاد رعمسيس الشاني، وفرعون الخروج منبتاح \_ حسب زعمهم ـ ، واشتد العذاب حيث أمر فرعون بقتل كل ذكر يولد لبني إسرائيل. وقد أكد القرآن الكريم ذلك حين ذكر في أكثر من آية تقتيل الأبناء واستحياء البنات ﴿يُقتِّل أبناءهم ويَستحيي نساءهم ﴾.

وتذكر التوراة في سفر الخروج (١٢: ٤٠) أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت ٤٣٠ سنة. وفي سفر التكوين ٤٠٠ عام. وأن عدد الذكور فقط عند خروجهم كان ستمائة ألف. «فارتحل بنو إسرائيل إلى سكُّوت نحو ستمائة ألف ماشي من الرجال عدا الأولاد. وصعد معهم لفيف كثير أيضاً مع غنم وبقر ومواشي وافرة جداً». (سفر الخروج ٢٠: ٣٧ ـ ٣٩).

وعندما علم فرعون بهرب بني إسرائيل غضب «وخرج وراءهم في ستمائة مركبة منتخبة. وسائر مركبات مصر وجنودٍ مركبية على جميعها» (سفر الخروج ١٤: ٧).

والغريب حقاً أن ستمائة ألف رجل من بني إسرائيل كادوا يموتون من الفزع لرؤيتهم ستمائة مركبة من مركبات فرعون وقالوا لموسى هل لأنه ليست قبور في مصر

أخذتنا لنموت في البرية. ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر. أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كُفّ عنا فنخدم المصريين لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية». (سفر الخروج ١٤: ١٠ – ١٣).

وبعد أن نجّى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل وأهلك فرعـون وقومـه غرقـاً في اليم سار موسى وقومه في البرية في سيناء متجهين إلى فلسطين...

وجاء في (سفر العدد ١ : ١ – ٤):

«وكلَّم الربُّ موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني من السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلًا: احصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء. كل ذكر برأسه من ابن عشرين فصاعداً خارج للحرب في إسرائيل».

فأحصاهم موسى وهارون ورؤساء إسرائيل فوجدوهم ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمس مائة وخمسين من الرجال فوق سن العشرين، ولم يعدوا فيهم النساء والأطفال دون العشرين، كما لم يعدوا فيهم أيضاً بيت اللاوي \_ أحد أسباط إسرائيل ومنهم موسى وهارون لأنهم أعدوا للكهانة وليس للحرب \_ .

ومعنى ذلك بكل بساطة أن عدد بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر مع النساء والأطفال كان يقترب من ثلاثة ملايين.

ثم كلم الرب موسى قائلًا عُدَّ بني لاوي حسب آبائهم وعشائرهم كل ذكر منهم من ابن شهر فصاعداً فعدهم موسى». (سفر العدد ٣: ١٤ ــ ١٦).

فكان جميع المعدودين من اللاويين الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب بعشائرهم، كل ذكر من ابن شهر فصاعداً: اثنان وعشرون ألفاً.. (سفر العدد ٣: ٣٩).

ثم عدَّ موسى جميع الأبكار الـذكور من ابن شهـر فصاعـداً فوجـدهم ٢٢٢٧٣

نفساً. (العدد ٣: ٤٣).. وأخذ موسى عن كل بكر خمسة شواقـل فضة وأعـطى الفضة لهارون وبنيه.. وصار بذلك هارون من أغنى أغنياء العالم!!

وقد أنكر هذا العدد جميع الباحثين من اليهود والنصارى وقالوا: إنه غير معقول وفيه مبالغة وتهويل. وذكرت دائرة المعارف البريطانية (ج ٢/ ٨٧٩ ـ ١٠١ الطبعة الخامسة عشرة ١٩٨١) أن هذه الأعداد مبالغ فيها جداً. وكذلك ذكر الدكتور موريس بوكاي في كتابه القرآن والتوراة والإنجيل والعلم أن العدد مبالغ فيه. وأفرد رحمة الله العثماني الكيرانوي في كتابه إظهار الحق (ج ١ ص ١١٢ ـ ١١٤) ثلاث صفحات لمناقشة هذا الادعاء الباطل، واستدل على ذلك بعدة وجوه:

● الأول: أن مكث بني إسرائيل في مصر كما تذكره أغلب المصادر هو ١٥ سنة (تذكر دائرة المعارف البريطانية ج ١١/ ص ٤٨٧ مادة موسى الطبعة ١٥ لعام ١٩٨٢ أن الخروج كان سنة ١٢٩٠ قبل الميلاد على أرجح الأقوال، وتنكر أن المدة بين سليمان والخروج ٤٨٠ عاماً التي تدعيها التوراة).

ولا يعقل في هذه المدة أن يتضاعف بنـو إسرائيــل من سبعين شخصاً دخلوا زمن يوسف إلى مصر ويصبحوا بعد قرنين من الزمن قرابة ثلاثة ملايين شخص.

- الشاني: أن الفراعين قد تسلطوا على اليهود يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وذلك منذ أن طرد أحمس الهكسوس (١٥٨٠ قبل الميلاد). وبالتالي لا يعقل أن يزداد الشعب زيادة كبيرة في فترات يكثر فيها القتل.
- الثالث: لا يعقل أن يزداد اليهود بهذه الدرجة ولا يزداد المصريون السكان الأصليون لمصر.
- الرابع: تذكر التوراة أن هذا العدد كله مع مواشيهم الكثيرة جداً عبروا البحر
   في ليلة واحدة أو جزء من ليلة، وهو أمر لا يعقل لكثرتهم.
- الخامس: لا بد أن يكون موقع نزولهم واسعاً جداً حتى يسع هذه الملايين مع مواشيهم، والأماكن المذكورة في التوراة أثناء خروجهم ليس فيها هذا الاتساع.

● السادس: وقع في سفر التثنية الإصحاح السابع أن الرب وعدهم بإهلاك أعدائهم سكان فلسطين قليلاً قليلاً، لأنه لو أبادهم دفعة واحدة لكانت أرض فلسطين متسعة جداً عليهم فتكثر عليهم دواب البر. ولو كان عددهم كما جاء في سفر الخروج لما وسعتهم فلسطين إلا بالكاد.

وقد جاء في القرآن الكريم استنفار فرعون لقومه للحاق ببني إسرائيل الـذين فروا من وجهه:

# ﴿ إِنَّ هَكُولُآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ( فِي قَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ( فِي قَ إِنَّا لَجَمِيعُ حَاذِرُونَ ( فِي ) . ( الشعراء: ٥٤ – ٥٠ ) .

وقد جاء في سفر الخروج أن عدد مركبات فرعون كان ستمائة والمركبة في ذلك الوقت لم يكن الوقت لم يكن يركبها سوى فارس أو اثنين فقط. . ومعنى ذلك أن جيش فرعون لم يكن يريد عن بضعة آلاف. وقد مرّ معنا ذلك الهلع والرعب الذي دبّ في أوصال بني إسرائيل عندما رأوا جند فرعون وتقريعهم لموسى، ولوكان عددهم بالملايين وفيهم ما يزيد على ستمائة ألف مقاتل لما ارتعبوا من فرعون هذا الرعب العظيم.

وقد أنكر ابن خلدون في المقدمة أيضاً هذا العدد الرهيب الذي ذكرت التوراة (سفر الخروج، وسفر العدد).

وأما سنة الخروج فقد اختلف فيها اختلافاً شديداً بين الباحثين. وذكرت دائرة المعارف البريطانية ج ٢١/ ٤٨٧ مادة موسى الطبعة الخامسة عشرة الأقوال الكثيرة المختلفة ورجحت أن سنة الخروج كانت ١٢٩٠ قبل الميلاد.

وذكر الدكتور موريس بوكاي في كتابه القرآن والتوراة والإنجيل كذلك الأقوال المختلفة في زمن الخروج واعتبر أشدها نكارة فرض (دي ميسلي ـــ ا٤٩٥) المختلفة في زمن الخروج واعتبر أشدها نكارة فرض في ٩ أبريل ١٤٩٥ قبل (١٩٦٠ م) الذي زعم أن خروج بني إسرائيل حدث في ٩ أبريل ١٤٩٥ قبل الميلاد. . وكذلك اعتبر فرض دانييل ــ روبس في كتابه شعب التوراة: فرضاً بعيداً عن الواقع . أما الأب ديغو فقد قرب من الحقيقة في كتابه «تاريخ إسرائيل القديم» بأن ذلك حدث في وقت رمسيس الثاني وهو في الفترة ما بين عام ١٣٠١ و ١٢٩٠ قبل الميلاد.

وينتهي الدكتور موريس بوكاي إلى تأييد فرضه بأن فرعون الخروج هو منبتاح بن رمسيس الثاني. وبما أن منبتاح تسنم عرش مصر سنة ١٢٢٤ قبل الميلاد، وحكم مصر لمدة عشر سنوات في أحد الأقوال، وعشرين عاماً في قول ثان، فإن سنة الخروج إما أن تكون سنة ١٢١٤ قبل الميلاد أو ١٢٠٤ قبل الميلاد.

وهكذا يبدو أن الزمن الذي تم فيه خروج موسى وقومه من مصر غير معروف على وجه الدقة، وأن أقرب الأقوال إلى الصحة أن ذلك تم في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

#### الأعداد الخرافية لبنى إسرائيل في التيه:

وقد جاء في التوراة أن بني إسرائيل عبدوا العجل الذي صنعه لهم هارون عليه السلام وهو افتراء على هارون عليه السلام. والذي صنع العجل هو السامري كما ورد في القرآن الكريم. وقد جاء أن الله غضب عليهم وقدال لهم: ﴿اقتلوا أنفسكم ﴾، فجاءت سحابة فقتل منهم آلاف مؤلفة.

ثم قالوا: أرنا الله جهرة، ومات منهم أيضاً عدد آخر. وجاء في سفر العدد (الإصحاح ١٦: ١١ هـ ٥٠): «فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين أنتما قتلتما شعب الرب. ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرفا إلى خيمة الاجتماع وإذا هي قد غطتها السحابة وتراءا مجد الرب. فجاء موسى وهارون إلى قدام خيمة الاجتماع فكلم الرب موسى قائلاً: اطلعا من وسط هذه الجماعة أي بني إسرائيل - فإني أفنيهم بلحظة. ثم قال موسى لهارون خد المجمرة واجعل فيها ناراً من على المذبح وضع بخوراً واذهب بها مسرعاً إلى الجماعة وكفر عنهم لأن السخط قد خرج من قبل الرب. فأخذ هارون كما قال موسى وركض الى وسط الجماعة وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب فوضع البخور وكفر عن الشعب. ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. فكان الذين ماتوا بالوباء أربعة عشر ألفاً وسبعمائة عدا الذين ماتوا بسبب قورح».

ومرة أخرى شتم بنو إسرائيل موسى وغضبوا على الطعام الذي أتاهم من

السماء. «فأرسل على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل» (سفر العدد، الإصحاح ٢١: ٦).

وأرسل موسى الجواسيس إلى أرض العماليق ليعرف خبرهم، فلما جاء الجواسيس قالوا له: رأينا قوماً ضخاماً أقوياء أشداء لا طاقة للشعب بقتالهم. فبكى الشعب وقالوا لا نريد قتالاً لهؤلاء القوم. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. وتكلم يوشع بن نون \_ تلميذ موسى \_ وكالب بن يفنه وكان من ضمن الجواسيس وهونا الأمر على الشعب، وقالا للشعب: قاتلوا هؤلاء القوم والنصر لكم من عند الله. لكن بني إسرائيل رفضوا القتال. فأمات الرب جميع الشعب «لأن الرب قال لهم يموتون في البرية فلم يبق إنسان منهم إلا كالب بن يفنه ويشوع بن نون». (سفر العدد، الإصحاح ٢٦: ٢٥).

والغريب حقاً أن يصل عدد المقاتلين من بني إسرائيل بعد كل هذا الإهلاك والموت إلى ستمائة ألف وبضع مئات عدا بني لاوي لأنهم من الكهنة. . وعدا النساء والأطفال لأنهم لا يعدون إلا من كان قد بلغ عشرين سنة فما فوقها .

«هؤلاء هم الذين عدهم موسى وألعازار الكاهن حين عدّا بني إسرائيل من عربات موآب على أردن أريحا. وفي هؤلاء لم يكن إنسان من الذين عدهم موسى وهارون الكاهن حين عدّا بني إسرائيل في برية سيناء لأن الرب قال لهم إنهم يموتون في البرية فلم يبق منهم إنسان إلا كالب بن يفنة ويشوع بن نون». (سفر العدد، الإصحاح ٢٦: ٣٣ ـ ٢٥).

فإذا كان ستمائة ألف مقاتل قد ماتوا في التيه ومات غيرهم بالحياة والصعق والوباء فكيف يصل عددهم إلى ستمائة ألف مقاتل بعد أن أفني آباؤهم في خلال أربعين سنة؟ وكيف يقودهم يوشع بن نون مرة أخرى للقتال والاستيلاء على أريحا الأردن؟!!

وهي أعداد خرافية لا يمكن أن تعقل، وتصطدم مع بديهيات الأمور. ففي خلال فترة التيه مات من بني إسرائيل حسب ما تـذكر التـوراة أكثر من مليـون. ومع هـذا نرى

جيشاً يقوده يـوشع بن نـون بحضور مـوسى يبلغ تعـداد جنـوده أكثـر من ستمـائـة ألف مقاتل!!.

وقسم موسى الأرض سلفاً لأسباط بني إسرائيل ما عدا سبط اللاوي لأنهم الكهنة وليس لهم من قسم الأرض شيء.

## بنو إسرائيل يتمردون على موسى ويعبدون العجل:

رغم أن موسى عليه السلام هو أعظم أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، وهو زعيمهم الذي أخرجهم من العبودية والذل إلى العزة والكرامة والحرية، إلا أنه لم يسلم من أذى بني إسرائيل ومن شتائمهم له. حتى إن التوراة الموجودة اليوم بين أيدينا مليئة بقذف موسى عليه السلام وافتراء الكذب عليه وعلى أخيه هارون.

ومنذ اللحظة الأولى التي جاءهم فيها موسى ودعاهم فيها لإخلاص العبادة لله والخروج من أرض مصر، وبنو إسرائيل يتلكأون في طاعته ويتمردون عليه ويلجون في محاجته، لشدة فَرَقِهم وفزعهم من فرعون وقومه، وعدم صبرهم على احتمال الأذى واستعلائهم وتجبرهم وطغيانهم عند أول بادرة يزول فيها عنهم الخطر.

وبدأت لجاجتهم مع موسى عليه السلام وهم لا يزالون تحت فرعون يستعبدهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فقالوا لموسى:

﴿ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴾.

(الأعراف: ١٢٩).

وما يكاد فرعون يغرق ويجاوز بنو إسرائيـل البحر حتى يجـدوا قومـاً عاكفين على أصنام لهم فتبلغ بهم الوقاحة أن يطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلّـهـاً مثل أولئك القوم الفاسقين. .

﴿ وَجَنُوزْ نَابِهَ فِي إِسْرَاءِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْكُمُ وَمَّ تَجَهَلُونَ ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ عَلَى اللَّهُ مَا يُكُمُ قَالُ إِنَّا كُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ مَا لِللَّهُ مُعْ فِيهِ يَنْمُوسَى ٱجْعَلَ لَنَا ٓ إِلَنَّا هَمُ أَلِهُ مُعْ فَا لَا إِنَّا كُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ يَا إِلَّا هُمْ فِيهِ يَنْمُوسَى ٱجْعَلَ لَنَا ٓ إِلَيْهَا كُمَا لَهُمْ عَالِمُ اللَّهُ مَا إِنَّا هُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ فِيهِ

وَيَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيَّ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَيْهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ شَيْهِ.

#### قصة العجل:

وسكت بنو إسرائيل على مضض فلما ذهب موسى لميقات ربه، أخرجوا الحلي التي سرقوها من المصريين، وتناولها السامري فصنع لهم عجلًا لـه خوار، وقـال: هذا إله كم وإلـه موسى. فعبده القوم، وذبحوا له، وسجدوا أمامه، وغنوا ورقصوا.

ويقص الله سبحانه وتعالى قصة العجل في سورة الأعراف وفي سورة طه. ويذكرهم المولى بعبادة العجل في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم، وكيف أشربوا العجل وحبه في قلوبهم ــ سورة البقرة: ٩٣:

﴿ وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾.

ووصف المولى تعالى عبادتهم للعجل في سورة الأعراف كالتالي :

#### قال تعالى:

﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِ مَ عِجْلاَ جَسَدَالَّهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرُوا أَنَّهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَرِيلًا التَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ فَيْ وَلِنَاسُقِطَ فِ آيَدِيهِمْ وَرَأَقا وَلاَيَهْدِيمِمْ سَرِيلًا التَّخَدُوهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ فَيْ وَلَنَا لَنَكُونَ مِن اللَّخِيمِينَ النَّهُمُ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِن ابْعَدِي الْمُعْتَدِينَ النَّهُمُ وَسَيَ إِلَى قَوْمِهِ عَفْهِ مِن السِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَقْتُونِي مِن ابْعَدِي أَعْجَلَتُمْ أَمْ رَبِيكُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ وَذِلَةً وَلَا الْمُعْتَلِقِي اللَّهُ الْمُعْتَرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَذِلَةً وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ وَذِلَةً وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن رَبِّهُمْ وَذِلَةً وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن رَبِّهُمْ وَذِلَةً وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(الأعراف: ١٤٨ ــ١٥٢).

وقال تعالى في سورة طه يصف كفر بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله من فرعون، وبعد أن أنزل عليهم المن والسلوى، وكيف عبدوا العجل:

﴿ يَدِبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويٰ اللَّهُ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضبي وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ١﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ١﴿ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ أَن هُمْ أَوْلَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ أَنْ اللَّهُ مُ أَوْلَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ آَهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ الشَّامِرِيُّ الْهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ، عَضْبَدنَ أَسِفًا قَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحُسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِن رَّبِ كُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿ فَالُواْمَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَنَا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَلَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُم خُوَّارٌ فَقَالُواْ هَلَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنْسِى اللَّهِ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَقَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمَّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ١ قَالُوا لَن نَّبَرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ١ وَالْ يَلْهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُوٓ أُلْآ اللَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى اللَّهُ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا برَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيثُ أَن تَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْ رَءِ يِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ إِنَّ ﴾.

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِى ﴿ قَالَ بَصُرَتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَّبَضِتُ قَبَضَ قَبْضَ قَبْضَ فَمِ وَاللَّهُ مِنْ أَثُورِ الرَّسُولِ \_ أي من أثر حافر دابة جبريل عليه السلام حيث أخذ السامري من ذلك التراب الذي مسه جبريل أو حافر دابته ونبذه في العجل الذهبي فخار العجل \_ . فَنَ العجل الذهبي فَخار العجل أَنْ فَنَ العَجْلُ الذَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَيْوَةِ أَنْ فَنَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

لَّن تُغْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلِى إِلَهِ كَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنَحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَهُ فِي ٱلْيَمِ نَسَفًا اللهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّشَيْءٍ عِلْمَا اللهُ ﴾.

(طه: ۸۰ – ۹۸).

وهكذا يصف القرآن الكريم كيف عبد بنو إسرائيل العجل بعد أن نجاهم الله من فرعون وبطشه بهم، وبعدما رأوا الآيات العجيبة المتتالية أمام أعينهم. ولكن ما أن ذهب موسى لميقات ربه حتى جمع بنو إسرائيل الحليّ التي استعاروها من المصريين قبيل خروجهم من مصر، وجمعها السامري الذي برع وتفنن في صناعة العجل من الذهب الخالص، ولم يكتف بذلك بل قذف في فم العجل شيئاً من التراب الذي مسه حافر دابة جبريل، حيث قبض قبضة من أثر الرسول فنبذها، فإذا العجل يخور. وجُنَّ بنو إسرائيل بهذا العجل فهو يفوق العجول التي كان المصريون يعبدونها ويسمونها إيبيس، فتلك عجول صامتة، وهذا عجل له خوار.

وأما الصورة التي ترسمها التوراة المحرفة لعبادة العجل فهي صورة قميئة، حيث تتهم هارون عليه السلام بأنه هو الذي صنع العجل، وأنه هـو الذي دعـا بنـي إسرائيـل لعبادته، ولا يرد أي ذكر للسامري في التوراة المحرفة.

وهذا يوضح إلى أي مدى بلغت الوقاحة بيهود حيث يحرفون كلام الله ويزيغونه لدرجة لا يكاد يتصورها عقل، والتي اتهموا فيها الأنبياء جميعاً بالغش والخداع والكذب والنفاق والزنى والربا ونكاح المحارم، والتي سنستعرضها بإذن الله في كتاب خاص.

ولم يكتفوا بذلك بل وصفوا المولى سبحانه وتعالى بقولهم:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعُنُ أَغْنِياَهُ ﴾. (آل عمران: ١٨١).

وبقولهم:

﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بَاقَالُواْ ﴾ . (المائدة: ٦٤).

وصوَّرَت التوراة المولى سبحانه وتعالى بصورة مهينة وحقيرة، حيث يظهر في

صورة رجل يصارعه يعقوب فلا يستطيع أن يتغلب عليه، ولا يطلقه يعقوب حتى يعطيه العهد الأبدي له ولنسله. كما يظهر في صورة بشر حقود سريع الغضب لأن آدم أكل من شجرة المعرفة، ولأن بني آدم اجتمعوا وصار لهم لسان واحد، فنزل خوفاً على عرشه وبلبلهم وفرقهم في الأرض. وتظهره التوراة المحرفة بصورة شخص سريع الغضب، كثير الندم. وسنستعرض ذلك أيضاً في رسالة خاصة بإذن الله تعالى.

#### هارون يصنع العجل ويعبده:

لقـد بلغت الوقـاحة والافتـراء باليهـود حدوداً لا يكـاد يتخيلها عقـل إنسان. ففي التوراة المحرفة (سفر الخروج، الإصحاح ٣٠: ١ ــ ٣٠) ما يلي:

«ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واثتوني بها \_ وهي التي سرقوها من المصريين عند خروجهم من مصر، وقد زعمت التوراة أنهم أمروا بسرقة المصريين من الرب \_ . فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلًا مسبوكاً فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون، بنى مذبحاً أمامه \_ أي أمام العجل \_ ونادى هارون وقال: غداً عيد الرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح \_ للعجل \_ . وجلس غداً عيد الرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح \_ للعجل \_ . وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب».

«فقال الرب لموسى: اذهب انزل لأنه فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعاً عن الطريق الذي أوصيتهم به. صنعوا عجلاً مسبوكاً وسجدوا له وذبحوا له. وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيتُ هذا الشعب. وإذا هو شعب صلبُ الرقبة. فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعباً عظيماً. فتضرع موسى أمام الرب إلهه. وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه

الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشرّ بشعبك \_ لعنة الله على اليهود كيف بلغت بهم الوقاحة أن يصوروا موسى يتحدث مع رب العالمين بهذه الصفاقة كأنما يكلم بشراً سريع الغضب \_ اذكر إبراهيم وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشرّ الذي قال إنه يفعله بشعبه \_ ألا لعنة الله على اليهود حيث تقول التوراة المحرفة: إن الرب يندم!! وما أكثر ندم هذا الرب عندهم!!! \_ .

«فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده. لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين. واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه، فقال لموسى صوت قتال في المحلة. فقال: ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص. فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعماً وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل». (سفر الخروج ٣٢: ١٥ – ٢٠).

# موسى يقرّع هارون، وهارون يعرّي موسى ليهزأ به الشعب:

«وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحم غضب سيدي. أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. ولما رأى موسى الشعب أنه مُعرى لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقادميه». (سفر

## الأمر بقتل عبدة العجل:

الخروج ٣٢: ٢١ - ٢٦).

«وقف موسى في باب المحلة وقال من للرب فإليّ. فاجتمع إليه جميع بني لاوي فقال لهم. هكذا قال الرب إلّه إسرائيل. ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومرّوا

وارجعوا من باب إلى باب في المحلة. واقتلوا: كلَّ واحد أخاه. وكلُّ واحد صاحبه. وكلُّ واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى. ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل. وقال موسى املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كلُّ واحد بابنه وبأحيه. فيعطيكم اليوم بركة» (سفر الخروج ٣٦: ٢٦ ـ ٢٩).

وهكذا تصف التوراة المحرّفة الأنبياء.. وتجعل هارون صانعاً للعجل وداعياً لعبادته.. ثم تصور موسى عليه السلام وهو يكلم ربه وكأنما يكلم بشراً ويقول له: ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك.. اذكر إبراهيم وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت فيملكونها إلى الأبد فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه».

ويقرع موسى هارون لفعلته المزعومة فما يكون من هارون إلا أن يقوم ويعري موسى من ملابسه حتى يهزأ الشعب بموسى ويضحك عليه ويسخر منه!!

#### تحريف الأحبار للتوراة:

هكذا يحرف الأحبار التوراة التي أنزلها الله على موسى وقال عنها في محكم كتابه: ﴿إِنَا أَنزَلْنَا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ﴿ (المائدة: ٤٤).

وقد وصف المولى عز وجل فعلتهم الشنيعة وتحريفهم لكتاب الله في أكثر من آية. قال تعالى:

﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ٤٠ ﴾. (النساء: ٤٦).

#### وقال عز من قائل:

﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَلَيْ ﴾. (البقرة: ٧٥).

وقال سبحانه وتعالى:

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا لَيَّا لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا لَيَّا لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا لَيَّا لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا لَكُمْ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ( اللَّهِ قَا كَنْبَ اللَّهُ مَ مِمَّا يَكْسِبُونَ ( اللَّهِ قَا كَنْبَ اللَّهُ مَ مِمَّا يَكْسِبُونَ ( اللَّهِ قَا عَلَى اللَّهُ مَ مِمَّا يَكْسِبُونَ ( اللَّهُ مَ مِمَّا كَنْبَ اللَّهُ مَ مِمَّا يَكْسِبُونَ ( اللَّهُ مَ مَا كَنْبَ اللَّهُ مَ مَا يَكْسِبُونَ اللَّهُ مَ مَا كَنْبَ اللَّهُ مِمْ مَا يَكْسِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُونُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ ا

وهكذا يفتري الكذب على الله الذين لا يعقلون.

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمَّ الْمُولِيَ لَمَّ الْمُوكِ لِمُعَادِبُ الْمَالِدة: ٤١) . (المائدة: ٤١) .

وتحريفهم للتوراة: تحريف للمعاني، وتحريف وحذف وإضافة للكلام، وتزايد التحريف على مدى الأزمنة بضياع التوراة الأصلية حتى لم يبق من كلام الله إلا بصيص من نور يشع من حين لآخر بين هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض.

وقد أخبرنا المولى سبحانه وتعالى بعبادتهم للعجل في القرآن الكريم ولكن الفرق بين ما ورد في القرآن الكريم وفي التوراة المحرفة الموجودة بين أيدينا اليوم فرق شاسع. ويوضح تماماً كيف يحرف بنو إسرائيل الحقائق ويفترون على الله الكذب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فيتهمون الأنبياء بجرائمهم الشنيعة. ويصورون الله في صورة رجل أحمق سريع الغضب كثير الندم مجاب لشعبه وابنه المبكر إسرائيل رغم كل الجرائم التي ارتكبها ضده.

#### ﴿ اقتلوا أنفسكم ﴾:

يذكر القرآن الكريم في سورة البقرة العقوبة الشديدة التي جعلها على بني إسرائيل حين عبدوا العجل. ويتفق هذا المقطع منع ما ذكرته التوراة المحرفة، إلا أن التوراة تحدد أن موسى دعا القوم فلم يجبه إلا عشيرته من بني لاوي بن يعقوب. فأمرهم بأخذ سيوفهم وبأن يقتل كل واحد أباه وأخاه وابنه وقريبه وصاحبه فقتل في ذلك اليوم ثلاثة آلاف من بني إسرائيل.

قال تعالى بعد أن عدّد النعم العظيمة التي منحها لبني إسرائيل:

﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ التَّخَذُ ثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ الْ اللهُ وَمَا مَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ مَعْدَهُ مَ مَعْ وَالْمَعْدِ وَ لِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَالْأَوْقَانَ لَهُ مَعْدُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

وتذكر التوراة المحرفة أن موسى ألقى الألواح التي في يده فكسرها ــ تذكر أنهما لوحان فقط ــ ثم عاد وصنع لوحين من حجر فكتب الله عليهما الوصايا العشر.

#### ذنب الآباء في الأبناء:

تكرر التوراة وما يسمى العهد القديم أن الله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وأبناء الأبناء إلى الجيل الرابع. «نفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع». (سفر الخروج ٧:٣٤). مع أنه لا ذنب للأبناء في ذلك. وهذا يشبه ما لدى النصارى من أن البشر كلهم يحملون وزراً من خطيئة آدم، وأن الرب \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً \_ أنزل ابنه عيسى ليفتدي البشر من هذه الخطيئة الكبرى فذبحه على الصليب من أجل الكفارة. فمن آمن بعيسى على هذا المنوال فقد محيت خطيئته التي حملها من آدم ومن لم يؤمن ولم يُعمّد بقيت عليه خطيئته.

وهي أمور تناقض العدالة والحق كما قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾، ﴿تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عما كانوا يفعلون﴾.

وفي موقع واحد فقط في التوراة المحرفة تظهر الحقيقة التي جاء بها القرآن الكريم وذلك في سفر حزقيال الإصحاح ١٨ حيث يبتدىء حزقيال يتكلم وينقل كلام الرب له ويوبخ بني إسرائيل على المثل الشائع بينهم «الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست» أي إن نتائج الذنب وقعت على الأبناء. ويقول لهم: إن النفوس كلها لله. والإنسان الذي كان باراً ولم يعبد الأصنام وفعل حقاً وعدلاً ولم ينجس امرأة قريبة ولم يقرب طامثاً ولم يظلم إنساناً ولم يغتصب اغتصاباً،

بل بذل خبزه للجوعان وكسا العريان ثوباً، ولم يعط بالربا، ولم يأخذ مرابحة، وكف يده عن الجور، وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان وسلك في فرائضي، وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فهو بارٌّ. حياة يحيى يقول السيد الرب مهما كانت ذنوب آبائه.

فإن ولد ابناً مجرماً سافكاً للدم وعبد الأصنام ونجس امرأة قريبة وظلم الفقير والمسكين، وأعطى بالربا ولم يرد الرهن، قد عمل كل الرجاسات فموتاً يموت. دمه يكون على نفسه. وإن ولد هذا ابناً باراً فإنه لا يموت بإثم أبيه.

«وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم أبيه. أما الابن فقد فعل حقاً وعدلاً. حفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيى. النفس التي تخطىء هي تموت. الابن لا يحمل من إثم أبيه والأب لا يحمل من إثم الابن. بِرُّ البار عليه يكون، وشرُّ الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقاً وعدلاً فحياة يحيى لا يموت، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه، في برَّه الذي عمل يحيى. . . وإذا رجع البارُّ عن بره وعمل إثماً وفعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير، أفيحيا؟ كل بره الذي عمله لا يذكر. في خيانته التي خانها وفي خطيئته التي أخطأ بها يموت».

ورغم أن هذا الكلام جيد ويوافق القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ إلا أن هناك ملاحظتين:

● الأولى: أن العقاب هو الموت وأن الثواب هو الحياة. وليس هناك ذكر لليوم الآخر، ولا الجنة والنار فيما يسمى العهد القديم ــ التوراة المحرفة ــ بأكمله.

● الثانية: أن الشخص الذي يعمل شراً بعد خير ينسى كل عمله الخيّر، كل بره الذي عمله لا يذكر، وهذا عين الظلم. فالقرآن الكريم يقول: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.

\* \* \*

#### ماذا حدث بعد عبادة العجل؟

## أمثلة من جرائم بني إسرائيل بعد العجل:

يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جرائم بني إسرائيل منذ خروجهم من مصر بعد نجاتهم من فرعون، وإغراق فرعون وجنوده أمام أعينهم. وتبدأ سلسلة الجرائم بطلبهم من موسى أن يصنع لهم إلها ليعبدوه، فيوبخهم موسى ويقرعهم، ثم يذهب للقاء ربه فيعبدون العجل. وتأتي العقوبة صارمة ﴿اقتلوا أنفسكم ﴾ فيقتلون أنفسهم. وتذكر التوراة كما مرّ معنا أنهم قتلوا في ذلك اليوم ثلاثة آلاف شخص.

## اختيار السبعين وطلبهم رؤية الله:

#### قال تعالى :

﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلَا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّنَى أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِى إِلَّافِنْلَكُ تُضِلُ بِهَامَن تَشَاءُ وَتَهْلَ عَمْ مَن قَشَاءُ مَن قَشَاءُ مَن قَشَاءُ مَن قَشَاءُ مَن قَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْراً لَعْنفِرِينَ ﴿ وَالْكَنْ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللللّٰمُ الل

وهؤلاء هم خيرة بني إسرائيل اختارهم موسى عليه السلام ليعتذروا لله عن عبادة قومهم العجل، فلما ساروا مع موسى قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة، فماتوا جميعاً، فقام موسى يبكي ويتضرع لله. وقال: ﴿رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا فأحياهم الله بدعاء موسى عليه السلام ﴿إنا هدنا إليك ﴾، أي تبنا ورجعنا إليك، ومنها جاءت كلمة

اليهود. ولم تكن كلمة يهود تطلق على بني إسرائيل قبل ذلك، بل كانوا يدعون «العبرانيين» و «بني إسرائيل». وقد جاء ذكر هذه التفاصيل من قصة بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر في سورة البقرة، حيث بدأها المولى سبحانه وتعالى بتذكيرهم بنعم الله عليهم:

﴿ يَنَبَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَٱنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَالْعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يَخْرِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلُ وَلَاهُمْ يُومً وَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

وهو تفضيل مبني على العمل الصالح لا على النسب لإبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط. على عكس ما تـذكره التـوراة المحرفة من أن العهد أبـدي لنسـل إبـراهيم وإسحاق ويعقوب من دون الناس مهما ارتكبوا من الجرائم.

ثم يقول المولى عز وجل مذكراً لهم بنجاتهم من فرعون:

﴿ وَإِذْ نَجَنَّنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّهَ الْعَذَابِ يُذَبِّعُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَشَخَيُونَ يَسَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِن وَيَكُمْ عَظِيمٌ وَإَنْ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَمَ وَأَغَرَقَنَا وَمَعَوْنَ وَأَنتُمْ طَلِيمُ وَفَى ذَلِكُم بَسَكَمُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهَ ثُمَّ الْغَخْلُ مِن اللهُ عَلَيْ اللّهُ مُعَلِيمُ وَاللّهُ مُعَلّمُ مَن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مُعَلّمُ الْمَعْدِهِ وَاللّهُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَعْدِ ذَلِكَ لَعَلّمُ مَن لَيْكُمُ اللّهُ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَلْقَوْمِهِ يَلْقَوْمِ إِنَّكُمْ طَلّمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

وقد بلغت الوقاحة بهؤلاء السبعين أن يقولوا لموسى: ﴿ لَن نؤمن لك حتى نـرى الله جهرة ﴾، رغم أنهم قد سمعوا كلام الله لموسى على جبل سيناء. قال محمد بن

إسحاق (تفسير ابن كثير ج ٢/ ٢٤٩): اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلاً الخير فالخير. وقال انطلقوا فتوبوا إليه مما صنعتم ـ من عبادة قومكم العجل ـ وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه. وكان لا يأتيه إلا بإذن منه. فقال له السبعون: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال موسى: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه الحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام سمعوا الرب وهو يكلم موسى يأمره وينهاه. فلما فرغ موسى أقبل إليهم. فقالوا له: ﴿ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾.

#### تحريف التوراة لقصة السبعين:

أما التوراة الموجودة بين أيدينا فتذكر الغمام وكلام الله لموسى والنور الـذي يقع على جبهته بعد كـلامه مـع الله. وأما قصـة السبعين فتختلف اختلافاً بيّناً عمـا ذكـره المفسرون. فقد جاء في سفر الخروج ٢٤: ٩ – ١١.

«ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل. ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة. ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا».

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. حيث لم يستطع موسى رؤية الله، فكيف بهؤلاء القوم؟! وما قالها موسى إلا من شدة الشوق والحب ﴿فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً ﴾.

#### آلاء الله على بني إسرائيل:

تتوالى المشاهد في سورة البقرة بعد منظر السبعين وهم يصعقون، ثم يبعثهم الله مرة أخرى بدعوة موسى عليه السلام. وإذا الشمس حارقة والجو مكفهر خانق، والصحراء مجدبة، فتأتي آلاء الله تباعاً، الغمام والمن والسلوى ونبع الماء من الصخر الجلمد:

﴿ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رزَقْنَكُمُّ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ ٱلْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾. (البقرة: ٥٧).

وهكذا أنعم الله في الصحراء المحرقة الموحشة التي لا كلأ فيها ولا ماء، فجعل لهم الغمام يظلُّهم إذا طلعت الشمس وارتفعت إلى كبد السماء، وأخرج لهم الماء من الصخر، ووجدوا أكلهم جاهزاً يأتيهم من السماء في سورة من عسل يبقى على الصخور، ينزل أثناء الليل فيجد كل واحد ما يكفيه، ثم جاءت أسراب طائر السماني فيتناول الواحد منهم بيده فيشويه ويأكله.

ونجد هذه الآيات العجيبة مذكورة في التوراة المحرفة بين أيدينا بصورة قريبة جداً مما هو في القرآن الكريم:

#### الماء من الحجر:

«ثم ارتحل بنو إسرائيل من برية سين... ولم يكن ماء ليشرب الشعب. فخاصم الشعب موسى وقالوا: أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني؟!! وتذمر الشعب على موسى. وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا من العطش؟! فصرخ موسى إلى الرب قائلاً: ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. فقال الرب لموسى مرّ قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل، وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب. ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا الموضع مسّه ومريبه». (سفر الخروج ١٧ : ١ – ٨).

#### المنّ والسلوى في التوراة :

(سفر الخروج ١٦: ١ ــ٣٦).

«فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية. وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزاً للشبع. فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزاً من السماء فيخرج الشعب فيلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي امتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا؟ وأعطاهم يوم الجمعة ما يكفي ليومين». وأعطاهم الرب المن يجدونه في الصباح حيث ينزل في آخر الليل، وهو بمثابة الخبز لهم. وفي المساء تأتيهم طيور السماني – السلوى – ليأكلوا منها، ومنعهم من الاكتناز وقال لهم: التقطوا منه كل واحد على حسب أكله. . ففعل بنو إسرائيل هكذا بين مكثر ومقل. وقال لهم موسى لا يُبقِ أحد منه إلى الصباح . لكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منه أناس إلى الصباح فتولد فيه دود وأنتن. فسخط عليهم موسى». وقد ذكر المصطفى صلوات الله عليه ذلك حيث قال: «لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم» أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده.

وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وهو يشرح الحديث: (يخنز اللحم أي ينتن. والخنز التغيّر والنتن. قيل أصله: إن بني إسرائيل أدخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك. حكاه القرطبي. وذكره غيره عن قتادة. وقال بعضهم: معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن لمّا ادخر لم ينتن. وروى أبو نعيم في الحلية عن وهب بن منبه قال: في بعض الكتب: (لولا أني كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء من الفقراء).

وهكذا تتضح طبيعة يهود الفاسدة النتنة. فقد أعطاهم الله المن والسلوى كل يوم بيومه، ولكن الجشع والطمع الذي يـلازم طبيعة يهـود، وحبهم للادخـار واكتناز الشروة مهما كانت، وبكـل طـريق وسبيـل. فهي معبـودهم وعجلهم الـذي أشـربـوا حبـه في قلوبهم. لا ينفك عنهم أبداً مهما طال الزمن وتغيّرت الأيام.

بنو إسرائيل يطلبون الذي هو أدنى ويتركون الذي هو خير:

ورغم هـذه النعم المتتالية على بني إسرائيل، إلا أن طبيعة الخسة والـدنـاءة

والحقارة فيهم جعلتهم يطلبون من موسى الذي هو أدنى ويتركون الذي هو خير. طلبوا الثوم والقثاء والبصل والعدس بدلًا عن المنّ والسلوى.

قال تعالى يصف موقفهم ذاك المخزي:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَنَ شَهِرَعَلَى طَعَامِ وَنِحِدٍ فَأَذْعُ لَنَارَيَّكَ يُغِرِّجُ لَنَامِتَاتُنبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ ۚ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ يُغِرِّجُ لَنَامِتَا تُلْإِى هُو أَذْنَ مِنْ بَقْلِهَا وَقِنْ مِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِها قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ بِاللَّذِي هُو مَثْرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ و بِغَضَبِونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ وَبَاءُ و بِغَضَبِونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ وَبَاءُ و بِغَضَبِونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ وَبَاءُ و بِغَضَبِونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِيْنَ بِغَيْرِ وَبَاءُ و بِغَضَهِ وَى اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِيْنَ بِغَيْرِ وَبَاءُ و بِغَضَهِ وَقَاقُولَ النَّالِيَّةُ وَلَا يَكُفُرُونَ وَاللَّهُ وَيَعْتُلُونَ النَّالِيَ مَا اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَيَعْتَلُونَ اللَّهُ وَيَعْتُونَ اللَّهُ وَيَعْتُلُونَ اللَّهُ وَيَعْتُلُونَ اللَّهُ وَلَا مُعَلِيْهُ اللَّهُ وَيَعْتَلُونَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْتُمُ وَالْمُ الْفُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِا لَعْتَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتَدُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْنِلُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا لِلْكُونَ اللَّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ ا

وقال لهم المولى: اهبطوا إلى أي مصر من الأمصار فستجدون هذا الطلب المتواضع. لقد أراد الله لهم العزة، وأعطاهم المنّ والسلوى، ولكن نفوسهم لم تنفطم عن شهواتها. لأي بادرة يقلقون، ولأي خوف يجزعون ويفرقون. وإذا كانوا مع أنبيائهم يتواقحون. آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، واتهموا الأنبياء في توراتهم المحرفة بكل نقصية، بل بلغت بهم الوقاحة أن شتموا رب العالمين:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَاقَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ . (المائدة: ٦٤).

والمولى الحليم يصبر على ذلك كله ويمهلهم ولا يهملهم. ومع هذا ازدادوا عتواً وصلفاً وتجبراً مع أنبيائهم ﴿ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون﴾. وازدادوا خسّة وجبناً وحقارة وذلة مع من تجبر عليهم من أمثال نبوخذ نصر والفرس والرومان الذين حكموهم.

وقد اختلف المفسرون حول مصر الذي قيل لهم ادخلوه. وأقرب الأقوال أنه أريحا في الأردن؛ لأنها كانت أقرب أرض زراعية لهم، وفيها العماليق وما أمروا به من قتالهم.

الميثاق ورفع الطور فوقهم:

قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى بَخِ إِسْرَءِ يِلَ وَبَعَثَنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَنَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَئِنَ أَقَمْتُمُ الصَّكَلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَلَاةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِي مَنَا لَأُكُمْ مَنْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ (المائدة: ١٢).

#### قال تعالى:

#### وقال تعالى :

﴿ وَإِذْ نَذَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طَلَةً وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نِنْكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نِنْقُونَ شَيْكُ ﴾.

ويذكر المولى عز وجل نص هذا الميثاق:

﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مِيثَكَمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيكِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ مَنْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَتَعْرِجُونَ فَرِيقًا أَقْرَرْتُمْ وَأَنشُر تَشْهَدُونَ فَيْ فَي ثُمَ أَنتُمْ هَلَوُلاَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَأَلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرى تُفكدُوهُمْ مِن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم وَأَلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرى تُفكدُوهُمْ وَهُوكُمُ مَن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم وَأَلْعَدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرى تُفكدُوهُمْ وَهُوكُمُ مَن يَعْفِى مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِن حَمْمُ إِلّا خِرْقُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ فَمَا جَزَاهُمُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِن حَمْم إِلَّا خِرْقُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ فَيَا أَسَادَوَا وَ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ بِعَنْهُ إِلَا حَرْقُ فَي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَ وَمَا اللّهُ بِعَنْهِ إِلَى مَن اللّهُ مِعَالَقُونَ هُونَ وَ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ بِعَنْهِ إِلَى مَا اللّهُ بِعَنْهُ إِلَى مَا اللّهُ بِعَنْهُ إِلَهُ مَلْ وَنَا لَكُ مِن كُمُ أُونَ وَمَا اللّهُ بِعَنْهُ إِلَى مَن اللّهُ مَن يَفْعَلُ وَمَا اللّهُ بِعَنْهُ إِلَى مَن الْعَمْ مَا اللّهُ مِن يَعْمُ اللّهُ مِن يَعْمُ اللّهُ مِن يَفْعَلُ وَمُ اللّهُ مِن مَنْ مُنْ مُن يَعْمُ لَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمُعُمُ الْمُ مُنْ وَالْمُ اللّهُ وَمُعَلَيْهِمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمُعَالِهُ مُنْ الْمُ اللّهُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمُ الْمُنْ الْعُلُونَ الْمُعُونَ الْمُعَلِّي عَلَيْكُمُ اللّهُ الْعِنْ الْمُ اللّهُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْنُ وَلَا مُنْ الْمُعُونُ الْمُعُلِّ عُلْكُونَ الْمُونَ الْمُؤْنُ الْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعُونَ الْمُونَ اللّهُ وَالْمُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ اللّهُ وَالْمُ الْمُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِي الْمُعْ الْمُعَالِقُ الْمُعُلِي الْمُعُونُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْم

وقد جاء في تفسير ابن كثير في قـوله تعـالى ﴿وإذ أخذنـا ميثاقكم ورفعنـا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون﴾:

أنَّ الله أمرهم فامتنعوا عن الطاعـة فرفـع عليهم الجبل فـوق رؤوسهم كأنـه ظلة،

كما جاء في سورة الأعراف ﴿وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ﴾، فالطور هـ و الجبل. فلما رفع الجبل فوقهم سجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر، وأخذوا المواثيق التي ذكرتها الآية الأخرى ﴿وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً ﴾. . . الآية.

وجاء في تفسير ابن كثير في قوله: ﴿وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة﴾ الآية:

الجبل هو الطور.. عن ابن عباس أنه قال: «سار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها، حتى نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة. قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. (رواه النسائي).

وفي رواية أخرى: أن موسى قال لهم: هذا كتاب من الله أتقبلونه بما فيه؟ فإن فيه بيان ما أحل الله لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. قالوا: انشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها، وإن كانت غير ذلك نراجعك. فأوحى الله إلى الجبل فانقلع وارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم والسماء كأنه ظلة. فخر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقاً أن يسقط عليه. وكذلك يسجد اليهود إلى اليوم.

#### الميثاق والعهد في التوراة :

يأتي ذكر الجبل وصعود موسى إليه، ولكن لا تذكر التوراة الموجودة بين أيدينا أن الله نتق الجبل فوق بني إسرائيل حتى يأخذوا ما آتاهم الله من المواثيق.

ففي سفر الخروج، الإصحاح ٢٠: ٢٠ ــ ٢٥، جاء ما يلي: «ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل، ودعا الله موسى إلى رأس الجبل، فصعد موسى، فقال الرب لموسى: انحدر حذّر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون. ثم انحدر موسى إلى الشعب وقال لهم».

وكلمهم الله بواسطة موسى وأمرهم بهذه الأوامر:

أنا الرب إله ك الذي أخرجك من بيت العبودية أرض مصر. لا يكن لك آلهة

أخرى. لا تصنع لك تمثالًا منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن.

اذكر يوم السبت لتقدسه.

أكرم أباك وأمك.

لا تقتل، لا تزنِ، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشته بيت قريبك، لا تشته امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثـوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك.

وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخّنُ. ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد. وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت». (سفر الخروج ٢٠: ١ ــ ٢٠).

ثم وضع موسى أمامهم الأحكام التفصيلية التي أشرنا إلى بعضها، حيث تسمح باسترقاق جميع الأمم ما عدا بني إسرائيل، وأحكام الزواج، والزنى، والقتل، والسرقة، ودية السقط، إلخ . . . إلخ . . . بعض هذه الأحكام قد أقرها الإسلام . وهي من التوراة الصحيحة التي بقيت منها بقايا مدفونة بين ركام الكلام الموضوع الذي وضعه الأحبار . .

وقد أشرنا إلى ما جاء القرآن بتصديقه من قبل. ومن ذلك ما جاء في التوراة «لا تقبل خبراً كاذباً. ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. ابتعد عن كلام الكذب ولا تقتل البريء والبار. ولا تأخذ رشوة. ولا تضايق الغريب فإنكم عارفون نفس الغريب لأنكم كنتم غرباء... إلخ.

وتأتي بعد ذلك أوامر سخيفة لصنع الرداء والثوب للكاهن، والمحرقات والتابوت الذي سيسكن فيه الله بينهم!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وهكذا تجد في التوراة الموجودة بين أيدينا الغث والسمين، والحق والباطل. حتى بلغ الأمر بعلماء اللاهوت أن يقرروا أن جميع أسفار كتب العهد القديم لا علاقة لها بموسى، ولم يكتبها موسى، ولم يأمر بكتابة شيء منها. وإنها اختلقت اختلاقاً

وكتبت بأيدي الكهنة والأحبار بعد وفاة موسى بمثات السنين، واستمرت كتابتها وتعديلها لأكثر من ألف عام. حيث بدىء بكتابتها في عهد سليمان عليه السلام. وكانت آخر الصياغات والأسفار قد أضيفت بعد ظهور المسيح عليه السلام.

وقد بلغ الأمر ببعض الباحثين أنهم لم ينكروا التوراة والعهد القديم ونسبتهما إلى موسى عليه السلام فحسب بل أنكروا وجود موسى نفسه، كما أنكروا وجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقالوا: إن هذه الشخصيات خرافية لا وجود لها خارج نطاق مؤلفات العهد القديم. وهو شطط وأي شطط. ونرفضه رفضاً تاماً؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحدثنا في القرآن الكريم عن وجودهم وأفعالهم وأعمالهم.

ولكن لما ران الركام والأساطير والأكاذيب والتحريفات على أسفار العهد القديم، وناقص بعضها بعضاً، وامتلأت بالترهات والسخافات وشتم الأنبياء وقذفهم واتهامهم بكل الصفات الخسيسة، من دناءة، وحقارة، وكذب، وغش وخداع، وشرب الخمور، والزنى، ونكاح المحارم من الأخوات، وحلائل الأبناء، وزوجات الآباء. لما ران على العهد القديم كل هذه السخافات والأكاذيب، وتصوير المولى عز وجل في صورة بشر أحمق، كثير الندم، سريع الغضب، لا تفكير ولا هم له إلا ابنه البكر إسرائيل...

لما ران على العهد القديم كل هذا البهتان والأساطير، أدى ذلك ببعض الباحثين إلى إنكار العهد القديم جملة وتفصيلًا، بل وإنكار جميع الشخصيات التي ذكرت فيه واعتبارها شخصيات أسطورية لا وجود لها.

وهـو أمر مـرفوض دينياً وعلمياً بـالنسبة للمسلم. فهـذه الشخصيات لا شـك في وجودها. ولكنها شخصيات مطهرة من هـذه الرذائـل التي ألصقها بهـا بنو إسـرائيل في أسفارهم الشوهاء المحرّفة.

والتوراة ذاتها رغم ما اكتنفها من ركام الأكاذيب والتحريفات والإضافات، لا تزال تنبض في بعض آياتها أنـوار الحق وتتلألأ في جنبـاتها بـوارق تدل على أنهـا من جناب الحق.

وذلك مثل ما ورد في سفر الخروج (الإصحاح ٢٤): «ولا تضطهد الغريب ولا تضايقه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. لا تسىء إلى أرملة ولا يتيم. إن أسأت إليه فإني إن صرخ أسمع صراخه فيحمى غضبي، وأقتلكم بالسيف فتصير نساؤكم أرامل وأولادكم يتامى، إن أقرضت فضة لشعبي الفقير \_ هنا تحديد وإضافة كلمة شعبي وإلا فالربا محرم على الإطلاق وليس فقط لبني إسرائيل \_ الذي عندك فلا تكن له كالمرابي لا تضعوا عليه ربا.

ويعدهم الله أنهم إن استجابوا لوصاياه أدخلهم أرضاً تفيض لبناً وعسلاً ويبيد من أمامهم الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين ويورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. «أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذي تأتي عليهم وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. وأرسل أمامك الزنابير فتطرد الحويين والكنعانيين والحثيين من أمامك. لا أطردهم من أمامك في سنة واحدة لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية \_ وهو يدل على أن عدد بني إسرائيل كان قليلاً، لا ستمائة ألف مقاتل كما تزعم التوراة ذاتها في سفر الخروج وسفر العدد \_ . . قليلاً قليلاً أطردهم من أمامك إلى أن تُثمر وتملك الأرض. وأجعل تخومك من بحر سوف إلى أطردهم من أمامك إلى النهر فإني أدفع إليكم سكان الأرض فتطردهم من أمامك . لا يتعلوك تخطىء إلى النهر فإني أدفع إليكم سكان الأرض فلسطين و من البرية إلى النهر فإني أدفع إليكم سكان الأرض فلسطين له للسطين \_ لئلا يتعلوك تخطىء إلى " (سفر التكوين ٢٧ \_ ٣٢).

لا يرد في هذه الوعود تكفير الذنوب، ومغفرة الـرب ودخول الجنـة. كما ورد في سورة المائدة: ١٢:

ولا يرد في العهد القديم بأسفاره التسعة والثلاثين (١٣٥٨ صفحة) أي ذكر لليوم الآخر ولا البعث والنشور ولا الجنة والنار، مما يؤكد التحريف المستمر للتوراة، إذ إن القرآن الكريم يذكر أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾، وقالوا: ﴿ لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ﴾.

وهذا مما يقطع بأن التوراة قد حرفت بعد عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما حرفت من قبل.

## الأمر بدخول الأرض المقدسة ونكوص بني إسرائيل:

قال تعالى:

﴿ وَلَنَجِدَ نَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوأْ يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ الْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَيِمُزَحْرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرُا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ الْبَقَرة : ٩٦ ) . (البقرة : ٩٦) .

#### مختصر تفسير آيات سورة المائدة (٢٠ ــ ٢٦):

قــام موسى عليــه السلام وذكّــرهم بنعم الله عليهم قبل أن يخبــرهم بوجــوب قتال

العماليق الذين كانوا في الأرض المقدسة ـ قيل إنها أريحا كما سيأتي في التوراة ـ . ومن أجلّ تلك النعم عليهم: تتالي الأنبياء فيهم منذ إبراهيم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام كلما مات نبي أو قتل بعث الله إليهم نبياً آخر. وجعل فيهم ملوكاً كما سيأتي حيث جعل طالوت ـ شاول ـ ملكاً، وجاء بعده داوود وسليمان، واستمرت المملكة بعد سليمان في يهوذا ـ دولة يهوذا ـ وإسرائيل ـ دولة إسرائيل ـ لعدة قرون قبل خرابهما على يد نبوخذ نصر كما سيأتي في حينه.

وحرضهم موسى عليه السلام لدخول الأرض المقدسة ــ لا يــرد تحديــد لها في القرآن الكريم ويـذكر المفســرون أنها بيت المقــدس. وقد جــاء في التوراة أنهــا أريحا الأردن ـــ وقتال من فيها، ولكن القوم جبنوا ونكلوا وارتعبوا من مواجهة العماليق.

وكرر موسى عليه السلام محاورتهم محاولاً تشجيعهم ﴿ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون﴾ ويأتي الرد القاسي الوقح الجبان ﴿قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون،

والتجأ موسى آنذاك إلى الله تعالى يعلن براءته من القبوم الفاسقين. فجاء النداء العلوي بحرمانهم من دخولها أربعين سنة يتيهون في الأرض حتى يأتِ جيل آخر لم يستمرىء الذل والهوان والخسة والجبن، فيقوم آنذاك بواجبات الجهاد.

ولا يظهر أحدٌ من جموع بني إسرائيل التي تدّعي التوراة أنهم كانوا أكثر من ستمائة ألف مقاتل إلا رجلين هما يوشع بن نون وكالب بن يُفنّه. . فيقولان: ﴿ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾ .

ويصرُّ الجبناء على موقفهم رغم تشجيع موسى وهارون لهما، ورغم الموقف الشجاع النبيل الذي وقفه الرجلان اللذان أنعم الله عليهما بمخافته وحده، وعدم الفرق والحوف والجزع من غيره ﴿لن ندخلها أبداً ما داموا فيها﴾ وزيادة في الوقاحة والصلف مع الجبن والخسة ﴿فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون﴾.

## مقارنة مع موقف الصحابة يوم بدر:

ما أعظم المفارقة بين بني إسرائيل الجبناء الرعاديد الممتلئين وقاحة وصلفاً مع

أعظم أنبيائهم موسى عليه السلام، وبين موقف الصحابة يوم بدر حين استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «أشيروا عليّ أيها المسلمون» في قتال العدو أو مطاردة العير لقريش. وما كانوا قد خرجوا لقتال، ولم يكن العهد بينه وبين الأنصار إلا أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم. فقام سعد بن معاذ رضى الله عنه وقال:

«كأنك تعرّض بنا يا رسول الله. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً. إنا لصبر في الحرب صُدق في اللقاء ولعل الله يُريك منا ما تقر به عينك. فسر بنا على بركة الله، فسرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام المقداد وقال: «يا رسول الله إنا

لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ﴾ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ». فبشرهم رسول الله بالنصر.

# قتال العماليق في التوراة:

تـروي التوراة المحـرفة قصـة قتال العمـاليق بعدة صـور متنـاقضـة مختلفـة وهي كالتالى:

#### (١) قتال العماليق في رفيديم:

«وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم. فقال موسى ليشوع \_ يـوشع بن نـون تلميـذه \_ : انتخب لنا رجـالاً واخرج حـارب عماليق. وغـداً أقف أنـا على رأس التلة

وعصا الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق. وأما موسى وعصا الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق. وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل تغلب وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين؛ أخدا حجراً ووضعاه تحته فجلس عليه. ودعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك.

## (٢) نكوص بني إسراثيل عن قتال العماليق في عهد موسى:

جاء في سفر العدد الإصحاح الثاني عشر أن موسى دعا اثني عشر نقيباً من نقباء بني إسرائيل وطلب منهم أن يأتوه بخبر العدو في أرض كنعان. وكان بينهم يوشع بن

نون وكالب بن يفنه. فلما رجع النقباء؛ ملأوا قلوب بني إسرائيل فرقاً من العماليق، وقالوا لهم: «قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، وحقاً إنها تفيض لبناً وعسلاً. وهذا ثمرها. غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز، والمدينة حصينة جداً. وأيضاً قد رأينا بني عناق هناك. العمالقة ساكنون في أرض الجنوب، والحثيون واليبوسيون والأموريون ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب نهر الأرض التي الأردن. فأشاعوا مذمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل قائلين: الأرض التي مرزنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها. وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال القامة. وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم» (سفر العدد ١٣ - ٣٣).

«فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة. وتذمَّر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل. وقال لهما كل الجماعة: ليتنا مُتنا في أرض مصر أو ليتنا متنا في هذا القفر. ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف. تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة. أليس خيراً أن نرجع إلى مصر؟ فقال بعضهم لبعض: نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر». (سفر العدد ١٤: ١ ــ ٤).

وتكلم يشوع بن نون وكالب بن يفنّه وقالا لقومهما: «لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا. قد زال عنهم ظلهم. والرب معنا. لا تخافوهم». (سفر العدد ١٤: ٩ ــ ١٠).

فقام موسى وبكى وتضرع للرب أن يصفح عن ذنب هذا الشعب الصلب الرقبة الكثير الذنوب. «فقال الرب قد صفحت حسب قولك». وحلف أن لا يدخل أحد من هؤلاء القوم الأرض المقدسة التي كتب الله لهم سوى يوشع بن نون وكالب بن يفنه. (سفر العدد ١٤: ١٣ ــ ٢٥).

وقال الرب: «حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة عليّ. قد سمعت تذمر بني إسرائيل الذي يتذمرونه عليّ. . . في هذا القفر تسقط جثثكم، جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعداً \_ أي أكثر من ستمائة ألف كما ذكر في سفر العدد \_ لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكننكم فيها ما عدا كالب بن يَفُنّه ويشوع بن نون. وأما أطفالكم الذين قلتم: يكونون غنيمة فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض التي احتقرتموها. . فجثثكم أنتم تسقط في هذا القفر وبنوكم يكونون رعاة في هذا القفر أربعين سنة . . . أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي . في هذا القفر يفنون وفيه يموتون» . (سفر العدد ١٤ - ٣٥ ) .

ويتكرر ذكر ذلك في سفر العدد، ثم في سفر التثنية (الإصحاح ١: ٣٥ ــ ٤٠): «لن يرى إنسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لآبائكم. ما عدا كالب بن يفنه ويشوع بن نون».

### غضب الرب على موسى وهارون كما يزعمون:

والغريب حقاً أن الرب يغضب أيضاً على موسى وهارون ويميتهما في البرية ويمنعهما من الدخول إلى الأرض المقدسة حسبما تقول التوراة المحرفة.

يقول موسى: «وغضب الربُّ عليّ بسببكم وأقسم أني لا أعبر الأردن. ولا أدخل الأرض الجيدة التي الرب إلهك يعطيك نصيباً فأموت أنا في هذه الأرض. لا أعبر الأردن وأما أنتم فتعبرون وتمتلكون تلك الأرض الجيدة». (سفر التثنية ٤: ٣٠ ـ ٣٣).

«اسمع يا إسرائيل. أنت اليوم عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوباً أكبر وأعظم منك، ومدناً عظيمة ومحصنة إلى السماء. قوماً عظاماً وطوالاً بني عناق الذين عرفتهم. وسمعت من يقف في وجه بني عناق!! فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر أمامك ناراً آكلة. هو يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سريعاً كما كلمك الرب» (سفر العدد ٩: ١ - ٤).

ويقول موسى: «وعلى هارون غضب الرب جـداً ليبيده. فصليت أيضـاً من أجل هارون في ذلك الوقت» (سفر التثنية ٩: ٣٠).

«وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلاً: اصعد إلى جبل عباريم... قبالة أريحا ــ الأردن ــ وانظر إلى أرض كنعان التي أنا أعطيتها لبني إسرائيل ملكاً. ومت في الجبل الذي تصعد إليه. وانضم إلى قومك كما مات أخوك هارون في جبل هور.. لأنكما ختتماني في وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة قددش في برية صين إذ لم تقدساني في وسط بني إسرائيل. فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل» (سفر التثنية ٣٢: ٤٨ ـ ٢٥).

«وقال له \_ أي لموسى \_ الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلًا: لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها بعينيك. ولكنك إلى هناك لا تعبر. فمات هناك موسى عبدالرب في أرض موآب حسب قول الرب. ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم». (سفر التثنية ٣٤:

\* \* \*

# مرحلة التيه ـ الدياسبورا ـ الأولى

عندما رفض بنو إسرائيل قتال العماليق ودخول الأرض المقدسة وبلغوا في وقاحتهم وخستهم وجبنهم مبلغاً لا يمكن تصوره؛ عاقبهم الله تعالى بالتيه في الصحراء أربعين سنة.

وقد قص المولى سبحانه وتعالى موقفهم المخزي هذا في سورة المائدة. قال تعالى:

وقد سبق أن أوضحنا في الفصل السابق نكوص بني إسرائيل عن قتال العماليق وخوفهم وفرقهم منهم. وبكى بنو إسرائيل وصرخوا وتذمروا على موسى وهارون وقالـوا

لهما: «لماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض؟ لنسقط بالسيف وتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة؟!» (سفر العدد ١٤: ١ - ٤).

وقد حاول يوشع بن نون وكالب بن يفنه أن يثنياهم عن هذا الموقف الجبان قائلين: «لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا. قد زال عنهم ظلّهم والرب معنا. لا تخافوهم». (سفر العدد ١٤: ٩ - ١٠).

ولكن الشعب لم يسمع لهما بل قاموا برجمهما بالحجارة. وغضب الرب وأراد أن يبيدهم ولكن موسى توسل إليه أن لا يبيدهم فقال الرب: «في هذا القفر تسقط جثثكم. جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعداً، وكان موسى وهارون قد عدّا الشعب بأمر الرب فوجدا المقاتلين منهم أكثر من ستمائة ألف. وهو عدد مبالغ فيه جداً وقد ذكرنا ذلك من قبل ــ «لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكننكم فيها ما عدا كالب بن يفنّه ويشوع بن نون . . فجثتكم أنتم تسقط في هذا القفر وبنوكم يكونون رعاة في هذا القفر أربعين سنة» (سفر العدد ١٤).

وتــوضـــ التــوراة مـرة أخــرى هــذا القــرار وأسبــابــه فقـــد جـــاء في (سفــر التثنية ١: ٣٥ ـــ ٤٠) ما يلي:

«لن يرى إنسان من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لأبائكم ما عدا كالب بن يفنه ويشوع بن نون».

والسبب في ذلك أن جيل بني إسرائيل الذي خرج من مصر، وتربى على الـذل والمهانة، وشرب من حياض العبودية؛ لم يعد قادراً على المواجهة والقتال. ومع هذا فهو متواقح وشديد الصلف مع موسى وهارون، بل مع الله سبحانه وتعالى.

ولذلك كان لا بد من نشوء جيل جديد، لم يعرف مصر، ولم يعرف عهد الذل والمهانة، ولم يتشرب عبادة العجل. جيل جديد نشأ في أحضان الصحراء، لا يعرف الاستكانة والمهانة، يرفض الذل والعبودية، ولديه استعداد للنضال والقتال، جيل لا يفرق من أول مواجهة ولا يتقهقر من أول مصادمة ولا يفر من أول معركة.

وقام يشوع قبل المعركة الفاصلة بختان كل الموجودين من الذكور؛ لأن بني إسرائيل المختونين الذين خرجوا من مصر ماتوا في القفر، وأبناؤهم الذين ولدوا في القفر لم يختنوا. (سفر يشوع، الإصحاح الخامس: ٣ ــ ٩).

### تفسير ابن كثير يشرح مرحلة التيه:

قال ابن كثير في تفسيره (ج ٢ / ٣٩) في قوله تعالى ﴿ فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ﴾: «لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد؛ حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنة. فوقعوا في التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه..».

وذكر عن ابن عباس أنه قال: «فتاهوا في الأرض أربعين سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار. ثم ظلل الله عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى. . ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده بثلاث سنين وفاة موسى الكليم عليه السلام. وأقام الله فيهم يوشع بن نون نبياً خليفة عن موسى بن عمران».

ومات في هذه المدة كل الجيل الذي خرج من مصر وكان ابن عشرين فصاعداً. ولم يبق منهم سوى يوشع بن نون وكالب بن يفنه . . \_ وهما الرجلان اللذان أنعم الله عليهما \_ . . فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فلما تضيّفت الشمس للغروب وكان ذلك يوم الجمعة وخشي دخول السبت عليهم \_ لأنهم مأمورن بعدم العمل والقتال فيه \_ قال: إنك مأمورة وأنا مأمور . اللهم احبسها علي ؟ فحبسها الله تعالى حتى فتح بيت المقدس . ولم تحبس الشمس على أحد سوى يوشع بن نون .

### التوراة والتيه:

«وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهـدهم في طريق أرض فلسطين مع أنها قريبة». (سفر الخروج ١٣: ١٧).

رغم أن التوراة تؤكد موحلة التيه في أكثو من موضع سفر العدد الإصحاح ١٤؛ وسفر التثنية الإصحاح الأول كما سبق أن ذكرنا، إلا أن التوراة

الموجودة بين أيدينا تذكر حوادث كثيرة وانتصارات وهمية حدثت لبني إسرائيل ضد كثير من الأمم في أثناء مرحلة التيه. وهو أمر مناقض لما ذكر من التيه في الأرض، وعدم الغلبة لهم حتى يموت كل الجيل الذي نكص عن القتال \_ ما عدا كالب بن يُفنّه ويوشع بن نون \_ . والتورأة الموجودة بين أيدينا مليئة بالمتناقضات الصارخة التي لا يمكن التوفيق بينها مهما بذل المرء من تكلف؛ وذلك لأنها كتبت بأيدي أشخاص مختلفين في أزمنة وأعصار مختلفة، ثم جمعت بعد ذلك. فقد كتبت بعض أجزاء من التوراة المحرفة في عهد سليمان عليه السلام \_ بعد وفاة موسى به ٤٨٠ عاماً كما تذكر بعد العودة من السبي في بابل أثناء العهد الفارسي، وذلك في القرن السادس والخامس قبل الميلاد \_ أي بعد وفاة موسى عليه السلام بأكثر من ستة قرون \_ . وتمت كتابة والمهار الأخرى المشكوك فيها عندهم وهي أخبار الأيام وعزرا ونحميا وأستير ودانيال والمزامير في فترة متأخرة جداً، حيث ترجعها دائرة المعارف البريطانية \_ ج ٢/ ٨٧٩ الطبعة الخامسة عشر ١٩٨٢ \_ إلى العهد اليوناني الإسكندري عندما ظهر فيلون الإسكندري اليهودي في القرن الثاني قبل الميلاد . أي بعد وفاة موسى بأكثر من ألف سنة .

ولم تجمع هذه الكتب في كتاب واحد ويتفق عليها إلا عام ٣٥٠ بعد الميلاد وهو النص اليوناني المعتمد (Vulgate)(١).

# الأمور التي حدثت في التيه:

يحدثنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى بني إسرائيل في التيه كثيراً من المعجزات التي حدثت على يد موسى عليه السلام. ورغم أنهم كفروا بالنعم الكثيرة وتواقحوا جداً على المولى سبحانه وتعالى حيث قالوا لموسى: ﴿اذهب وأنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون﴾ إلا أن المولى سبحانه وتعالى رأف بهم في التيه من أجل موسى وهارون والرجلين اللذين أنعم الله عليهما بخوفه وعدم خوف غيره، وهما كالب بن يفنه ويشوع بن نون، ومن أجل الذراري والنساء والأطفال والبهائم.

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الأول: (تعريف عام بالتوراة والعهد القديم).

وفي تلك الصحراء الحارقة التي لا ماء فيها ولا كلأ ولا طعام جعل الله لهم الغمام تظلهم من حر الشمس، وأنبع الماء من الصخر، وأرسل لهم المن من السماء يهبط على الأرض آخر الليل؛ فيلتقطونه في الصباح، ثم تأتي أسراب طيور السماني في المساء؛ فيتناولونها بأيديهم.

قال تعالى

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَكَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَاظَلَمُونَ وَالسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَاظَلَمُونَ وَالسَّلَامُونَ وَالسَّفَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ . (البقرة: ٥٧).

وقال تعالى :

﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقَلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِّرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن رِّذَقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِ اللَّهُ وَلَا تَعْثَوْا فِ اللَّهُ وَلَا تَعْثَوْا فِ اللَّهُ وَلَا تَعْبُواْ فِ اللَّهُ وَلَا تَعْبُواْ فِ اللَّهُ وَلَا تَعْبُوا فِ اللَّهُ وَلِا تَعْبُوا فِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْ

وقد ذكرت التوراة الموجودة بين أيدينا المن والسلوى (سفر الخروج ١٦: ١ ــ ٣٦). كما سبق أن ذكرنا في فصل جرائم بني إسرائيل بعد العجل. وكذلك ذكرت التوراة نبع الماء من الحجر. (سفر الخروج ١٠: ١ ــ ٨).

وقد أمرهم الله تعالى بأن لا يكتنزوا ولا يخبئوا طعاماً إلى الغد ما عدا يوم الجمعة حيث يعطيهم الله طعاماً للسبت أيضاً. فاكتنز بنو إسرائيل وخبث الطعام وأنتن وتولد فيه الدود (سفر الخروج ١٦: ١ – ٣٦). والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا بذلك(١) قال: «لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم». أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد في مسنده.

ولم يكتف بنو إسرائيل بذلك بل ضجوا من المن والسلوى، وطلبوا الـذي هو أدنى. قال تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: (أمثلة من جرائم بني إسرائيل بعد العجل)، ص ٢٣٨.

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَارَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُوبَ ٱلَّذِى هُو أَدْنَى بِآلَذِي هُوخَيَّ آهِ مِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةَ وَالْمَسْكَنَةُ

### نزول التكاليف والتوراة والميثاق:

سبق أن ذكرنا نزول التوراة والتكاليف ونكوص بني إسرائيل عن قبولها؛ فرفع الله فوقهم الجبل كأنه ظلة؛ فخروا ساجدين على شق ونظروا بالشق الآخر، وقبلوا ما فيها من مواثيق. ولكنهم سرعان ما نقضوها وخانوها.

#### قال تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَخُذُوا مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَآذُكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ آلَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّلْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ آلِيَّهُ . (البقرة: ٣٣ – ٣٤).

### وقال تعالى :

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَ اتَّيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نِنَقُونَ الْآَهُ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنْقُونَ الْآَهُ ﴾ .

ورغم هذه المواثيق والعهود، نكص بنو إسرائيل على أعقابهم ولم يلتزموا بما أنزل الله، بل عبدوا العجول والأوثان، وأكلوا الربا، وغشوا وخدعوا وسرقوا ونكصوا عن الجهاد... إلخ ولم يكتفوا بذلك كله، بل كذبوا الأنبياء وافتروا عليهم الكذب واتهموهم بكل نقيصة ورذيلة، وقتلوا من قتلوا من الأنبياء، وزعموا أنهم قتلوا المسيح بن مريم واتهموا أمه بالزنى، وحرفوا التوراة، وحاربوا محمداً صلى الله عليه وسلم. واستمروا في مواقفهم المخزية منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا. هولا تزال تطلع على خائنة منهم .

### الأحداث التي وقعت في التيه ولم يذكرها القرآن:

- (١) صنع خيمة الاجتماع وكان المترجمون القدامي للتوراة يسمونها قبة الزمان(١).
- (٢) صنع التابوت ليسكن فيه الله معهم \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً \_ والتابوت يرتحل معهم (٢).
  - (٣) تفاصيل المحاريق والقرابين والتقدمات. . وتفاصيل لباس الكاهن . . إلخ (٣) .
- (٤) تفاصيل الأحكام. وقد ذكر القرآن شيئاً يسيراً جداً منها.. وأغلبها سخيف تافه ومحرف. (سفر اللاويين).
  - (٥) إحراق الله لابني هارون لأنهما قدما قرباناً فيه نار غريبة.
  - (٦) غضب الله على موسى وهارون. ــ لعنة الله على اليهود ــ .
  - (٧) إحصاء بني إسرائيل في التيه والأعداد الخرافية والمرفوضة من كل من له عقل (٢).
- (٨) شتم هارون وأخته مريم لموسى ، «وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها. لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية . . فحمي غضب الرب عليهما ومضى \_ أي الرب لأنه كان يكلمهم من وسط السحابة في داخل خيمة الاجتماع \_ فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة ، إذا مريم برصاء كالثلج ، فالتفت هارون إلى مريم فإذا هي برصاء » (سفر العدد ١٢ : ١ \_ ١٠).
- (۹) هارون يعرّي موسى ليهزأ به شعب إسرائيل «ولما رأى موسى الشعبُ أنه مُعرّى لأن هارون كان قد عراه للهزىء به بين مقاوميه. (سفر الخروج ۳۲: ۲۰).
  - (۱۰) موسى يرجم رجلًا يحتطب يوم السبت. (سفر العدد ١٥: ٣٢ ــ ٣٦).
- (۱۱) قورح بن يصهار وجماعته يشورون على موسى، والله يعاقبهم بأن يخسف بهم الأرض. (العدد ١٦).

<sup>(</sup>١) انظر سفر الخروج (الإصحاح: ٢٦، ٢٧، ٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر سفر الخروج (الإصحاح: ٢٥، ٢٧).

٣) سفر الخروج (الإصحاح: ٢٨ ــ٣٨،٣٠ ــ٤)، وسفر اللاويين (الإصحاح: ١ ــ ٩، ٢٣ ــ ٢٥).

- (١٢) ظهور الوباء من بني إسرائيل بسبب ممالأتهم لقورح وصحبه.
- (١٣) موت مريم أخت موسى وهارون في برية صين. وموت هارون في جبل هور معنف معنف وباً عليه من السرب؛ لأنه عصمى أمسر الله مع موسى. (العدد ٢٠: ٣٢ ــ ٣٤)، ومات هارون في السنة الأربعين من الخروج من مصل
- (١٤) عزل هارون من منصب الكاهن الأعظم قبل موته، وتولية ابنه العازار. (١٤) (العدد ٢٠: ٣٥ ـ ٣٨).
- (١٥) قام ملك كنعان عراد بمحاربة إسرائيل في طريق أتاريم فهزمهم وسبى منهم سبياً. فنذر إسرائيل نذراً للرب أن يحرّم مدنهم إذا وقعت في يده. فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرّم وهم \_ والتحريم هو الإبادة الكاملة التامة لكل نفس من طفل وشيخ ورجل وامرأة وإنسان وحيوان \_ ومدنهم فدعي اسم المكان حرمة. (سفر العدد ٢١: ١ \_ ٣).
- (١٦) ارتحل شعب بني إسرائيل من جبل هور في طريق بحرسوف ليدوروا بأرض أدوم.. فضاق بنو إسرائيل ذرعاً.. «وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟! فقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف أي المن والسلوى .. فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقات فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل. (العدد ٢١: ٤ ـ ٧).
- (١٧) أراد بنو إسرائيل المرور بارض الأموريين فلم يسمح لهم ملك الأموريين حسيحون بذلك؛ فحاربه بنو إسرائيل وضربوه بحد السيف وملكوا أرضه من أرنون إلى يبوق إلى بني عمون. فأخذ إسرائيل كل هذه المدن وأقام إسرائيل في جميع مدن الأموريين، في حشبون وفي كل قراها. (العدد ٢١:

واستولى موسى بعد ذلك على باشان، فقتـل ملكها وشعبهـا ولم يبق منهم شارد، وملكوا أرضه. (العدد ٢١: ٣٣ ــ ٣٥).

ولا شك أن هذه الحروب من أساطير قصاص بني إسرائيل إذ كيف يعاقبهم الله في التيه ويبقون فيها أربعين سنة، وفي نفس الوقت يقومون بفتح المدن وإهلاك الشعوب حولهم!!؟

### (۱۸) بلعام بن باعور:

تقول التوراة (سفر العدد ٢٢):

ارتحل بنو إسرائيل حسب زعم التوراة بعد ذلك ونزلوا في عربـات موآب القـريبة من مدينة أريحا في الأردن.

وارتعب بالاق بن صفور ملك موآب من بني إسرائيل الذين أبادوا الأموريين إبادة كاملة. وأرسل بالاق بن صفور إلى بلعام بن بعور القاطن في مدينة فتور وطلب منه أن يأتي ويلعن شعب إسرائيل؛ لأن دعوة بلعام كانت مجابة. ومن باركه بلعام يكون مباركاً، ومن لعنه يكون ملعوناً. ورفض بلعام عرض الملك بالاق؛ لأن الله ظهر له وقال له: لا تذهب ولا تلعن الشعب؛ لأن شعب إسرائيل مبارك. وكرر الملك الدعوة لبلعام وعرض عليه الذهب والفضة. وظهر الرب لبلعام، وأمره بالذهاب معهم. وظهر له ملاك الرب وقال له: لا تتكلم إلا بالذي أقوله لك فانطلق بلعام مع رجال بالاق.

وطلب بلعام من الملك أن يبني له سبعة مذابح. وقال بلعام: كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟!!. لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. وغضب الملك لأن بلعام أبى أن يلعن بني إسرائيل. فقال بلعام: إن الرب وضع في فمي هذا الكلام وأنا أتكلم بما يضعه الرب في فمي.

وتكرر الموقف في اليوم التالي، ومدح إسرائيل. وكذلك فعل في اليوم الثالث قائلاً: ما أحسن خيامك يا يعقوب! مساكنك يا إسرائيل كجنات على نهر، كشجرات عود غرسها الرب. . . الله أخرجه من مصر يأكل أمم مضايقيه ويقضم عظامهم ويحطم سهامهم . جثم كأسد، ربض كلبوةٍ . مبارك إسرائيل ولاعنوه ملعونون .

وغضب الملك آباق وقال دعوتك لتشتم أعدائي وها أنت ذا قد باركتهم الآن ثلاث مرات.

وتنبأ بلعام قائلاً: يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي موآب ويهلك كل بني الوغى. ويكون أدوم ميراثاً. ويكون سعير أعداثه ميراثاً. ويصنع إسرائيل ببأس. ويتسلط ابن يعقوب ويهلك الشارد من المدينة.

وتنبأ بهلاك العماليق على يد شعب إسرائيل، ثم رجع بلعام إلى مكانه.

# مصير بلعام الذي تزعم التوراة أنه دعا لإسرائيل وباركها:

لقد لقي بلعام بن باعور الذي تزعم التوراة أنه دعا لإسرائيل وباركها ولعن لاعنيها وبشرها بالنصر والفوز، جزاء سنمّار. فما كادت إسرائيل تنتصر على أهل مديان \_ مدين \_ وأبادوا جميع من فيها من السكان، حتى بحثوا عن بلعام فقتلوه بحد السيف (سفر العدد ٣١: ٩).

# قصة بلعام بن باعور في القرآن تخالف ما ذكرته التوراة مخالفة تامة:

قال تعالى :

﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِنَا فَٱلْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَعَادِينَ وَٱتَبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ الْفَعَادِينَ فَي وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ الْفَعَادِينَ فَي وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

ذكر أهل التفسير (ابن كثير وابن جرير وغيرهما) أن هذه الآية نزلت في رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام بن باعوراء، وكان يعلم الاسم الأكبر، وكان مقيماً في بيت الممقدس مع الجبارين. وفي ذلك نظر لأن أحداً من بني إسرائيل لم يدخل إلى بيت الممقدس إلا بعد أن استولى عليها يوشع بن نون بعد وفاة موسى ... وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة. يقدمونه في الشدائد. بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله، فأغراه ملك مدين بالأموال والذهب والفضة والقطائع؛ فترك موسى واتبع دين ملك مدين. وهناك رواية عن ابن

عباس أنه من اليمن وأخرى أنه من قوم الجبارين \_ العماليق \_ وكان يعلم اسم الله الأعظم، فدعاه قومه أن يدعو لهم على موسى وبني إسرائيل، فرفض أول الأمر، وما زالوا به حتى قام ودعا على موسى وقومه؛ فسلخه الله.

وورد عن السدي أن بلعام هذا كان في زمن يوشع بن نون لما خرج وأراد قتال الجبارين ــ العماليق ــ وكان بلعام من بني إسرائيل مجاب الدعوة، فأغراه العماليق بالمال فذهب إليهم ودعا على بني إسرائيل فانسلخ من الدين، وكان من الغاوين.

وقد ورد في روايات أخرى أنه كان في زمن موسى وأن أعداء بني إسرائيل رشوه لكي يدعو على موسى، فلما أقبل يدعو اندلع لسانه ودعا لموسى وبني إسرائيل، ودعا على العماليق \_ وفي رواية ملك مدين \_ فقال له القوم: إنك تدعو علينا لا لنا. فقال: هذا أمر جرى على لساني بغير اختيار مني، ولكني أدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاك بني إسرائيل، إن الله يبغض الزنى وإنهم إن وقعوا في الزنى هلكوا. فأخرجوا النساء وزنى بهن بنو إسرائيل. وكانت ابنة الملك جميلة وعظيمة الجسم. وقال لها بلعام: لا تمكني نفسك إلا من موسى. . فأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل وحاولها فامتنعت عليه، ثم مكنته في خيمة قريبة من موسى، فعلم بذلك رجل من بني هارون \_ فنحاس بن إلعازار بن هارون \_ فغضب لله وطعنهما بالرمح، ورفعهما على الرمح لكي يراهما الناس فخافوا. وسلط الله الطاعون على بني إسرائيل فأهلك سبعين المرمح لكي يراهما الناس فخافوا. وسلط الله الطاعون على بني إسرائيل فأهلك سبعين

وأورد المفسرون رواية وردت في التوراة بصورة مختلفة قليلًا.. وهي أن الأتان التي كان يركبها بلعام توقفت في الطريق، وجعل يضربها وهي لا تتقدم، فقالت له: علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فظهر له الشيطان فسجد له. والرواية في التوراة أن الذي ظهر له هو ملاك الرب فسجد له.

ووردت روایات بتحدید اسم الرئیس من بنی إسرائیل الـذی زنی بابنة الملك، وأنه یدعی زمری بن شلوم رأس سبط شمعون بن یعقوب. وأن موسی حـذره من ذلك، فأبی، فأتی فنحاس بن إلعـازر بن هـارون فانتظمها بـرمحه ثم خـرج بهما إلى المـلأ

وقال: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك؛ فرفع الله عنهم الوباء، وهو الطاعون الذي مات فيه من بنى إسرائيل سبعون ألفاً وفي رواية عشرين ألفاً.

وقد اتفق أغلب المفسرين أن لسان بلعام اندلع عندما قام يدعو على موسى فهو كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.

وقد ورد أن هذه الآية نزلت أيضاً في أمية بن أبي الصلت الذي آمن لسانه وشعره، وكفر قلبه. وكان أمية قد علم كثيراً من الشرائع السابقة ونادى بالتوحيد في شعره. وكان يطمح إلى النبوة، فلما ظهر رسول الله شرقت نفسه، ووالى المشركين من قريش. وقد جاء في الحديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه.

### (۱۹) زنی بنی إسرائیل مع بنات موآب:

وردت في التوراة قصة زنى بني إسرائيل مع بنات موآب (سفر العدد، الإصحاح ٢٠)، ولكن لم يكن ذلك بإيحاء وإيعاز من بلعام بن باعوراء كما ذكر بعض المفسرين..

ولم يكتف شعب إسرائيل بالزنى مع الموآبيات، بل ذبحوا لآلهتهن وسجدوا لها. فحمى غضب الربّ على إسرائيل. فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلّقهم للرب. فأمر موسى بقتل رؤساء الشعب.

وبلغت الوقاحة بأحد هؤلاء الرؤساء أن أتى بالمرأة ليزني بها أمام موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل. فلما رأى ذلك فينحاس بن إلعازر بن هارون الكاهن؛ قام من وسط الجماعة وأخذ رمحاً بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة، وطعن كليهما، الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها. فامتنع الوباء \_ الطاعون \_ عن بني إسرائيل. وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفاً.

«فكلم الرب موسى قائلاً: فينحاس بن إلعازار بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل، بكونه غار غيرتي في وسطهم، حتى لم أفن بني إسرائيل بغيرتي. لذلك ها أنذا أعطيه ميثاقي ميثاق السلام. فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي لأجل أنه غار لله وكفَّر عن بني إسرائيل. وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول

زمري بن سالور رئيس بيت أب من الشمعونيين. واسم المـرأة المديـانية المقتـولة كـز. بنت صور الذي هو رئيس قبائل بيت أب في مديان. (سفر العدد ٢٥: ١ ـــ ١٥).

انه

(٢٠) الحرب مع مديان وموسى يأمر بقتل النساء والأطفال حسب زعمهم: يتحدث سفر العدد (الإصحاح ٣١) عن حرب شنها موسى عليه السلام في سن

التيه على مديان. «فتجندوا على مديان كما أمر الـرب. وقتلوا كل ذكـر. وملوك مديـا قتلوهم فوق قتلاهم أوي وراقم وصـور وحور ورابـع. خمسة ملوك مـديان. وبلعـام بر باعور قتلوه بالسيف. ـــ رغم أنه حسب رواية التوراة المحــرفة بـــارك بني إسرائيــل ودء

لهم – . وسبى بنـو إسرائيـل نساء مـديان وأطفـالهم ونهبـوا جميـع بهـائمهم، وجميــ مواشيهم وكل أملاكهم. وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من النـاس والبهائم. وأتـوا إلى موسى وإلعـازار الكاهر

وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى المحلة، إلى عربات موآب التي على أردن أريحا. «فخرج موسى وإلىازر الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج

المحلة. فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين مر جند الحرب. وقــال لهم موسى: هــل أبقيتم كل أنثى حيــة؟. فالآن اقتلوا كــل ذكر مز· الأطفال وكل امرأة عرفت رجلًا بمضاجعة ذكر اقتلوهـا. لكن جميع الأطفـال من النسا. اللواتي لم يعرفن مضاجعـة ذكر أبقـوهن لكم حيات. وأمـا أنتم فانـزلوا خــارج المحلة

سبعة أيام» حتى يتطهروا. وأحصى مـوسى النهب فكـان من الغنم ٢٠٠, ١٧٥ رأس ومن البقـ ٠٠٠, ٧٢, رأس ومن الحمير ٦١,٠٠٠ ومن الأطفال الإناث ــ بعد إبادة جميع الأطفـال الذكور والنساء ــ ٣٢,٠٠٠، وجمع موسى الذهب والفضة والمواشي، وأخـرج نصيب

المقـاتلين وهــو النصف، ثم أحـرج نصيب الــزكــاة وهي تــدفــع للكــاهن ولبيت لاوي

ـــ مــوسى وهـــارون من بيت لاوي ـــ . وكــان كــل ذهب الــرفيعــة التي رفعــــوهــا للرب • ١٦٧٥ شاقلًا من الذهب، ومن الغنم ٦٧٥. ومن البقر ٧٢ والحميـر ٦١ ومن الأناث الأطفال ٣٢ نفساً، وجميعها أخذها إلعازر الكاهن. (سفر العدد ٣١ بأكمله).

### (٢١) الوعد بدخول أرض كنعان بعد وفاة موسى:

«كلّم الرب موسى في عربات موآب على أردن أريحا قائلاً: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان؛ فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم، وتمحون جميع تصاويرهم، وتبيدون كل أصنامهم. تملكون الأرض وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم الأرض \_ أي أرض فلسطين \_ لكي تملكوها. وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم. وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم؛ يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم، ومناخس في جوانبكم، ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيها».

لهذا تقوم سياسة إسرائيل الحالية على قتل وطرد جميع الفلسطينيين من أرض فلسطين وما يسمى الضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان. لأن الله أعطى هذه الأرض في عهد أبدي دائم لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وبني إسرائيل إلى أبد الآبدين... وكرر الرب توصياته لبني إسرائيل، وحدد لهم تخوم أرضهم، بحيث إنها تشمل جميع أرض فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وجنوب لبنان. وفي بعض النصوص لبنان وسوريا إلى حماة حتى نهر الفرات، من النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل. وأكد لهم الرب أنه ساكن في وسط إسرائيل. وبالذات في التابوت الذي صنعوه له من الخشب الفاخر المطعم بالذهب والفضة والعاج.

# النهاية المحزنة لموسى حسب ما تزعم التوراة:

وتنتهي صورة هذا الوعد بنهاية أليمة بالنسبة لموسى حسب زعم التوراة المحرفة، حيث يموت مغضوباً عليه من الرب ودون أن يدخل إلى الأرض المقدسة التي وعدهم الرب منذ زمن إبراهيم. . . جاء في سفر التثنية موت موسى مغضوباً عليه كما مات هارون من قبل:

«وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلاً: اصعد إلى جبل عباريم.. قبالة أريحا \_ الأردن \_ ، وانظر إلى أرض كنعان التي أنا أعطيتها لبني إسرائيل ملكاً. ومت في الجبل الذي تصعد إليه، وانضم إلى قومك، كما مات أخوك هارون في جبل هور؛ لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية صين؛

إذ لم تقدساني في وسط بني إسرائيل. فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك، إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل. (سفر التثنية ٣٢: ٨٨ – ٥٥).

وتأتى النهاية المحزنة وينزل الستار على هذا المشهد الأخير:

«وقال له الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقـوب قائـلًا لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها بعينيك، ولكنك إلى هناك لا تعبر ــ لكي تمـوت كمداً

وحسرة \_ فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور. ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم». (سفر

التثنية ٣٤: ٤ ــ ٦).

نسبوها إليه.

وهكذا يسدل الستار على موسى ليموت في البرية مجهول القبر مغضوباً عليه من الرب. يموت والحسرة والكمد يملآن قلبه، إذ يسرى أرض كنعان، أرض الميعاد، يراها بعينيه ولا يستطيع أن يعبر إليها؛ لأن الرب غضب عليه وعلى هارون عنـد ماء مريبة!! هكذا تزعم التوراة المحرفة . . وهكذا تلوث صورة نبي من أولي العزم من الرسل. . موسى زعيمهم ونبيهم الذي أنقذهم من فرعون، لقي الأذى منهم في حياته، ولقى الأذى منهم بعد مماته بما سودته صحائف أقلامهم في توراتهم المحرفة التي

ولكن مـوسى في كنّف الله وفي نعمـة الله منـذ أن خلقـه. وهـو الآن في الـرفيق الأعلى لا يضره كيد يهود ولا مكر يهود ولا شتائم يهود ولا ما تقوله توراتهم المحرفة. فسلام الله عليك يا نبي الله يا كليم الله . . وسلام الله عليك يا رسول الله محمد، يا من أعلنت على الملأ براءة موسى مما ألصقه به بنو إسرائيل من التهم. . فصلى الله عليكما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلاة دائمة إلى أبد الأبدين.

\* \* \*

# بعض أحكام التوراة الحقة والمحرُّفة

### الوصايا والألواح:

(سفر الخروج، الإصحاح ٣٤ ــ ٤٠) و (سفر اللاويين: ٢١٨):

أمر الرب موسى أن يصنع لوحين من حجر بدلاً عن اللوحين اللذين كسرهما في غضبه. وصعد موسى الجبل، فنزل الرب في السحاب ونادى: الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب عكس ما تصوره التوراة حيث نراه سريع الغضب كثير الندم وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والخطيئة، لكنه لن يُبرىءَ إبراءً لا يزال الذنب موجوداً للمفتقداً إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع.

### أمر من الرب بإبادة الأمم:

«احفظ ما أنا موصيك اليوم. ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيّين. احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التي أنت آت إليها؛ لئلا يصيروا فخاً في وسطك \_ ومن هذا النص يأخذ اليهود في اسرائيل اليوم خطتهم في عدم إجراء أي معاهدة سلام تسمح بموجبها بقيام كيان لسكان فلسطين \_ . . . احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض. \_ أي أرض فلسطين \_ . . .

«لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة. تحفظ عيد الفطير. ثم يذكر تفاصيل عيد الفطير \_ وقد أفردنا لها فصلاً خاصاً وكيف تطور عيد الفطير عند اليهود، بحيث يجعلون فيه دم نصراني أو مسلم \_ «ستة أيام عمل وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم

سبت عطلة مقدس للرب. كل من يعمل فيه عملاً يقتل \_ عقوبة شديدة على جريمة تافهة. . . بينما هارون الذي صنع العجل بزعمهم لم يقتل بل كان مكرماً \_ وأمرهم موسى بأن يتبرعوا لهارون وبيت اللاوي بالأموال والبخور والعطور والنهب والماشية، وأن يقيموا خيمة الرب، خيمة الاجتماع . . . إلخ، وأن يصنعوا التابوت مسكناً مقدساً يسكن الله فيه في وسطهم!!! «وصنع مذبح المحرقة» . . والمحرقة لها أهمية قصوى في التوراة إذ إن الشواء عمل مقدس، والرب لا يرضى إلا حين يشم رائحة المشوي . . وبقية اللحم يأخذه آل هارون . (الإصحاح ٣٨).

وتذكر التوراة تفاصيل الرداء الذي يلبسه الكاهن من آل هارون في الإصحاح ٣٩ من سفر الخروج. وتجعل التوراة الإصحاح الأربعين من سفر الخروج لتفاصيل التابوت والسرج والبخور في خيمة الاجتماع.

ويخصص سفر اللاويين لتفاصيل المحرقة والقرابين، وكيفية وضع الشحم فوق الحطب. إلخ. وأنواع القرابين: قرابين الإثم، وقرابين السلامة، وقرابين الخطأ السهو. إلخ. وتفاصيلها من البقر والغنم وأنواع الخبز. . . بالإضافة إلى قربان الدم والكفارة عن كل بكر من الأبناء. ويستغرق ذلك من الإصحاح الأول إلى الإصحاح التاسع من سفر اللاويين.

# الرب يحرق ابني هارون لأنهما قدما ناراً غريبة على المذبح:

ويذكر الإصحاح العاشر من سفر اللاويين أن ابنا هارون وهما ناداب وأبيهو قربا أمام الرب ناراً غريبة لم يأمرهما بهما. فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما؛ فماتا أمام الرب. وهو عقوبة فظيعة من أجل عمل تافه. بينما يعفو عن جراثم فظيعة مثل عبادة هارون للعجل وصنعه لبني إسرائيل، ومثل الغش والكذب والخداع الذي قام به يعقوب، ومثل زنى يهوذا بزوجة ابنه وهي ثمارا . . إلخ .

«وقال موسى لهارون وإلعازار وإيثامار ابنيه الباقيين ـ أي ابني هارون ـ خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب، وكلوها فطيراً بجانب المذبح؛ لأنها قدس أقداس. . كلوها في مكان مقدس. . إلخ ومن يأكل منها من بني إسرائيل يموت موتاً؛ لأنها خاصة بهارون وبنيه.

ويخصص الإصحاح ١١ من سفر اللاويين لأنواع الحيوانات المحرمة عليهم. ويخصص الإصحاح ١٦ للنفاس وأن المرأة تكون نجسة... إلخ. والإصحاح ١٣ للأورام الجلدية والبرص، واعتبار المصاب بها نجساً. ويستمر الحديث عن الأبرص ونجاسته إلى الإصحاح ١٤ من سفر اللاويين. ويخصص الإصحاح ١٥ لمن يكون مصاباً بالسيلان ونجاسته. ووجوب الغسل بعد الجماع أو الإنزال. واعتبار الحائض نجسة، وكل من مسها يكون نجساً، بل كل من مس فراشها يكون نجساً.

ويعود الإصحاح ١٦ إلى ذكر الذبائح والقرابين للتكفير عن خطايا بني إسرائيل. ويذكر الإصحاح ١٧ من يجوز له أن يقرب إلى خيمة الاجتماع ومن لا يجوز.

والإصحاح ١٨ للمحرمات وعدم كشف العورة، ومنع الزنى، ومنع اللواط «ولا تضاجع ذكراً مضاجعة امرأة. إنه رجس». «ولا تجعل مع بهيمة مضجعك».

وهي أمور صحيحة ولكن تنقضها أحكام التلمود التي تبيح الزنى واللواط واتخاذ البهائم كما سنفصله في حينه. بل إن التوراة نفسها تذكر عن الأنبياء أنهم مارسوا الزنى. ومنهم داوود الذي زنى بحليلة جاره، ورأوبين من الأسباط اللذي زنى بسرية أبيه، ويهوذا بن يعقوب الذي زنى بحليلة ابنه، وأن أمنون بن داوود زنى بأخته ثامار، وأن إبراهيم عليه السلام تزوج أخته سارة، وأن لوطاً عليه السلام زنى بابنتيه وهو مخمور... إلخ.

وفي الإصحاح ١٩ وصايا بعدم عبادة الأوثان واحترام الآباء والأمهات، وحفظ السبت وإقامة العدل، وعدم البغض وعدم الزنى، وعدم طلب الجن والاستعانة بهم، ومحبة الغريب والإحسان إليه.

## بعض أحكام التوراة الحقة:

ويـذكر الإصحـاح العشرون من سفر اللاويين العقـوبات الصـارمـة وهي القتـل للجرائم التالية:

(١) كـل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في إسرائيـل أعطى من زرعـه لمولك ــ وثن كان يعبد في تلك الجهة ــ فإنه يقتل. . ويرجم رجماً .

- (٢) والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع كذلك تقتل قتلًا.
  - (٣) وكل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل.
- (٤) وإذا زنى رجل مع امرأة، فإذا زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. إنهما يقتلان كلاهما دمهما عليهما.

### قصة اليهوديَّين الزانيَينْ في المدينة:

وهذه قصة حدثت في المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توضح اعوجاج يهود وخبثهم وإنحرافهم. فقد زنت يهودية مع يهودي من أشرافهم في المدينة واعترفا بذلك. وأراد اليهود مخرجاً من حكم الرجم الموجود في التوراة؛ فقالوا: نأتي إلى محمد فإنه نبي، فإن حكم لكم بغير الرجم فإنكم ستحابّون ربكم بأن ذلك حكم رسوله، وإن لم يحكم إلا بالرجم فلا تقبلوا منه الحكم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يأتوا بالتوراة، وقال لهم أتلوها. . فتلا قارئهم وغطى على موضع آية الرجم، فقال له المصطفى: ارفع يدك، فرفعها، فإذا هي آية الرجم. فأخذهما الرسول ورجمهما بحكم التوراة . وغضب اليهود وشتموا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وحزن لذلك المصطفى .

# ونزل في ذلك قرآن من السماء. قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنِكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ عَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُوَقِّمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ عَامُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَارِ مِنْ اللَّهِ مَوَاضِعِةً مسمَّعُونَ لِقَوْمٍ يَقُولُونَ إِنَّ عَاجَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ الْكَامِ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِةً مَسَمَّعُونَ لِقَوْمٍ يَقُولُونَ إِنَّ الْحَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ الْكَامِ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِةً مَسَمَّعُونَ لِقَوْمٍ يَقُولُونَ إِنَّ الْحَرْدُولُونَ وَمَن الْكَلِمَ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهُ مِن اللّهِ مَن عَمْ حكم الرجم - . فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُورُواللّهُ أَن يُطَهِّرَ لَو مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن

ويخبرنا المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ببعض الأحكام الواردة في التوراة الصحيحة والتي لا يزال بعض آثارها موجوداً إلى اليوم في التوراة المحرفة (سفر اللاويين، الإصحاح ٢٠).

### قال تعالى:

﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفَ بِالْأَنفَ بِالْأَنفَ بِالْأَنفَ وَالْأَنفَ بِهِ فَهُوَ وَصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ وَالْأَذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ وَالْأَذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنَ بِالسِّنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَ الظَّلِمُونَ اللَّهُ فَا وَلَيْهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهُ وَالسَّهُ فَا وَلَيْهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهُ وَالمَانِدة : ٥٤).

### وجوب تطبيق أحكام الشريعة:

وهذا الحكم باق في الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام . . ولكن اليهود والنصارى حرّفوا أحكام الله وكتبه وألغوا شريعته . . وللأسف فإن بعض بلاد المسلمين \_عرباً وعجماً \_ تقلد اليهود والنصارى وترفض تطبيق الشريعة الإسلامية . .

ولا شك أن هذا الرفض لتطبيق شريعة الله يلحقهم باليهود والنصارى.

قال تعالى:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾.

(المائدة: ٤٤).

وقال تعالى :

﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ أَن المائدة: ٤٥). وقال تعالى:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(المائدة: ٤٧).

وقال عز من قائل:

﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ الْكِتنَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَتَّبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَبِعُ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ( الْمَائدة: ٤٨).

وقال تعالى :

وواضح من هذه الآيات الكريمة أن حكام المسلمين الذين يرفضون تطبيق شريعة الله قد تولوا اليهود والنصارى الذين سولوا لهم أن يمنعوا تطبيق الشريعة الإسلامية، واستخدموا معهم كل وسيلة من تهديد وترغيب لكي يحاربوا شريعة الله ويمنعوا تطبيقها. وعندما حاول أحدهم تطبيق أجزاء من الشريعة الإسلامية كادوا له المكايد وأسقطوه من كرسي حكمه وطردوه شر طردة. ولكن الله غالب على أمره، وناصر دينه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد وصف الله صفاتهم

ومسارعتهم في مودة اليهود والنصاري. قال المولى عز وجل:

﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآيِرةً ﴾.

تماماً كما يقول كثير من حكام المسلمين لخاصتهم: إنهم يخشون بطش أمريكا إذا هم طبقوا الشريعة الإسلامية!!

﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي آنفُسِمِمْ نَدِمِينَ ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي آنفُسِمِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَالْمَائِدَةُ: ٥٢ ).

ويصور المولى عز وجل تهديده المرعب الرهيب للذين يتقاعسون عن تطبيق شريعته ويرفضون تنفيذها خوفاً من اليهود والنصارى، وهم الغالبية من حكام المسلمين اليوم:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَفَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيَّهُمْ وَيُحِيَّونَهُ وَأَذِ لَهَ عَلَى اللَّهُ يَقَوْمِ يَعَيَّهُمْ وَيُحِيَّونَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوَّمَةَ لَآيِمَ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفوِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوَّمَةَ لَآيِمَ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ (أَنَّ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ

وتتوالى آيات سورة المائدة تحذر هؤلاء الذين يتولون اليهود والنصارى والكفار، ويسيرون خلفهم كالنعاج، ويرفضون تحكيم شريعة الله خوفاً وفرقاً منهم.

ويقول المولى عز وجل:

### مواصلة لذكر بعض أحكام التوراة:

حكمت التوراة بقتل المرتد ومن يعبد وثناً ومن يتبع الجان والتوابع، ومن يسب أباه أو أمه، ومن يزني. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كالاهما رجساً، إنهما يقتلان، دمهما عليهما. (الإصحاح ٢٠ من سفر اللاويين: ١٣).

وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة بالنار يحرقونه وإياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم. (٢٠: ١٤ من سفر اللاويين).

وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتونها. وكذلك المرأة إذا زنت مع حيوان كلاهما يقتلان. (سفر اللاويين ٢٠: ١٥ – ١٧).

وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار. يقطعان أمام أعين بني شعبهما قد كشف عورة أخته يحمل ذنبه. (سفر اللاويين ٢٠: ١٨).

والغريب حقاً أن التوراة ذاتها تزعم أن إبراهيم عليه السلام تـزوج أخته من أبيه سارة، وأن راؤبين زنى بامـرأة أبيه أثناء حياة أبيه يعقوب، وأن يهـوذا بن يعقوب زنى بثمارا زوجة ابنه، وأن داوود زنى بحليلة جاره أوريا الحثي وهي التي ولدت له سليمان عليه السلام. وأن أمنون بن داوود زنى بأخته ثمار، وأن لـوطاً عليه السلام زنى بابنتيه وهو مخمور... إلخ.

وهو تناقض غريب وفظيع فكيف يكون الأنبياء المثل العليا للبشرية زناة وعتاة ومجرمين وكذبة ومخادعين، بينما تأمر التوراة في مقاطع أخرى بعدم الزنى والكذب والغش والخداع، وتحكم على من فعل ذلك بأحكام بالغة الشدة؟!!

ويستمر الإصحاح العشرون من سفر اللاويين يوجه الأحكام بعدم الاضطجاع مع امرأة طامث. فإذا فعل ذلك حكم على الرجل والمرأة بالإعدام \_ وهو حكم شديد القسوة \_ .

ويحكم السفر بعدم كشف عورة الخالة والعمة وامرأة العم والخال وزوجة الأخ ومن فعل ذلك يقتل أو يموت عقيماً.

وإذا فعل بنو إسرائيل ذلك وحفظوا هذه الفرائض والأحكام؛ فإنهم يرثون أرض تلك الأمم التي فعلت هذه الموبقات، أرضاً تفيض لبناً وعسلاً... «أنا الرب إلهكم الذي ميّزكم بين الشعوب فلا تدنسوا أنفسكم بكل ما هو نجس من البهائم والطيور، وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب». (سفر اللاويين ٢٠: ٢٢ – ٢٦).

ويستمر سفر اللاويين في ذكر القرابين بعد ذلك وخصوصيات بيت اللاوي وبني هارون لأنهم الكهنة. . وإذا أكل أحدهم من القربان وهو نجس \_أي عليه جنابة \_ يموت موتاً!!

وتعود التوراة تفصّل تفصيلًا مملًا ثقيلًا في موضوع القرابين وما يأخذه الكاهن من مواشيهم وزروعهم وأنواع اللحم المشوي والمقدد للرب!!

ثم تأتي أحكام النفس بالنفس «وإذا أمات أحد إنساناً فإنه يقتل».

«ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفساً بنفس. وإذا أحدث إنسان في قريبه عيباً في فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن. كما أحدث عيباً في الإنسان كذلك يحدث فيه. من قتل بهيمة يعوض عنها. ومن قتل إنساناً يقتل. حكم واحد يكون لكم. الغريب كالوطني. إني أنا الرب إلهكم». (سفر اللاويين ٢٤: ١٧ ـ ٢٢).

وهي نفس الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة المائدة آية ٤٥: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وزاد المولى المسلمين ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له ﴾ لأن ذلك لم يكن في حكم التوراة.

وهذه نصوص التوراة بين أيدينا تؤكد ذلك. إذ التصدق والعفو لم يذكرا في التوراة.

ويكاد يكون سفر اللاويين حاصاً بالأحكام. وفيه أحكام عظيمة لا شك في صدقها مثل قوله: «لا تصنعوا لكم أوثاناً ولا تقيموا لكم تمثالاً منحوتاً أو نصباً، ولا تجعلوا في أرضكم حجراً مصوراً لتسجدوا له» (الإصحاح ٢٦: ١).

ومثل قوله: «إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فأعضده غريباً أو مستوطناً فيعيش معك. لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة بل اخش إلهك فيعيش أخوك معك. فضتك لا تعطيه بالربا، وطعامك لا تعط بالمرابحة».

ولكن هذه الأقوال والأحكام العظيمة الصحيحة تنقضها أقوال وأحكام أخرى في التوراة، بحيث تستثني غير اليهودي من أحكام عدم الربا، وعدم استرقاق الإنسان.

ففي سفر اللاويين (٢٥: ٢٩ – ٤٦): وإذا افتقر أخوك – اليهودي – عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد... بل اخشَ إلّهك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم. فهم تقتنون عبيداً وإماء. وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكاً لكم وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك. تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف».

وفي سفر التثنية (١٥: ٣): «لا تقرض أخاك بربا.. ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما يقرض بربا. للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا».

وهكذا يحرف الأحبار كتاب الله وأحكام الله .. لا تقرض بربا يحولونها لا تقرض أخاك اليهودي بربا . لا تستعبد أحداً تتحول لا تستعبد أخاك اليهودي واستعبد جميع الشعوب الأخرى . لا تزن تتحول ألى لاتزن بيهودية لا تسرق . لا تكذب . لا تخدع لا تغش . . كلها تتحول على أيدي الأحبار إلى لا تسرق يهودياً ، لا تكذب على يهودي ، لا تخدع يهودياً . . بل تتحول إلى وجوب الغش والسرقة والخداع للأجنبي ، كما تنص على ذلك نصوص التلمود التي تعتبر عندهم مقدسة أكثر من التوراة ذاتها .

ولا نقول كما قالت دائرة المعارف البريطانية (ج ٢ / ٩٧٩ ـ ٥٠٥ الطبعة الخامسة عشر) إن سفر اللاويين قد كتبه الكهنة بعد وفاة موسى بمئات السنين، وإنه آخر سفر كتب من أسفار التوراة الخمسة، ولكننا نقول: إن هذا السفر يحوي على أحكام ووصايا حقيقية نزلت من السماء على لسان موسى عليه السلام. . وإن الكهنة فيما بعد حرفوا بعضاً منها، وحذفوا وأضافوا كما أملى لهم الشيطان والهوى.

وقد سبق أن استعرضنا كيف حرفت التوراة، ومتى كتبت الأسفار المختلفة للعهد القديم، وما هو مقبول منها عند اليهود والنصارى وما هو مشكوك فيه عندهم؟!!

وتتكرر في التوراة وعود الرب لشعبه البكر إسرائيل بإعطائهم أرض فلسطين. وتتسع الرقعة أحياناً لتمتد من النيل إلى الفرات «وأجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر. فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من

أمامك. لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهداً. لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطىء إلى». (الخروج ٣٦: ٣١ ـ ٣٣).

وتتكرر هذه الوعود في كل سفر من أسفار العهد القديم التسعة والثلاثين كما تتكرر في كل إصحاح منها تقريباً.

وأقام موسى محرقات سلامه للرب، وأخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطسوت، ونصف الدم رشه على المذبح، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال: هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. (سفر الخروج 25: 0 - 1).

ومثل هذه الصور القبيحة لا شك أنها من صنع الكهان وإضافاتهم الكثيرة التي لوثوا بها كتاب الله .

\* \* \*

# يوشع بن نون، المفترى عليه

يـوشع بن نـون هو فتى مـوسى وتلميذه وحـواريـه، ونبيّ بني إسـرائيـل من بعـد موسى. وقد ذكره الله في القرآن الكريم في سورة الكهف في قصة موسى والخضر:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَاهُ لَا آَبُرَحُ حَقَّتَ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقَّبَا إِنَّ ﴾.

وهـو أحد الـرجلين الذين أنعم الله عليهما عندما فـرق بنـو إسـرائيـل من قتـال العماليق ودخول الأرض المقدسة. قال تعالى:

﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ ٱلْمَاكِ فَإِذَا وَكُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا وَخَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا وَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّا كُمْ عَلِبُونَ ۚ آلَكُ ﴾. (المائدة: ٢٣).

والرجل الثاني هو كالب بن يفنة. والموقف عجيب والمفارقة واضحة. فالذين يخافون من ربهم كانوا هم المستعدين لمواجهة العماليق ومجالدتهم، والذين لا يخافون من ربهم هم الذين يرتجفون ويرتعبون ويبكون وينوحون خوفاً وفرقاً من مقاتلة العماليق، فحرم الله عليهم دخول الأرض المقدسة أربعين سنة حتى مات كل ذلك الجيل العفن الجبان الذي مرد على الذل والعبودية في أرض مصر. وأتى الله بجيل جديد لم يعرف الاستكانة والمهانة والخضوع، وأبقى الله يوشع بن نون ومعه كالب بن يفنة ليدخلا الأرض المقدسة تحت قيادة النبي يوشع بن نون.

ولكن يهود لم يلبثوا أن لوثوا سيرة هذا النبي، وجعلوها صورة بشعة فظيعة للمجازر والمذابح والهولوكوست وحرب الإبادة للشعوب المقيمة في الأردن وفلسطين ولبنان. وهي صورة أبعد ما تكون عن الحقيقة، ولكنها أصبحت معتمد سياسة إسرائيل اليوم وتدرس في المدارس لجميع أطفال اليهود.

تحقيق الوعد على يد يوشع بن نون واستيلاء بني إسرائيل على الأرض: جاء في سفريشوع ـ يوشع بن نون ـ الإصحاح الأول (١ ـ ٥):

«وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الربَّ كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلاً: موسى عبدي مات. فالآن قم اعبر هذا الأردن \_ أي نهر الأردن \_ أنت وكل الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لبني إسرائيل. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى. من البرية ولبنان إلى هذا النهر الكبير نهر الفرات، جميع أرض الحثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. كما كنت مع موسى أكون معك...

«فأرسل يشوع بن نون رجلين جاسوسين سرأ قائلاً اذهبا انظرا الأرض وأريحا. فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضطجعا هناك». وعلم ملك أريحا بوجودهما فأرسل جنوده للبحث عنهما. وأنكرت راحاب وجودهما بعد أن خبأتهما. ثم أخرجتهما بعد أن ذهب الطلب، وقالت لهما: قد علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا. لأني قد عملت معكما معروفاً فتعملا أنتما أيضاً مع بيت أبي معروفاً وتستحييا أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل مالهم، وتخلصا أنفسنا من المصوت. . » فوافق الجاسوسان على ذلك وأعطياها العهد والعلامة. (يشوع ٢: ١ - ١٤).

وسار يشوع والتابوت أمامهم يدلهم... وفي التابوت جلس الله!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وعبروا نهر الأردن بعد أن انفلق النهر فلقتين. وعبر الشعب النهر مشياً. (يشوع ٣: ٩ – ١٧).

# يشوع يقوم بحرب إبادة حتى النساء والأطفال والرضع والبهائم أبادهم بحد السيف:

«وسمع ملوك الأموريين الذين في عبر الأردن وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر أن الرب قد يبس مياه الأردن من أمام بني إسرائيل ذابت قلوبهم» (يشوع ٥: ١ - ٢).

وقام يشوع بإعادة ختان بني إسرائيل لأن بني إسرائيل المختونين اللذين خرجوا من مصر ماتوا في القفر، وأبناؤهم اللذين وللدوا في القفر لم يختنوا. (يشوع ٥: ٣ ــ ٩).

«وكانت مدينة أريحا مقفلة بسبب بني إسرائيل. لا أحد يخرج ولا أحد يدخل» أي أنها محاصرة، وبعد سبعة أيام من الدوران حول أريحا ضرب الكهنة الأبواق وهتف الشعب هتافاً عظيماً، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة. «وحرّموا – أي أبادوا – كل ما في المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف». ما عدا راحاب الزانية وأهلها. «وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. إنما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة الرب».

وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلًا: «ملعون قدّام الربِّ الرجلُ الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحا». (يشوع ٦: ١ – ٢٧).

وهكذا قام يشوع حسب أقوال التوراة المحرفة بهولوكوست وإبادة تامة أفظع من تلك التي قام بها هتلر في بولندا!!!.

لقد أباد يشوع عدة مرات كل ما وجده أمامه من طفل ورضيع، ورجل وامرأة، حتى الحيوانات والدواب أبادها. ويسمى هذا المبدأ التحريم. أي حرمة أخذ الغنائم. وقد ورد في الحديث الصحيح: أن الغنائم كانت محرمة على من كان قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها أحلت له. وهي من الخصوصيات للنبي محمد ولأمته. ولكن هذا لا يعني أن التحريم هو إبادة وحرق للصغير والكبير، للطفل والشيخ، للمرأة والرجل، للغنم والبقر!! وأبت طبيعة يهود أن تدخل الذهب والفضة في التحريم، وإنما جعلتها في خزانة الكهنة والأحبار التي يسمونها خزانة الرب.

وذكرت التوراة أن بني إسرائيل غلّوا غلولاً ولم يحرّموا الغنائم كما أمروا به. (سفر يشوع الإصحاح السابع). وأمر يشوع بأن يحرق كل الغلول، وأن يحرق معه أيضاً الشخص الذي غلّ. وأخذ يشوع عجان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ماله. ورجمه جميع بني إسرائيل

بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة. وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. فرجع الربُّ عن حمو غضبه» (سفر يشوع، الإصحاح السابع).

ويا لها من صورة فظة همجية!! لم يكتف يشوع بقتل الذي غلّ بل قتل أهله وأبناءه وبناته وبقره وغنمه وحميره، وأحرقهم جميعاً بالنار بعد أن رجمهم الشعب حتى الموت!!!

## سفر المجازر (سفر يشوع):

ويسمى سفر يشوع من العهد القديم سفر المجازر. فبعد أن قام يشوع بمجزرته الكبرى في أريحا، قام بعدها بمجزرة مثلها لملك عاي وشعبه ومدينته وأرضه. وقال له الرب: «ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار»..

وقام يشوع بقتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية، حيث لحقوهم وسقطوا جميعاً بحد السيف. ثم دخل المدينة وضربوها بحد السيف ولم يبقوا طفلاً ولا رضيعاً ولا شيخاً ولا رجلاً ولا امرأة. وكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء عاي اثني عشر ألفاً، جميع أهل عاي.. وحرّم يشوع جميع سكان عاي ولكن البهائم والأموال والذهب نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب!! وأحرق يشوع عاي وجعلها تلاً أبدياً خراباً إلى هذا اليوم. (سفريشوع ٩: ١ - ٣٠).

«ولما سمع جميع الملوك الذين في عبر الأردن، في الجبل وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان، الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون؛ اجتمعوا معاً لمحاربة يشوع وإسرائيل» (سفر يشوع ٩: ١ ــ ٢)، وذلك لكي ينقذوا أنفسهم من المجازر وحرب الإبادة الكاملة التي كان يقوم بها يشوع.

«وأما سكان جعبون لما سمعوا بما عمله يشوع بأريحا وعاي» فقد ارتعبوا؛ وجاءوا ليشوع وقالوا عبيدك نحن، من أرض بعيدة جئنا. والآن اقطعوا لنا عهداً.

وحلفوا ليشوع بأنهم جاءوا من أرض بعيدة، لأن الرب أخبره أن لا يقطع عهداً مع سكان أرض فلسطين وما حولها؛ ولكن سكان جعبون تضرعوا ليشوع وحلفوا له بـأنهم جاءوا من أرض بعيـدة، وليتخذهم يشـوع عبيداً. (ويـا له من شـرف!!) وأخر

أهله

حتى

کل

وافق يشوع على ذلك.

ولما علم يشوع بأن هؤلاء الذين اتخذهم عبيداً واستبقـاهـم هم من أهل جعبـو غضب، وأراد بنو إسرائيل إبادتهم، ولكن رؤساء الجماعة منعوهم من ذلك لأنهم حلة بالرب إلَّـه إسرائيل لأهل جعبون بالأمان.

### حجز الشمس عن المغيب من أجل يشوع:

ويبذكر سفير يشوع أن الحيثيين والأمبوريين والكنعبانيين والفيرزيين وغيبرهم م الشعوب اجتمعوا لمحاربة يشوع بعد أن سمعوا بالمذابح والمجازر التي أقامها يشو

لأريحا وعاي وغيرهما من المدن. والغريب حقاً أن يذكر سفر يشوع أن المعـركة كـانت في جعبون وهي التي سب

أن أخبرنا السفر أن أهلها فروا منها ولبسوا ثياب السفر المهلهلة وأخبروا يشوع بأنهم i جاءوا من بلاد بعيدة ليعفو عنهم ويتخذهم عبيداً له ولبني إسرائيل. ويـذكر السفـر أن المعركـة كانت يـوم الجمعـة وكـادت الشمس أن تغيب. وم

المعلوم أن القتال محرمٌ لـدى اليهود من غياب شمس الجمعة حتى غياب شمس يو السبت. وكذلك كل عمل من أعمال الدنيا. واستمرت المعركة طوال النهار والحرب سجال بين الفريقين، فلما رأى يشوع أ الشمس تكاد تغيب دعا الله سبحانه وتعالى أن يمنعها من المغيب فـوقفت الشمس حتم

أتم يـوشـع فتـح جعبون. وجاء في سفر يشوع الإصحاح العاشر (١٢ ـــ ١٤): «حينئذ كلم يشوعُ الربُّ يو أسلم الربُّ الأموريين أمـام بني إسرائيـل، وقال أمـام عيون إسـرائيل: يــا شـمس دوم

على جعبون ويا قمر على وادي أيّلون. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعد من أعدائه. أليس هذا مكتوباً في سفر يـاشر(١). فـوقفت الشمس في كبد السمـاء ول (١) سفر ياشـر هذا من حملة الأسفـار المذكـورة في العهد القـديم، ولكن ليس له وجـود. وهو ه

ضمن الأسفار المفقودة، والتي يعتقد أنَّ التوراة والعهد القديم الحالي قد كُتبا منها.

تعجل للغروب نحو يوم كامل. ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده سمع فيه الربُّ صوت إنسان. لأن الرب حارب عن إسرائيل!!».

#### وقوف الشمس ليوشع في الأحاديث النبوية:

وقد وردت قصة وقوف الشمس ليوشع بن نون عليه السلام في أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولمّا يبن، ولا آخر قد بنى بنياناً ولمّا يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنماً أو خلفات وهو منتظر ولادها، قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور. اللهم احبسها علي شيئاً فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك فبايعته. قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه في المال، وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته (٢). فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا. ذلك بأن الله تبارك بالصعيد فأقبلت النار فأكلته (١).

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي: «اختلف في حبس الشمس المذكورة هنا فقيل ردت على أدراجها، وقيل وقفت ولم ترد، وقيل أبطىء

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم بشرح النووي»، كتاب الجهاد: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، ١/١٢ - ٥٣ ، دار الفكر، بيروت.

<sup>(</sup>٢) كانت علامة القبول من الله سبحانه وتعالى أن تأتي نار من السماء فتأكل القربان، وذلك ما حدث في قصة ابني آدم، إذ قربا قرباناً فتقبَّل من أحدهما ولم يتقبَّل من الآخر. فقد قدَّم قابيل عن ثمار الأرض وقدم هابيل خروفاً سميناً فتقبَّل الله من هابيل إذ جاءت نار من السماء فأكلته. ولم يتقبَّل الله من قابيل لخبث نفسه. . واستمر الأمر على ذلك حتى أن اليهود \_ عليهم لعائن الله صلاوا من الرسول أن يأتيهم بقربان تأكله النار ليتثبَّدوا من صدقه حسب زعمهم.

بحركتها. وكل ذلك من معجزات النبوة. قال: ويقال أن الذي حبست عليه الشمس يوشع بن نون.

والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب فرض الخمس باب أحلت لكم الغنائم (۱). وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: «قوله (غزا نبي من الأنبياء) أي أراد أن يغزو، وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار، وبين تسمية القرية كما سيأتي. وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. . .

قال ابن حجر في الفتح: «وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبوتمام في قصيدة:

فوالله لا أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع وقد أخرج حديث حبس الشمس الإمام البخاري في كتاب المناقب أيضاً، وأخرجه أبو داوود في سننه، وأحمد في مسنده (ج ٢١٨/٢).

## حبس الشمس للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم:

ولم تحبس الشمس ليوشع بن نون فحسب وإنما حبست أيضاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كما سيأتي.

وقد شرح الأثمة العلماء أن ما ذكر من أن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون، يعني ذلك أنها لم تحبس لأحد في الأمم السابقة. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: «ولا يعارضه (أي حبس الشمس ليوشع بن نون فقط) ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي ابن إسحاق «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشاً صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس، فدعا الله

<sup>(</sup>١) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ٢/٢١٦، المطبعة السلفية، القاهرة.

فحبست الشمس حتى دخلت العير، وهذا منقطع، لكن وقع في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار وإسناده حسن. ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فلم تحبس الشمس إلا ليوشع. وليس فيه نفي أنها تحبس بعد ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم».

وذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أن الشمس قد حبست لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرتين الأولى في حديث الإسراء والمعراج عندما طفق يحدث قريشاً عن بيت المقدس وعن العير التي يقدمها الجمل الأورق وتأخر مجيء القافلة فحبست الشمس ولم تشرق حتى أتت، والثانية يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت فردها الله عليه حتى صلّى العصر، ذكر ذلك الطحاوي وقال رواته ثقات.

#### حبس الشمس للإمام علي كرم الله وجهه:

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري(١): وروى الطحاوي والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في «الدلائل» عن أسماء بنت عميس أنه صلى الله عليه وسلم دعا لما نام على ركبة عليّ ففاتته (أي فاتت علي كرم الله وجهه) صلاة العصر فردًت الشمس حتى صلى عليّ ثم غربت. وهذا أبلغ في المعجزة. وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وكذا ابن تيمية في «الرد على الروافض»(٢) في زعم وضعه والله أعلم.

«وأما ما حكى عياض أن الشمس ردت للنبي صلى الله عليه وسلم يـوم الخندق لما شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردها الله عليه حتى صلى العصر. كذا قال وعزاه للطحاوي، والذي رأيته في «مشكل الآثار»، للطحاوي، ما قدمت من ذكر حديث أسماء، فإن ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة والله أعلم».

<sup>(</sup>١) كتاب فرض الخمس \_ باب أُحلَّت لكم الغنائم، ٢٢١/٦ \_ ٢٢٢، المطبعة السلفية القاهرة.

<sup>(</sup>٢) أما ابن تيمية فقد كان لـه موقف آخـر، كما جـاء في كتابـه «الكرامـة ومعجزات الأوليـاء» وهو مستخرج من فتاويه. وسيأتي ذكر ما قاله ابن تيمية في هذا الباب.

وذكر الإمام ابن تيمية في كتابه المعجزة وكرامات الأولياء أن الشمس قد حبست وردًّت للإمام علي كرم الله وجهه. قال: وردُّ الشمس ليوشع بن نون وكذلك ردها لما فاتت علياً الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجره، إن صح الحديث. فمن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض، ومنهم من جعله موقوفاً

وذكر الإمام ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء (ص ٤٤٤)، قال: «صححه (أي حديث رد الشمس لعلي) أحمد بن أبي صالح. ولكنه (أي الحديث) ليس في شيء من الصحاح والحسان». وذكر أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده وقال ورواته على شرط البخاري.

وقد ذكر الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام قصة حبس الشمس للإمام علي في كتابه الروضة الندية في شرح التحفة العلوية:

قال: وعليه الشمس رُدَّتْ فغدا أفقها من بعد الظلام مضيّا

«عن علي كرم الله وجهه قال: لما كنا بخيبر سهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قتال المشركين (اليهود) فلما كان من الغد، وكان مع صلاة العصر جئته ولم أصل صلاة العصر، فوضع رأسه في حجري فنام فاستثقل فلم يستيقظ حتى غربت الشمس، فلما استيقظ مع غروب الشمس قلت: يا رسول الله ما صليت صلاة العصر كراهية أن أوقظك من نومك، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده وقال:

كراهية ال اوقطك من تومك، قرفع رستول الله صلى الله عليه والله والله والله والله والله والله والله والله من تومك، اللهم إن عبدك تصدّق بنفسه على نبيك فاردد عليه شروقها فرأيتها على الحبال في وقت العصر بيضاء نقية حتى قمتُ وتوضأتُ وصليت ثم غابت. . . ».

«وعن على كرم الله وجهه قال: أنشدكم بالله هل منكم من ردت له الشمس

"وعن على حرم الله وجهه قال. السنديم بالله هنال منهم من ردك ك السندي عيى حيري حتى غيري حين نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل رأسه في حجري حتى غربت الشمس فانتبه فقال: ياعلي صليت العصر؟ فقلت: اللهم لا. فقال اللهم ارددها عليه فإنه كان في طاعتك وطاعة رسولك».

«وذكرها الحافظ السيوطي في الجامع في مسند أمير المؤمنين رضي الله عنه.

كأبــي الفرج بن الجوزي».

وذكر القاضي العلامة المالكي عياض اليحصبي في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» في قسم المعجزات ما لفظه: وخرَّجَ الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يـوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلِّ العصر حتى غابت الشمس، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: الله عليه وسلَّم: الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه أو الله عليه الله عليه الله عليه أو الله عليه أو الله عليه الله عليه الله عليه أو الله عليه الله عليه أو الله عليه أو الله الله عليه الله عليه أو الله عليه الله عليه أو الله الله عليه الله عليه الله عليه العلم أو المحديث أسماء وحكى الطحاوي أن الله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة». انتهى. وقد ذكر حديث أسماء بنت عميس كتاب «فرائد السمطين» لإبراهيم بن محمد الجويني، بشيء من التفصيل في الجزء الثاني، السمطين، لإبراهيم بن محمد الجويني، بشيء من التفصيل في الجزء الثاني، السمطين، وقو قريب مما تقدم فلا حاجة لإعادته.

الخ

کذ

شبا

إل

# حروب يشوع: يذكر سفر يشوع من أسفار العهد القديم حروباً كثيرة متصلة قـام بها يشـوع وأنه

حرَّمَ (أي أباد جميع سكان بل وحيوانات) مدينة مقيدة بحد السيف وقتل الرُضَع والأطفال والشيوخ والعجزة وجميع البهائم، وفعل بها مثل ما فعل بأريحا وعاي وجعبون.
«ثم نزل إلى مدينة لبنة فدفعها الرب هي أيضاً بيد إسرائيل مع ملكها فضربها

بحد السيف وكل نفس بها!! لم يبق شارداً، وفعل بملكها كما فعل بملك أريحا». ودفع الرب مدينة لخيش وضربها يشوع بحد السيف وكل نفس حية بها حسب كل ما عمله بلبنة. وقضى يشوع على جازر وملكها، وحرَّم فيها كل نفس بحد السيف. وانتقل إلى عجلون وحاربها وأحذها في ذلك اليوم وضربها بحد السيف. وحرَّم يشوع كل نفس بها حسب كل ما فعل بلخيش.

ثم صعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون (هي مدينة

الخليل)، وحاربوها. وضربوها بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس به لم يبقي شارداً حسب كل ما فعل بعجلون فحرَّمها بحد السيف.

لم يبقِ شارداً حسب كل ما فعل بعجلون فحرَّمها بحد السيف. ثم رجع يشوع وكل إسرائيل معه إلى دبير وحاربها. وأخذها مع ملكها وكم مدنها وضربوها بحد السيف. وحرَّموا كل نفس بها. لم يبقِ شارداً كما فعل بحبرون

مدنها وضربوها بحد السيف. و-كذلك فعل بدبير وملكها.

فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها، لم يا شارداً بل حرَّم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل. فضربهم يشوع من قادش برنيا إلى غزة، وجميع أرض جوشن إلى جعبون. وأخذ يشوع جميع أولئك الملو وأرضهم دفعة واحدة، لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل». (سفر يشوع الإصحاح ٩ و ١٠).

فلما سمع يابين ملك حاصور بما فعله يوشع وبنو إسرائيل بالشعوب، ه حرب إبادة كاملة، وإفساد في الأرض، جمع بقية الملوك في المنطقة وعزم علا محاربة يوشع بن نون وجيشه. «فقال الرب (كما تقول التوراة ليشوع): لا تخفهم لأن غداً في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعاً قتلى أمام إسرائيل، فتعرقب خيلهم وتحر مركباتهم بالنار. فجاء يشوع وجميع رجال الحرب معه عليهم عند مياه ميروم بغتو وسقطوا عليهم، فدفعهم الرب بيد إسرائيل فضربوهم. . . حتى لم يبق لهم شارد ففعل يشوع بهم كما قال له الرب: عرقب خيلهم وأحرق مركباتهم بالنار، ثم رج

ففعل يشوع بهم كما قال لـه الرب: عرقب خيلهم وأحرق مركباتهم بالنار، ثم رج يشوع في ذلك الوقت وأخذ حاصور وضرب ملكها بالسيف، وضربوا كل نفس به بحد السيف. حرَّموهم، ولم تبقَ نسمة، وأحرق حاصور بالنار. فأخذ يشوع كـل مد أولئك الملوك وجميع ملوكها، وضربهم بحد السيف. حرَّمهم كما أمر موسى عب

أولئك الملوك وجميع ملوكها، وضربهم بحد السيف. حرَّمهم كما أمر موسى عبر السرب. وكل غنيمة تلك المدن والبهائم نهبها بنو إسرائيل لأنفسهم. وأما الرجا فضر بوهم جميعاً بحد السيف حتى أبادوهم. لم يبقوا نسمة. \_ أي قتلوا النسوالأطفال والرجال والشيوخ \_ كما أمر الربُّ موسى عبده. هكذا أمر موسى وهكذا فع يشوع. لم يهمل شيئاً من كل ما أمر به الربُ موسى. فأخذ يشوع كل تلك الأرض الجبل وكل الجنوب وكل أرض جوشن والسهل والعربة وجبل إسرائيل وسهله م

وسقه وسقه وسقه ففعل ففعل يشوع يشوع يشوع بحد الرب أولئك الرب فضر الرب فضر والأط يشوع يشوع البحب يشوع البحب يشوع البحب ال

ذلىك

ديث

اني ،

الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير إلى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل حرمون. وأخذ جميع ملوكها وضربهم بالسيف. وعمل يشوع حرباً مع أولئك الملوك أياماً كثيرة». (سفر يشوع ١١: ٦ - ١٩).

وجاء يشوع وقرض \_ أي أهلك \_ العناقيين من الجبل من حبرون \_ مدينة المخليل \_ ومن دبير ومن عناب ومن جميع جبل يهوذا، ومن كل جبل إسرائيل. حرَّمهم \_ أي أبادوهم جميعاً، نساءً ورجالاً، شيوخاً وأطفالاً مع جميع البهائم \_ يشوع مع مدنهم. فلم يتبقَّ عناقيون في أرض بني إسرائيل \_ حرب إبادة هولوكُست \_ . فأخذ يشوع كل الأرض حسب كل ما كلم به الرب موسى، وأعطاها يشوع ملكاً لإسرائيل حسب فرقهم وأسباطهم. واستراحت الأرض من الحرب \_ وحق لها أن تستريح من هذه الحرب الوحشية الضارية التي تعلن التوراة الكاذبة أنَّ يشوع شخها على جميع سكان أرض فلسطين والأردن ولبنان \_ . (سفر يشوع) الإصحاح 11: 11 \_ 77).

## متى عاش يشوع؟

تذكر المصادر التاريخية أن الخروج حدث حوالي ١٢٣٧ قبل الميلاد، وأنَّ يوشع كان شاباً مصاحباً لموسى آنذاك. وتتفق المصادر الدينية والتاريخية على أن مرحلة التيه استغرقت أربعين عاماً. ظهر بعدها يوشع كقائد ونبي لبني إسرائيل، واستمر في ذلك كما تذكر التوراة ٤٠ عاماً، ثم مات عن عمر يناهز مائة وعشرة أعوام. فتكون وفاته بذلك حوالي سنة ١١٥٧ قبل الميلاد، ويكون بالتالي مولده حوالي سنة ١٢٦٧ قبل الميلاد.

ومع ذلك لا يرد أي ذكر محدَّد لحياة يوشع بن نون في التوراة، ومن المؤكد أنه عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وامتد به العمر إلى القرن الثاني عشر. وقد عاش يوشع بن نون تلميذاً مخلصاً وفيًا لموسى عليه السلام، وصاحبه في جميع رحلاته، بما في ذلك رحلته ليلتقي بالرجل الصالح ـ الخضر ـ الذي قصَّ الله علينا قصته في سورة الكهف. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع

البحرين أو أمضي حقباً ﴾، حتى إذا التقى موسى عليه السلام بالرجل الصالح اختفى فتى موسى من المسرح ولم يعد له ذكر.

ويظهر يوشع وهو يوبِّخ قومه عندما نكصوا عن قتال العماليق كما تقدم. ثم يوصي موسى قومه باتباع يوشع لأنه خليفته بعد وفاته. ويقوم يوشع بفتح أرض العماليق. لا بالصورة البشعة التي تصوره بها التوراة، بل كما ينبغي لنبي يجاهد في سبيل الله.

وعندما فتح الله عليه بيت المقدس؛ دخل يوشع مطاطىء الرأس تواضعاً لله، بعد أن سجد على الباب شكراً لله. لا كما تصوّره التوراة جباراً سفاكاً متعطشاً للدماء مبيداً لكل نفس من الطفل الرضيع إلى الشيخ الفاني، ومن الفتاة اليافعة إلى العجوز العقيم.

قال تعالى موبخاً بني إسرائيل على جرائمهم، وكيف أمرهم بدخول باب بيت المقدس سُجَّداً متواضعين، وأن يقولوا حطة \_ أي حُطَّ عنا ذنوبنا \_ فدخلوا على أستاههم يزحفون وهم يسخرون ويضحكون، ويقتلون ويسفكون دماء الأبرياء من النساء والأطفال. قال تعالى:

﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ السَّكُنُواْ هَلَذِهِ الْقَرْبَ الْمُوَاْمِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَالْمَالِهِ اللَّهِ الْمَالَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ووصف المولى عزّ وجل موقفهم من المصطفى، وسؤالهم له أن ينزل عليهم كتاباً من السماء، فذكّرهم المولى بمواقفهم المخزية وسؤالهم موسى أن يروا الله جهرة، ثم اتخاذهم العجل، ثم نكوصهم عن قتال العماليق، ثم رفضهم أخذ الميثاق إلا بعد أن رفع الله الطور فوقهم، ثم نقضهم لجميع العهود والمواثيق، ثم دخولهم الأرض المقدسة على يد يوشع بن نون، وأمرهم بالدخول سجداً، وكيف عكسوا ذلك الأمر، ودخلوا على أستاههم يزحفون سخرية من أوامر الرب، وكيف قتلوا وسفكوا الدماء، وقتلوا الأنبياء، واتهموا مريم العذراء بالفاحشة، وادعوا أنهم قتلوا عيسى بن مريم رسول الله.

«وعندما شاخ يشوع ، قال له الرب: أنت قد شِخت. وقد بقيت أرض كثيرة جداً للامتلاك هذه هي الأرض الباقية. كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالاً ، من التيمن كل أرض الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين إلى أفيق إلى تخم الأموريين ، وأرض الجبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخل حماة ، جميع سكان الجبل من لبنان إلى مسرفوت مايم جميع الصيدونيين . أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل» . (سفر يشوع ١٣ : ١ - ٧) .

وقام يشوع بكل ذلك وبتنفيذ الوصايا، وبتذكير بني إسرائيل بوصايا موسى وتعليمات الرب، وذكّرهم بأن لا يتخذوا أوثاناً ولا آلهة من دون الله كما سبق أن فعلوا مراراً. ثم مات يشوع وهو ابن مئة وعشر سنين فدفنوه في تخم ملكِه في تمنة التي في جبل أفرايم شمالي جبل جاعش. (سفر يشوع ٢٤: ٢٩ ــ ٣٠).

وهكذا انتهت حياة نبي من أنبياء بني إسرائيل. وقامت التوراة بتلويث صورتمه كما فعلت من قبل بموسى وهارون عليهما السلام، وكما ألصقت التهم الحقيرة بنوح

<sup>(</sup>١) وقبر يشوع عليه السلام معروف وهو موجود في غور الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى مسافة غير بعيدة منه يوجد قبر نبي الله شعيب، في غور الأردن أيضاً.

وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب والأسباط.

ولا شك أن ما ورد في التوراة المحرَّفة من صفات الأنبياء هـو من الكـذب والبهتان الذي لم ينفكَ عنه بنـو إسرائيـل منذ خَلَقَهم الله إلى أن يـرث الله الأرض ومن عليها إلاَّ من آمن منهم وقليل ما هم.

#### يشوع \_يوشع \_ بن نون وموقف الكتّاب العرب منه:

مات النبي يشوع \_ يوشع \_ بن نون بعد أن بلغ مائة وعشر سنوات، وقد قضى حياته كلّها مع موسى وهارون عليهم السلام جميعاً. وكان من أخص تلاميل موسى عليه السلام، وخليفته من بعده. ولم يكن رسولاً لبني سرائيل لأنَّ الرسالة كانت لموسى عليه السلام. وكان هو من أبرز الذين دعوا بني إسرائيل لتطبيق الشريعة الحقة.

وتميَّز يشوع بالصراحة وقول الحق، والجهاد في سبيل الله باللسان والسنان. ولكن التوراة المحرَّفة كما أسلفنا تصوِّره متعطشاً للدماء، سفّاكاً، مجرماً يقتل الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ والعَجَزة، وحتى البهاثم يقضي عليها.

وللأسف، فإن كثيراً من الكتّاب العرب والمسلمين يخطئون خطأ فاحشاً عندما يتخذون ما ورد في التوراة المحرَّفة عن موسى وهارون ويوشع وداوود وسليمان دليلاً على انحراف هؤلاء الأنبياء، ومن ثمَّ يهاجمونهم.

وهو موقف غريب أشد الغرابة، ومرفوض رفضاً تامّاً من شخص يدّعي أنه مسلم!! فكيف يستطيع كاتب مسلم ويدرّس في الأزهر وفي غيره من الجامعات، وغيره كثير، أن يتّهم يوسف والأسباط، بل ويتّهم يعقوب وإسحاق وإبراهيم وموسى وهارون ويوشع بالانحراف؟!! وكيف يمكن لشخص يدّعي الإسلام أن يدافع عن فرعون وملئه، ويحاول أن يبرّر طغيان فرعون وهامان وجنودهما، وأن اضطهاد فرعون لقوم موسى إنما كان بسبب استغلال بني إسرائيل للكرم المصري، وأنّ فرعون محقّ في موقفه ذاك من يهود!!

والمؤسف حقاً أنَّ تيار القومية العربية في الخمسينات والستينات دفع بكثير من الكتّاب الله وبعض المسلمين الكتّاب الله عن تاريخ اليهود، من العرب خاصة وبعض المسلمين

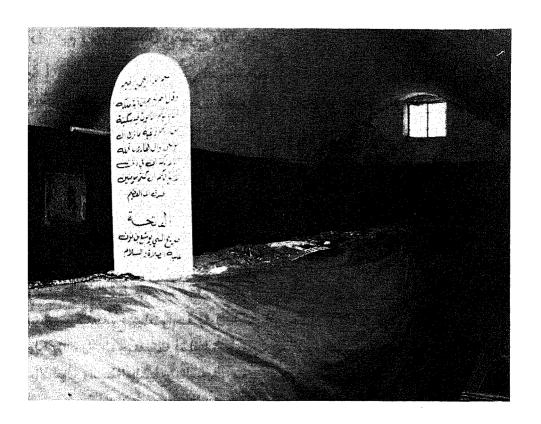

ضريح نبيّ الله يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. يوجد هذا الضريح في غور الأردن، كما يوجد في نفس المنطقة أيضاً قبر نبي الله شعيب عليه السلام. وفي تلك المنطقة أيضاً قبور كثير من الصحابة الذين توفّوا أثناء الفتح وأثناء الإصابة بطاعون عمواس، نذكر منهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ومعاذ بن جبل وضرار بن الأزور رضي الله عنهم أجمعين.

واليهود ـ عليهم لعائن الله ـ يتطلَّعون لـ الاستيلاء على هـ أه المنطقة التي عاش فيها نبيّ الله يوشع بن نون وعلى ترابها سُجِّي جسده. وعلى مدنها وقراها وأغوارها وجبالها دارت معارك شرسة بين أهل الحق آنذاك والكفّار، وسيأتي يوم قريب بإذن الله تدور فيـ ه رحى المعركة الفاصلة بين يهـ ود والمؤمنين على ضفاف نهر الأردن حتى يقـ ول الحجر والشجـر: يـا مسلم، يـا عبـد الله هـ ذا يهـ ودي ورائى، تعال فآقتله.



نهر الأردن، ويسمى أيضاً نهر الشريعة، وهو النهر المبارك الذي عَبَرَه الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم. وهو يفصل حالياً بين دولة الأردن وبين دولة البغي والعدوان، إسرائيل. التلال الواضحة في الصورة تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧م والمنطقة المزروعة هي منطقة حرام والنهر يفصل بين الأردن (الضفة الشرقية) وبين الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وهو نهر غير عميق في كثير من مناطقه ويمكن عبوره مشياً، ويصل في تلك المناطق إلى حقو الإنسان فقط.

وعلى ضفاف هذا النهر دارت معارك كثيرة وتحرَّك يوشع بن نون عليه السلام، وعلى ضفافه أيضاً سنقتل اليهود تلك المقتلة العظيمة التي لا تُبقي منهم أحداً والتي بشَّرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى.

المتحمِّسين لقضية فلسطين، أن يندفعوا اندفاعاً غير محمود أدَّى بهم إلى الكفر الصريح والخروج من ربقة الإسلام، وذلك عند مهاجمتهم للأنبياء عليهم السلام، بحجّة أنَّ التوراة ذكرت عنهم هذه المخازي (وماكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا شياطين الإنس وهم اليهود، هم الذين كفروا وحرَّفوا الكلم. وبلغت بهم الوقاحة أن شتموا الأنبياء جميعاً وألصقوا بهم التَّهم الحقيرة والأوصاف الرذيلة، والأنبياء منهم براء.

ويتخذ بعض المؤلفين من العرب المحدثين موقفاً يدلّ على الجهل حيث إنهم لم يعرفوا أن يشوع بن نون من الأنبياء، فصدَّقوا ما قالته فيه التوراة المحرَّفة المزيفة، وأخذوا يقذعون السب والشتم في يشوع ويشوع منهم جميعاً براء. ورغم أنَّ هؤلاء حاولوا أن يبرِّئوا موسى عليه السلام من التَّهم التي ألصقتها به التوراة، إلاَّ أنهم أقذعوا في سب الأسباط وهم أبناء يعقوب عليه السلام.

وحاول بعضهم أن يردّ على ادّعاء يهود بأنهم أوَّل من قال بالتوحيد، ودعا إلى الإِلَه الواحد. وكان الردّ في ذلك سخيفاً كل السخف، تافهاً كل التفاهة. فقد جاءت الردود منصبة على أنَّ أخناتون \_ الفرعون المصري الذي دعا إلى عبادة الشمس وحدها \_ هو أوَّل بشر دعا إلى التوحيد، وأنَّ موسى عليه السلام أخذ عقيدة التوحيد من أخناتون. ونقل بعضهم ما يقوله الكتّاب الغربيون من يهود ونصارى \_ وأغلبهم لا ديني \_ من أنَّ اليهود كانوا يعبدون إلّه قبيلة. مثلما تفعل كثير من القبائل المحيطة بهم. ثم تطوَّرَت تلك الفكرة باحتكاكهم بالمصريين بعد دخولهم مصر، وتأثّروا بفكر أخناتون. وتحوَّل إلّه القبيلة الذي لم يكن يمانع من وجود آلهة أخرى، إلى إلّه للكون بأكمله، ولكنه لم ينسَ شعبه وقبيلته، وابنه البكر إسرائيل.

وكل هذه التخرُّصات مبنيّة على كثير مما ورد في التوراة المحرَّفة، من وصف للإِلّه وتصويره بصورة بشر أحمق شديد الغضب كثير الندم، متفانٍ في حبّ ابنه البكر إسرائيل مهما فعل به هذا الابن من الأفاعيل، ومهما أساء إليه هذا الولد العاق. وحتى في لحظات الغضب التي كثيراً ما تنتابه ويعزم فيها على إفناء ابنه البكر من الوجود، يتقدَّم أحد أنبياء هذا الشعب الصلب الرقبة ويسترضيه بمحرقات ولحم مشوي؛ فيرضى ويعود إلى سالف عهده.

\* \* \*

## عصر القضاة (١١٥٧ ــ ١٠٢٠ قبل الميلاد)

قام يشوع بن نون قبل وفاته حسبما تزعم التوراة المحرَّفة بتوزيع كل الأرض التي استولى عليها قبل وفاته، وتوزيع الأرض التي لم يستول عليها بعد على عشائر بني إسرائيل ماعدا سبط اللاوي، لأنهم الكهنة كما حدد ذلك موسى حسب زعمهم. ولهم مقابل ذلك الأموال الخاصة بالمعبد والنذور... إلخ، ومدناً للسكن في أرض كنعان مع مسارحها لبهائمهم (سفر يشوع ٢١: ١ - ٣).

تقول التوراة المحرَّفة (سفريشوع، الإصحاح ١٣: ١٢ – ١٤):

«وعندما شاخ يشوع قال له الرب أنت قد شخت. وقد بقيت أرض كثيرة جداً للامتلاك هذه هي الأرض الباقية. كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالاً، تحسب للكنعانيين أقطاب الفلسطينيين الخمسة: الغزّيّ والأشدوديّ والأشقلوني والجتّى والعترونيّ والعبوييّن. من التيمن كل أرض الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين إلى أفيق إلى تخم الأموريّين، وأرض الجبلين، وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخل حماة... أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل. إنما أقسمها بالقرعة لإسرائيل مُلكاً كما أمرتك. والآن اقسم هذه الأرض ملكاً للتسعة الأسباط ونصف سبط منسيّ. معهم أخذ الراوبينيون (أبناء راؤبين بن يعقوب) والجاديون (جاد بن يعقوب) ملكهم الذي أعطاهم موسى عبد الرب» وأخذ يعدد الأماكن والمواضع لكل سبط من أسباط يعقوب (إسرائيل).

وقمام يشوع في شيخوخته بـإلقاء خـطبة الـوداع الأخيرة، ووصيتـه لبني إسرائيـل (سفر

يشوع، الإصحاح ٢٣)، قائلًا لهم: «أنا قد شخت. تقدمتُ في الأيام. وأنتم قد رأيتم كل ما عمل الربُّ إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم. لأن السربُ إلهكم هو المحارب عنكم. انظروا قد قسمت لكم بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين مُلكاً حسب أسباطكم من الأردن وجميع الشعوب التي قرضتُها والبحر العظيم نحو غروب الشمس. والربُّ إلهكم هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم فتملكون أرضهم كما كلمكم الربُ إلهكم، فتشددوا جداً لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى حتى لا تحيدوا عنها يميناً أو شمالاً، حتى لا تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم، ولا تذكروا اسم آلهتهم ولا تحلفوا بها، ولا تعبدوها ولا تسجدوا لها. ولكن الصقوا بالرب إلهكم كما فعلتم إلى هذا اليوم. قد طرد الرب من أمامكم شعوباً عظيمة وقوية. وأما أنتم فلم يقف أحد قدامكم إلى هذا اليوم. رجل واحد منكم يطرد ألفاً لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم فاحتفظوا لأنفسكم أن تحبّوا الرب

ويكرر الوصية بأن لا يلتصقوا بهذه الشعوب الباقية ولا يصهروا إليها لئلا يعبدوا الهتها الباطلة. وعليهم أن يطردوا هذه الشعوب طرداً من أرضهم حتى «لا يكونوا لكم فخاً وشركاً وسوطاً على جوانبكم وشوكاً في أعينكم، حتى تبيدوا عن تلك الأرض الصالحة...».

وحنّرهم يشوع من أن يعبدوا آلهة أخرى ويسجدوا لها فيحمى غضب الـربّ عليهم، ويطردون من الأرض الصالحة التي أعطاهم إياها.

وأخذ يذكرهم بعهد الرب مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب (سفر يشوع، الإصحاح ٢٤). وأخذ يشوع العهد والمواثيق مرة أخرى بأن لا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئاً، «فقال الشعب ليشوع: الربُّ إلهنا نعبد ولصوته نسمع... وقطع يشوع عهداً للشعب في ذلك اليوم، وجعل لهم فريضة وحكماً في شكيم \_ يقال إنها مدينة نابلس اليوم \_ وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله. وأخذ حجراً كبيراً ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الربّ \_ هذا هو أصل النصب التذكاري المنتشر في العالم اليوم \_ ثم قال يشوع لجميع الشعب: إن هذا الحجر يكون شاهداً علينا، لأنه قد اليوم \_ ثم قال يشوع لجميع الشعب: إن هذا الحجر يكون شاهداً علينا، لأنه قد

سمع كلام الربُّ الذي كلمنا به، فيكون شاهداً عليكم لئلا تجحدوا إلهكم». ثم مات يشوع.

يبتدأ سفر القضاة الإصحاح الأول، بذكر المعارك التي تمت بعد عهد يشوع:

«وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين من منا يصعد إلى الكنعانيين أولاً لمحاربتهم؟ فقال الرب: يهوذا يصعد \_ أي سبط يهوذا بن يعقوب \_ هـوذا قـد دفعت الأرض ليـده. فقال يهوذا لشمعون \_ سبط آخـر من أسباط بني إسرائيل \_ أخيه: اصعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانيين؛ فأصعد أنا معك في قرعتك. فصعد يهودًا. ودفع الربُّ الكنعانيين والفرزيين بيدهم فضربوا منهم في بازق \_ يقال إن بازق أحد أسماء مدينة القدس، نسبة إلى أدوني بازق ملك اليبوسيين \_ عشرة آلاف رجل. ووجدوا أدوني بازق في بازق، فحاربوه وضربوا الكنعانيين والفرزيين، فهرب أدوني بازق، فتبعوه وأمسكوه وقطعوا يديه ورجليه، فقال الكنعانيين والفرزيين، فهرب أدوني بازق، فتبعوه وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي. كما أدوني بازق: سبعون ملكاً مقطوعة أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي. كما فعلت كذلك جازاني الله. وأتوا به إلى أورشليم فمات هناك \_ وهذا يدل على أن بازق ليست هي أورشليم القدس كما زعم صابر حطيمة في كتابه التاريخ اليهودي العام \_ .

«وحارب بنو يهوذا أورشليم، وأخذوها وضربوها بحد السيف، وأشعلوا المدينة بالنار. وبعد ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل والسهل. وسار يهوذا على الكنعانيين في حبرون وهي مدينة الخليل الحالية وكان اسم حبرون قبلاً قرية أربع. وضربوا شيشاء وأخيمان وتلماي. وسار من هناك على سكان دبير. واسم دبير قبلاً قرية سفر. فقال كالب وهو زميل يشوع وأحد الرجلين الذين أنعم الله عليهما بالخوف منه وعدم الخوف من عماليق : الذي يضرب قرية سفر ويأخذها أعطيه عكسة ابنته امرأة. فأخذها عثنئيل بن قناز أخو كالب الأصغر منه فأعطاه عكسة ابنته امرأة». (سفر القضاة ١:٨ - ١٢).

والتناقضات في أخبار غزوات اليهود رهيبة. فقد مرّ معنا في سفر يشوع أن هذه البلاد جميعاً قد سقطت بيد يشوع، وأنه دمّرها تدميراً، وحرّم كل نفس بها ولم يبق بها

طفلًا ولا رضيعاً ولا شيخاً ولا رجلًا ولا امرأة. فكيف قامت بعد وفاته وصارت دولًا أو دويلات يحاربها سبط يهوذا ويقضى عليها مرة أخرى؟!.

وفي سفر القضاة الإصحاح الأول ذاته \_ أي في خلال صفحتين فقط \_ تناقض فظيع، حيث يدّعي هذا الإصحاح: أن أورشليم سقطت بيد يهوذا «وأخذوها وضربوها بحد السيف \_ أي أبادوا جميع سكانها \_ وأشعلوا المدينة بالنار». وفي نفس الإصحاح الأول سفر القضاة: ٢١: وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيّين سكان أورشليم، فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم».

وكذلك لم يطرد منسي أهل بيت شان ولا قراها. وأفرايم - أحد أسباط إسرائيل - لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر. وزبولون - أحد أسباط إسرائيل - لم يطرد سكان قصطرون ولا سكان نهلول فسكن الكنعانيون في وسطه. ولم يطرد أشير - أحد الأسباط - سكان عكو - عكا - ولا سكان صيدون - صيدا - وأحلب واكزيب وحلبة وأفيق ورحوب. فسكن الأشيريون - سبط أشير - في وسط الكنعانيين سكان الأرض. ونفتالي لم يطرد سكان بيت شمس ولا سكان بيت عناة بل سكن في وسط الكنعانيين. وكذلك الأموريون سكنوا مع سبط يوسف - سفر القضاة الإصحاح الأول -.

وخلاصة القول: إن التناقض واضح وبيّن: فبينما يدعي سفر يشوع أن هذه المناطق المناطق سقطت على يد يشوع وأنه أبادها، يأتي سفر القضاة ليقول: إن هذه المناطق لم تسقط إلا بعد يشوع وأنهم لم يحرّموها، بل سكن الكنعانيون مع الإسرائيليين على عكس وصية الرب لهم، وصعد ملاك الرب ووبّخهم قائلاً: قد أصعدتكم من أرض مصر، وأتيت بكم إلى الأرض التي أقسمتُ لآبائكم. وقلتُ لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد. وأنتم فلا تقطعوا عهداً مع سكان هذه الأرض. اهدموا مذابحهم، فلم تسمعوا لصوتي. فماذا عملتم؟ فقلتُ أيضاً: لا أطردهم من أمامكم بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركاً. وكان لما تكلم ملاك الرب بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل أن الشعب رفعوا صوتهم وبكوا. فدعوا اسم ذلك المكان بوكيم. وذبحوا هناك للرب» (سفر القضاة ٢:١ – ٥).

تأثُّر بني إسرائيل بالكنعانيين وعبادتهم الأوثان:

ونتيجة اختلاط بني إسرائيل بالكنعانيين وتزاوجهم منهم، أخذوا عن الكنعانيين لغتهم وآدابهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتعلموا منهم الكتابة. ولم يكتفوا بذلك كله بل عبدوا ألهتهم.

«وفعل بنو إسرائيل الشرّ في عيني الرب. وعبدوا البعليم ـ البعليم جمع بعل وهو أحد آلهة الكنعانيين. وقد جاء ذكر البعل في القرآن الكريم في سورة الصافات آية ١٣٥. قال تعالى: ﴿وَإِنْ إِلياس لَمِنَ المرسلين. إِذْ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلاً وتذرون أحسن المخالقين ٤ ـ وتركوا الربّ إلّه آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر. وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها. وأغاظوا الربّ. وعبدوا البعل وعشتاروت \_ عشتاروت هي الزهرة التي عبدها البابليون ثم انتقلت عبادتها إلى اليونان والرومان وهي فينوس آلهة الجمال عندهم \_ . فحمي غضب الربّ على إسرائيل فدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهم ، وباعهم بيد أعدائهم حولهم . ولم يقدروا بعدُ على الوقوف أمام أعدائهم . حيثما خرجوا كانت يد الربّ عليهم للشرّ . كما تكلم الربّ وكما أقسم الربّ . فضاق بهم الأمر جداً . » . (سفر القضاة ٢ : ١ ١ ـ ١٥) .

وظهر قضاة في بني إسرائيل. كل قاض يحكم منطقة من المناطق. وكان القضاة من الكهنة ومن العلماء. فدعوا بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده وترك الأوثان والأصنام واستجاب لهم بنو إسرائيل حيناً، وانفضوا عنهم وعبدوا الأوثان في أغلب الأحيان.

جاء في (سفر القضاة ٢: ١٦) يذكر هذه الحقائق:

«وأقام الرب قُضاة فخلصوهم من يدناهبيهم. ولقضاتهم أيضاً لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها. حادوا سريعاً عن الطريق التي سار بها آباؤهم بسمع وصايا الرب لم يفعلوا».

والواقع أن آباءهم عبدوا العجل. وطلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك الوثنيين الذين مروا عليهم. وقالوا لموسى: «أرنا الله جهرة»؛ فأخذتهم الصاعقة

وهم ينظرون. ولم يكن موسى عليه السلام يخرجهم من ضلالة إلا وقعوا في أخرى أشد وأنكى. والتوراة المحرَّفة تصور الرب \_ تعالى الله عن ذلك \_ أنه يندم: «وحينما أقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من أعدائهم كل أيام القاضي. لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم ومزاحميهم. وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها. لم يكفّوا عن أفعالهم وطريقهم القاسية؛ فحمي غضب الربّ على إسرائيل. وقال من أجل أن هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي أوصيت به آباءهم ولم يسمعوا لصوتي؛ فأنا أيضاً لا أعود أطرد إنساناً من أمامهم من الأمم الذين تركهم يشوع عند موته». (سفر القضاة ٢ : ١٨ ل \_ ).

وظهرت في هذه الفترة قوة الفلستينيين ـ الفلسطينيين ـ الذين قدموا من بحر إيجة وسكنوا في سواحل فلسطين منذ سنة ١٢٠٠ق.م. وازدادت قوتهم مع مرور الأيام، واستطاعوا أن يستولوا على المنطقة الغربية من فلسطين، حتى بلغ من قوتهم وتأثيرهم أن أرض كنعان أصبحت تسمى أرض فلسطين. وبقي ذلك الاسم إلى اليوم ـ ثلاثة آلاف سنة أو تزيد ـ وشكّل هؤلاء الفلسطينيون تهديداً قوياً للدويلات اليهودية الصغيرة والتي لم يكن يجمعها سوى حلف دفاعي للحرب ضد الأعداء.

ولم يكن الفلسطينيون فقط هم الذين يشكلون خطراً على الدويلات اليهودية الصغيرة، بل كان كذلك الآراميون والأموريون والمؤابيون والكنعانيون واليبوسيون والحثيون. «فهؤلاء هم الأمم الذين تركهم الرب ليمتحن بهم إسرائيل كل الذين لم يعرفوا جميع حروب كنعان \_ أي التي قامت في عهد موسى ويوشع بن نون \_: أقطاب الفلسطينيين الخمسة، وجميع الكنعانيين والصيدونيين والحويين سكان جبل لبنان من جبل بعل حرمون إلى مدخل حماة. كانوا لامتحان إسرائيل بهم. لكي يعلم هل يسمعون وصايا الرب التي أوصى بها آباءهم عن يد موسى؟ فسكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء وأعطوا بناتهم لبنيهم(١) وعبدوا آلهتهم. فعمل بنو إسرائيل الشرّ

<sup>(</sup>١) وهذا يؤكِّد أنَّ بني إسرائيل اختلطوا بالشعوب الأخرى وتزاوجـوا منها، ولم يعـد هناك شعب نقي =

في عيني الرب ونسوا الرب إلههم وعبدوا البعليم والسواري. فحمى غضب الرب على إسرائيل فباعهم بيد كوشان رشعتايم ملك أرام النهرين. فعبد بنو إسرائيل كوثان رشعتايم ثماني سنين. وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب فأقام الربُّ مخلصاً لبني إسرائيل، فخلصهم عثنيئيل بن قناز أخو كالب الأصغر. فكان عليه روح الرب وقضى لإسرائيل. وخرج للحرب فدفع الربُّ ليدة كوثان ملك آرام. واستراحت الأرض أربعين سنة ومات عثنيئيل بن قناز». (سفر القضاة ٣:١ - ١٢).

وتكرر نفس الموقف، وعاد بنو إسرائيل لعبادة الأوثان؛ فسلط الله عليهم عجلون ملك موآب الذي انتصر عليهم واستعبدهم ثماني عشرة سنة.

وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وأعلنوا توبتهم من عبادة الأوثان؛ فأقام الله لهم مخلصاً هو إهود بن جيرا البنياميني \_ من سبط بنيامين \_ وقتل إهود ملك موآب بحيلة، حيث ادعى أنه سيعطيه هدية، وبعد أن قدّم له الهدية طلب أن يتحدث إلى الملك سراً؛ فأخرج من حوله من الحاشية، وأخرج إهود السيف الذي خباه، وقتل الملك عجلون. ثم غطى الملك وهرب. ولم ينتبه أحد من الحرس إلا بعد فرار إهود. وظنوا أن الملك نائم. فلما اكتشفوا موت الملك كان بنو إسرائيل بقيادة إهود قد أحاطوا بهم، فضربوا موآب وقتلوا من بني موآب عشرة آلاف رجل. (سفر القضاة ٣:١٣ \_ ٣).

وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت إهود كما يقول سفر القضاة، وعبدوا الأوثان للمرة الألف، فغضب الرب عليهم؛ وباعهم الربُّ بيد يابين ملك الكنعانيين في حاصور. وكان يابين ملكاً قوياً له تسعمائة مركبة من حديد. واستعبد بني إسرائيل عشرين سنة. وكان له قائد فذ يدعي سيسرا.

ولأول مرة تظهر امرأة في مسرح القيادة والزعامة ، وهي دبورا \_ كثير

ينتسب إلى يعقوب عليه السلام. وكذلك دخلت شعوب أخرى كثيرة في اليهودية مثلما حدث في اليمن أيام ذي نواس، وملوك الخزر في بحر الخزر ــ بحر قزوين ــ حيث تهوَّدت القبائل الوثنية الموجودة هناك، ثم اختلطوا بالروس وهم يهود أوروبا الشرقية وروسيا. ومنهم حكّام إسرائيل منذ وجودها إلى اليوم.

من الغربيات يسمين بهذا الاسم حالياً ... ودبورة كما تزعم التوراة امرأة نبية زوجة لفيدوت، وهي قاضية بني إسرائيل في ذلك الوقت.

وقامت دبورا بالإرسال إلى باراق بن أبينوعم من سبط نفتالي بن يوسف وأمرته بالذهاب لقتال سيسرا لتخليص بني إسرائيل من حكم ملك الكنعانيين يابين. وجمع باراق عشرة آلاف مقاتل من سبط نفتالي وسبط زبولون، وصعدت دبورا معه إلى قادش لأنه أبى أن يصعد بدونها.

واستطاع باراق أن ينتصر على سيسرا القائد الكنعاني رغم وفرة مركباته ـ تسعمائة مركبة من حديد \_ وضرب باراق سيسرا وجيشه بحد السيف. وأذل الله في ذلك اليوم يابين ملك كنعان. وأما سيسرا فقد هرب واختبا في خيمة امرأة تدعى ياعيل، امرأة جابر القيني، لأنه كان صلح بين جابر القيني وملك الكنعانيين. ولكن المرأة خانت الرجل وقتلته بعد أن أوهمته بأنها ستخبئه. فلما شرب وأكل ونام، أخذت وتد الخيمة وقتلته به.

وترنمت دبورا بترنيمة النصر، والتي لا تزال يترنم بها اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم إلى اليوم.

واستراحت الأرض أربعين سنة بعد هذه المعركة.

ومرة أخرى عاد بنو إسرائيل كما يقول سفر القضاة لعبادة الأوثان: «وعمل بنو إسرائيل الشرَّ في عيني الرب؛ فدفعهم الرب ليد مديان سبع سنين» (القضاة ٢:١).

ولما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانيين؛ أرسل لهم الرب رجلاً نبياً لإنقاذهم. وأتى الرب إلى جدعون حسبما تزعم التوراة وقال له: الربُّ معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: يا سيدي إذا كان الربُّ معنا فلماذا أصابتنا هذه المصائب؟! وأين عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا الأولون؟ والآن قد رفضنا الربُ وجعلنا من كف مديان. أما مديان. فالتفت إليه الرب وقال له: اذهب بقوتك وخلص بقوتك من كف مديان. أما أرسلتك إلى مديان؟. وعاد جدعون ليسأل الرب بماذا يخلص إسرائيل وعشيرته هي الأشد ذلاً في بيت منسي؟ وهو \_ أي جدعون الأصغر \_ في بيت أبيه. فقال له الرب:

إني أكون معك. فطلب جدعون من الربّ علامة. وذهب جدعون وأتى بفطير ولحم، فأتت النار فأكلت القربان ـ وهي علامة قديمة لقبول القربان. حيث تأتي نار من السماء فتأكل القرابين المقبولة ـ.

وأمره الرب \_ وتارة يقال عنه ملاك الرب \_ بهدم مذبح البعل، وأن يبني مذبحاً للرب إله إسرائيل. وصعد بمحرقات قرباناً لله، فقرب ثوراً وبقرة. وقام جدعون بن يواش بهدم مذبح البعل ليلاً. فلما جاء الصباح وجد بنو إسرائيل مذبح البعل قد هدم. فطلبوا من يواش أن يقدّم لهم جدعون ابنه ليقتلوه. فقال يواش: إن كان البعل إلها فليدفع عن نفسه وينتقم من ابن جدعون.

ثم قام جدعون مرة بامتحان الله قائلاً: إن كنت تخلص بيدي إسرائيل كما تكلمت فها أنا واضع جزة صوف في البيدر، فإن كان طلّ على الجزّة وحدها وجفاف على الأرض كلها، علمتُ أنك تخلصُّ بيدي إسرائيل كما تكلمت. وكان كذلك. ثم قام جدعون وقال لله: لا يحم غضبُك عليّ. فأتكلم هذه المرة فقط. أمتحن هذه المرة فقط بالجزة. فليكن جفاف في الجزة وحدها وعلى كل الأرض ليكن طلّ. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الأرض كلها كان طل (سفر القضاة ٦).

وهي صورة تافهة وحقيرة حيث يقوم عبد يزعم أنه نبي ويمتحن الله جل علاه وكأنه رفيقه. ويتكرر الامتحان ثلاث مرات، والصورة قميئة وبذيئة وتافهة، وهي ملازمة لعقلية يهود في تصورهم لله رب العالمين حسبما تصوره التوراة المزيفة المحرَّفة التي كتبها الأحبار على مدى القرون المتطاولة بعد موسى عليه السلام وموسى منها براء.

وقام جدعون الذي تسمى أيضاً باسم يربعل ونادى الشعب وقال: من كان خائفاً ومرتعداً فليرجع ولينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب الجبان اثنان وعشرون ألفاً وبقي عشرة آلاف. ومروا بنهر، فقال جدعون: لا يشرب أحد من الماء إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا كلهم وولغوا من الماء كما يلغ الكلب \_ هكذا وصف التوراة \_ إلا ثلاثمائة رجل اغترفوا غرفة بأيديهم. وقال جدعون: كل الذين شربوا من الماء أو ولغوا فيه فليفترزوا عنا. وأخذ معه فقط الثلاثمائة الذين اغترفوا غرفة بأيديهم فقط.

ونزل جدعون سراً في الليل، ووجد أهل مدين والعماليق وهم مرتعبون من بني إسرائيل، ويحلم كل واحد كنهم حلماً يحدث به أصحابه أن الواقعة قد وقعت بهم. ولما سمع جدعون ذلك سجد شكراً لله. وقال للثلاثمائة الذين هم معه: قد دفع الله لأيديكم جيش المديانيين. فانتصرت القلة القليلة على الكثرة الكاثرة، وقتلوا رؤساء أهل مدين (سفر القضاة ٧).

وتوالت انتصارات جدعون على مديان، واستراحت الأرض أربعين سنة من القتال، قصة جدعون \_ يربعل \_ ترد في القرآن الكريم بصورة مشابهة في بعض التفاصيل ومختلفة في الأخرى.

وترد قصة اختيار بني إسرائيل واختبارهم باجتياز النهر ــ الذي لا تحدده التوراة ولا القرآن الكريم ـ في القرآن الكريم عند ذكر قصة طالوت ــ وهو شاول ــ أول ملك على بني إسرائيل، الذي سترد قصته عند الحديث عن شاول حيث نرى طالوت يخبر قومه بأن الله مبتليهم بنهر، فمن شرب منه فليس من طالوت ولا يذهب معه للقتال، ومن لم يشرب أو من اغترف غرفة بيده فهو مع طالوت وسيذهب معه لقتال الأعداء.

ولما برزت الفئة القليلة نكص أيضاً عدد آخر منهم عند رؤيتهم للأعداء الكثيرين. وثبتت قلة القلة. . ومع هذا آتاها الله النصر.

والقصة في سورة البقرة (٢٤٦ ــ ٢٥١). وسنوردها عند الحديث عن طالوت.

#### بنو إسرائيل يعودون لعبادة الأوثان بعد موت جدعون:

«وكان بعد موت جدعون أن بني إسرائيل رجعوا وزنوا وراء البعليم، وجعلوا لهم بعل بريث إلهاً. ولم يذكر بنو إسرائيل الربَّ إلههم الذي أنقذهم من يد جميع أعدائهم من حولهم. ولم يعملوا معروفاً مع بيت يربعل \_ وهو جدعون \_ نظير كل الخير الذي عمل مع إسرائيل». (سفر القضاة ٨:٣٣ \_ ٣٥).

وقام بعد ذلك أبيمالك بن جدعون وقتل إخوته السبعين في مدينة شكيم البلس وقراس أبيمالك على إسرائيل ثلاث سنين، ثم غدر أهل شكيم بأبيمالك كما غدر هو بإخوته. ولكن أبيمالك انتصر عليهم. ثم قامت امرأة فرمت رحى على رأس أبيمالك فمات. (سفر القضاة ٩).

وقام بعد أبيمالك تولع بن فواه فقضى لإسرائيل ثلاثاً وعشرين عاماً. ومات ودفن في شامير. وقام بعده يائير الجلعادي فقضى لإسرائيل اثنتين وعشرين سنة. (سفر القضاة ١٠:١٠ ـ ٣).

«وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب وعبدوا: البعليم والعشتاروت وآلهة آرام وآلهة صيدون وآلهة موآب وآلهة بني عمّون وآلهة الفلسطينيين، وتركوا الرب ولم يعبدوه، فحمى غضب الربُّ على إسرائيل وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بني عمون. فحكموهم واستعبدوهم ثماني عشرة سنة (سفر القضاة ١٠:١٠ ـ ١٢).

وكالمعتاد عاد بنو إسرائيل وطلبوا من الرب أن يخلصهم من الفلسطينيين وبني عمّون، وأزالوا الآلهة الغريبة. وكالمعتاد ندم الربُّ على الشر الذي فعل بابنه البكر إسرائيل \_ الا لعنة الله على اليهود \_، وضاقت نفس الرب بسبب مشقة ابنه البكر الحبيب الأثير لديه إسرائيل. (سفر القضاة ١٠: ١٤ \_ ١٦).

#### الرب يختار يفتاح الجلعادي ابن الزانية لينقذ بني إسرائيل:

يزعم سفر القضاة الإصحاح ١١ أن الرب اختار يفتاح ابن الزانية لينقذ بني إسرائيل من بني عمّون. ونذر يفتاح للرب إن دفع بني عمّون ليده فالخارج الذي يخرج من باب بيته للقائه يكون للرب ويصعده محرقة. أي يحرقه بالنار تقرباً إلى الله ويا لها من عبادة وثنية \_ فتكون ابنته الوحيدة هي التي تقابله؛ فقام هذا المجرم يحرق ابنته العذراء تقرباً لله!!

وقامت حرب أهلية بين بني إسرائيل \_ يفتاح جلعاد وسبط أفرايم \_ فسقط من سبط أفرايم اثنان وأربعون ألفاً. وقضى يفتاح الجلعادي لإسرائيل ست سنوات.

وقضى بعده ثلاثة قضاة، ثم عاد بنو إسرائيل لعبادة الأوثان فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين أربعيم سنة (سفر القضاة، الإصحاح ١٣).

وتأتي بعد ذلك القصة الخرافية عن شمسون الجبار. وقد ولد شمسون بن مَنُوحُ من أم عاقر بعد رؤية الملك الذي بشرها بمولده. وقال لها الملك: والآن لا تشربي خمراً ولا مسكراً ولا تأكلي شيئاً نجساً؛ لأن الصبي يكون نذيراً لله. ثم أمر الملاك

أيضاً منوح بعدم شرب الخمر وأن يجتنب أكل أي شيء نجس. فولدت المرأة ابناً ودعت اسمه شمسون فكبر الصبى وباركه الرب.

## شمسون الرجل المبارك يزني ويفجر ويظلم:

ونزل شمسون إلى تمنة ورأى امرأة من بنات الفلسطينيين وطلب الزواج منها، رغم تعاليم التوراة المشددة في عدم الزواج من الغلف، وعدم الزواج من خارج نطاق بني إسرائيل.

ونزل أبوه وأمه وخطبا المرأة من الفلسطينيين أبويها؛ فزوجوها لشمسون. رغم أن الفلسطينيين في ذلك الوقت كانوا متسلطين على إسرائيل كما يقول سفر القضاة (الإصحاح ١٤). وعمل شمسون وليمة الزواج ودعا ثلاثين من شباب أهل فلسطين، وأعطاهم شمسون أحجية ولغزاً، وطلب منهم أن يفسروا الأحجية. فإن لم يستطيعوا عليهم أن يعطوه ثلاثين قميصاً وثلاثين حلة ثياب، وإن استطاعوا أعطاهم هو ثلاثين حلة وثلاثين قميصاً. ولم يعرف الشباب الأحجية؛ فتوسلوا إلى زوجة شمسون الشابة، فعرفت السر من شمسون وأخبرتهم به. ولما كان شمسون لا يملك الثياب والقمصان، فقام شمسون بقتل ثلاثين رجلاً من مدينة أشقلون عدواناً وظلماً، وأخذ سلبهم وأعطى الحلل لمظهري الأحجية. وحمى غضبه وصعد إلى بيت أبيه، وطرد زوجته. فقام أبوها وزوجها إلى رجل آخر.

وبعد مدة الحصاد افتقد شمسون زوجته السابقة، وأراد أن يأخذها من أبيها قسراً، فأخبره أبوها أنه قد زوجها لرجل آخر، وأنه سيزوجه ابنته الأخرى إذا أراد عوضاً عن الأولى. وهنا وبدون أي مبرر أعلن شمسون أنه سينتقم من الفلسطينين. وقام بإحراق زروعهم ليلاً. ولما علم الفلسطينيون بذلك خافوا من شمسون، وقاموا بإحراق صهر شمسون وابنته حتى يرضى شمسون. ومع ذلك لم يرض شمسون حتى بإحراق صهره وزوجته السابقة. ويا له من شرير جبار كما تصوّره التوراة وأظهر شمسون من فنون الشجاعة وضروب القوة الخارقة ما يلحق بالأساطير. وقتل جيشاً من الفلسطينين بلحى حمار.

ثم ذهب شمسون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها. وهكذا تصور

التوراة المحرَّفة أنبياء الله والصالحين بأنهم زناة. وتزعم التوراة أن شمسون كان رجل الله، وإذا به قاتل مجرم سفاك أثيم، زانٍ معتد باغٍ، وقام شمسون وقتل آلافاً من أهل غزة.

ثم أحب شمسون دليلة وزنى بها، وحاولت دليلة معرفة سر قوة شمسون. وبعد محاولات عديدة فاشلة عرفت أن سر قوته في شعره، فسقته خمراً، ثم حلقت شعره فذهبت قوته، وأخذه الفلسطينيون أسيراً يلعب به الصبيان، ووضعوه في الحبس وسملوا عينيه.

ثم جاءوا به يوم العيد ليرقص أمامهم، وكان شعر شمشون قد استطال وعادت إليه قوته. واجتمع آلاف منهم في المعبد، فأمسك شمسون بساريتي المعبد، وقال قولته المشهورة: «عليّ وعلى أعدائي يا رب» فانهار المعبد وقتل في ذلك اليوم من الفلسطينيين عدة آلاف. وكان عدد الذين قتلهم شمسون في موته أكثر من الذين قتلهم أثناء حياته.

وقد قام اليهود بإخراج فيلم عالمي عن شمسون الجبار، وصوروه بصورة زاهية غير ما هو موجود في التوراة. وأبقوا على أسطورة القوة والشجاعة، وزادوا عليها من عندهم الكرم وحسن الخلق. . . إلخ .

ومات شمسون بعد أن قضى لإسرائيل عشرين سنة. (القضاة ١٦: ٣١).

واضطربت أمور بني إسرائيل ولم يكن لهم ملك يحكمهم ويجمع شملهم، وكان كل واحد يعمل مايحسن في عينيه (القضاة ١٧:٦).

وقام ميخا بصنع آلهة من الفضة غير الآلهة العديدة التي عبدها بنو إسرائيل، وأخد له رجلًا من بيت لاوي وجعله كاهناً لمعبده الجديد وإلهه الجديد.

وارتحل عشيرة الدانيين من منطقة صرعة واشتاؤل وجاءوا إلى لايش الصيدونية الأمنة، وقتلوا من فيها واستولوا على الأرض. ثم ذهبوا وسرقوا تمثال ميخا وأخذوا كاهنه معهم، فعبدوا التمثال المسبوك، وكان اللاوي يكهن لهم. وقام بنودان \_ سبط إسرائيل \_ بقتل من في المدينة الصيدونية وحرقوها، ثم بنوا مدينة جديدة موضعها وأسموها دان نسبة إلى أبيهم.

# انتشار عبادة الأوثان والزنى في إسرائيل حسبها تذكره التوراة المحرَّفة:

تذكر التوراة المحرَّفة قصص الزنى والخنا، وتفتري الكذب على أنبياء الله من لدن نوح عليه السلام، الذي شرب الخمر وتعرى، إلى إبراهيم الذي تزوج أخته سارة، إلى إسحاق الذي عرض زوجته للملك ليأخذ مالاً، إلى يعقوب الذي سرق بكورية أخيه عيسو وبركته، والذي قام أيضاً بسرقة خاله لابان وسرقة أمواله، إلى راؤبين الذي زنى بزوجة أبيه، إلى يهوذا بن يعقوب الذي زنى بثامار كنته وزوجة ابنه. . الخ. وفي عصر القضاة انتشرت عبادة الأوثان كما أسلفنا وانتشر الزنا انتشاراً مريعاً. وتزوج رجل من بيت لاوي كما يقول سفر القضاة (الإصحاح ١٩) امرأة من بيت يهوذا، فزنت المرأة، ثم غضبت وذهبت لبيت أبيها لأنه أنكر عليها الزنى. فما كان منه إلا أن ذهب إليها لبيت أبيها يسترضيها.

وعند عودته من بيت أبيها استضافه رجل من قرية بني بليعال من سبط بنيامين ليبيت عنده، فما كان من أهل القرية إلا أن اجتمعوا وطلبوا من الشيخ أن يخرج لهم الضيف ليفعلوا به الفاحشة. وما كان من الرجل من بيت لاوي إلا أن أخرج زوجته من بيت يهوذا ليزني بها الرجال. فزنى بها جميع رجال أهل القرية، وسقطت المرأة ميتة من كثرة الزنى. فقام زوجها وقطعها إلى اثنتي عشرة قطعة وأرسلها إلى جميع تخوم إسرائيل.

واجتمع لذلك الأمر أربعمائة ألف مقاتل من إسرائيل!! وطلبوا من سبط بنيامين تسليم المجرمين ليقتلوهم. ولكن البنياميين رفضوا ذلك، وقاتلوا عن إخوتهم بني بليعال من سبط بنيامين فوقعت معركة قتل فيها من بني بنيامين خمسة وعشرين ألف رجل ومائة رجل. كل هؤلاء مخترط و السيف (سفر القضاة، الإصحاح ٢٠).

وحلف بنو إسرائيل ألا يزوجوا بني بنيامين. ثم ندم بنو إسرائيل على ذلك لأن أحد أسباط إسرائيل سيندثر؛ فاحتالوا على ذلك كعادتهم، وقاموا لقتال يابيش جلعاد، فقتلوا كل من كان فيها من النساء والأطفال ما عدا البنات الصغيرات اللائي لم يعرفن رجلاً، جعلوهن زوجات لبني بنيامين. ثم تآمروا مرة أخرى. واختاروا يـوم عيد

حيث تخرج الفتيات للرقص، وطلبوا من بيت بنيامين أن يهجموا على الفتيات ويتخذ كل واحد منهم من أعجبته من الفتيات زوجة له من بيت شيلو.

وتعلق التوراة على ذلك قائلة: «في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل. كل واحد عمل ما حَسُنَ في عينيه».

وينتهي عصر القضاة بظهور النبي صمويل الذي يمسح شاول ليجعله ملكاً على إسرائيل. وذلك ما سنتحدث عنه في الفصل التالي \_عصر الملوك \_.

ولنا هنا ملاحظة سريعة وهي: إن زمن عصر القضاة تجعله التوراة المحرَّفة ـــ سفر القضاة ــ يبلغ ٣٤٨ سنة كالتالي:

| ۸ سنوات  | ملك آرام واستعباده لهم           |
|----------|----------------------------------|
| ٠ ٤ سنة  | حرية ــ استراحوا منه ــ          |
| ۱۸ سنة   | ملك عجلون واستعبادة لإسرائيل     |
| ۸۰ سنة   | حرية                             |
| ۱۸ سنة   | ملك حاصور واستعباده لإسرائيل     |
| ٧ سنوات  | ملك مديان واستعباده لإسرائيل     |
| ٠٤ سنة   | حكم جدعون الإسرائيلي             |
| ٣ سنوات  | أبيمالك بن جدعون                 |
| ۲۳ سنة   | تولع القاضي                      |
| ۲۲ سنة   | يائين القاضي                     |
| ۱۸ سنة   | العمونيون وأستعباد إسرائيل       |
| ۲ سنوات  | يفتاح القاضي                     |
| ٧ سنوات  | ابصان القاضي                     |
| ۱۰ سنوات | أيلوك القاضي                     |
| ۸ سنوات  | حبرون القاضي                     |
| ٠ ٤ سنة  | استعباد الفلسطينيين لبني إسرائيل |
| ٣٤٨ سنة  | المجموع                          |

بينما تذكر المصادر التاريخية أن فترة حكم القضاة بعد موت يوشع حوالي أربعين ومائة سنة. حيث كان الخروج في حوالي ١٢٣٧ قبل الميلاد وبقي موسى أربعين سنة، ثم يوشع أربعين سنة أخرى بعد الخروج. وانتهى عصر القضاة حوالي ١٠٢٠ قبل الميلاد.

\* \* \*

# النبي صموئيل (عليه السلام) شموئيل ــ السموءل

ينتهي عصر القضاة وبنو إسرائيل في حالة من الفوضى كما يقول العهد القديم (سفر القضاة): «في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل. كل واحد عمل ما حَسُنَ في عينيه». وعبد بنو إسرائيل في ذلك العهد كما في كل العهود السابقة واللاحقة الأوثان، وزنوا وراءها، وذبحوا لبعليم وعشتاروت، وصنعوا لأنفسهم آلهة مسبوكة من الذهب ومن الفضة. ويذكر سفر القضاة أن ميخا قام بصناعة إلّه من الفضة وعبده معه عدد من بني إسرائيل وكهن لهم رجل من بيت اللاوي. ثم جاء رجال من عشيرة الدانيين سبط دان بن يعقوب فاخذوا تمثال ميخا إلى المدينة التي استولوا عليها للانيش الصيدونية وأخذوا معهم الكاهن من بيت اللاوي. فعبدوا إلّه الفضة الجديد بالإضافة إلى الألهة الأخرى. وقد ارتد بنو إسرائيل عن عبادة الله إلى عبادة الله الأوثان سبع مرات في زمن القضاة.

وينتهي عصر القضاة بالحرب المدمرة بين بيت بنيامين وبقية أسباط بني إسرائيل، وتنتهي الحرب بهزيمة البنياميين وقتل خمسة وعشرين ألف رجل منهم، وبمقاطعة بني بنيامين وعدم تزويجهم من الأسباط الأخرى. ثم يقوم بنو إسرائيل كما هو معتاد بالاحتيال للتخلص من هذا العهد.

وينتهي عهد القضاة بظهور نبي تدعوه أسفار العهد القديم صموئيل. ويطلب الشعب من النبي أن يجعل لهم ملكاً يلتفون حوله ويقاتلون معه. ويقوم صموئيل بترشيح شاؤل ـ طالوت ـ وينصّبه ملكاً على بني إسرائيل بعد أن يمسح رأسه بالزيت ويسميه مسيح الرب. والغريب أن لفظة مسيح الرب تطلق على كل من ملك من

بني إسرائيل. بل إن أسفار العهد القديم قد أطلقتها على قورش الفارسي أيضاً.

ويبدأ عهد الملوك الأول الذين أسسوا مملكة موحدة حوالي سنة ١٠٢٠ قبل الميلاد بعهد شاؤل أول ملك لبني إسرائيل، ويحكم بعده ابنه اشبوشت فترة قصيرة جداً، يظهر بعدها داود كأقوى ملك في تاريخ اليهود إلى اليوم. ويستمر حكم داوود كما تقرر دائرة المعارف البريطانية من حوالي عام ١٠١٠ق.م. إلى عام ٩٦١ قبل الميلاد (ج ٢/ الطبعة الخامسة عشر ١٩٨١). ويحكم إبشالوم بن داوود فترة قصيرة أثناء حكم والده، حيث يثور على أبيه داوود، ويُقتل في المعركة ضد والده. ثم يظهر سليمان عليه السلام ويحكم من سنة ١٦١ق.م. حتى عام ٢٢٢ق.م. كما تقرره دائرة المعارف البريطانية، وبموت سليمان تنقسم المملكة الموحدة إلى مملكتين هما: يهوذا في الجنوب وإسرائيل في الشمال.

# صموئيل النبي \_ شموئيل: أي سمع الله لي. وقد عُرِّبَ إلى سموءل \_ :

يخصص العهد القديم سفرين كاملين باسم صموئيل ـ الأول والثاني (١) ـ ويحكي سفر صموئيل الأول ـ الملوك الأول عند الكاثوليك ـ قصة ظهور صموئيل منذ ولادته. وكيف أن أم صموئيل نذرت أن تجعله لخدمة الرب، وأرسلته لذلك إلى الكاهن المشهور آنذاك الذي يدعى عالى، وأرسلنت معه للكاهن ثلاثة ثيران وإيضة دقيق وزق خمر، فقبلها الكاهن، وأخذ الصبى ليخدم معه في المعبد.

وكان بنو عالي الكاهن سفلة أوغاداً. «لم يعرفوا الرب ولا حق الكهنة من الشعب». (صموئيل الأول ١٣:١) واستهانوا بتقدمة الرب \_ أي الذبائح التي تقدم في المذبح \_.

<sup>(</sup>۱) يختلف العهد القديم في عدد أسفاره وأسمائها عند النصارى، كما يختلف كذلك عند اليهود. فأسفار العهد القديم عند البروتستانت (٣٩) سفراً، بينما يبلغ عدد الأسفار عند الكاثوليك (٤٦) سفراً، بينما يبلغ عدد الأسفار عند الكاثوليك وبارع) سفراً، بزيادة سبعة أسفار، هي: سفر طوبيا، ويهوديت، والحكمة، ويسوع بن سيراخ، وباروك باروخ به وسفرا المكابيين الأول والثاني. وتسمي النسخة الكاثوليكية سفر اللاويين، سفر الأحبار. وتسمي سفري صموئيل الأول والثاني: سفر الملوك الأول والثاني. وتجعل سفر الملوك الأول والثاني في النسخة البروتستانتية، الثالث والرابع في النسخة الكاثوليكية. انظر الجزء الأول من هذا الكتاب بعنوان «المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» لمعرفة التفاصيل.

«وشاخ عالي وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل، وبأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع \_ أي خيمة اجتماع الرب!! \_ فقال لهم: لماذا تعملون مثل هذه الأمور؟! لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب؟! ألا يا بَنِيَّ لأنه ليس حسناً الخبر الذي أسمع. . . ولم يسمعوا لصوت أبيهم لأن الرب شاء أن يميتهم . وأما الصبي صموئيل فتزايد نمواً وصلاحاً لدى الرب والناس أيضاً (سفر صموئيل الأول ٢ : ٢٣ \_ ٢٦).

ومات حفني وفنحاس في يوم واحد عقوبة من الرب لهما وذلك في حياة عالي!! والواقع أن ابني عالي ماتا في معركة ضد الفلسطينيين، وانهزم فيها بنو إسرائيل وقتل منهم ثلاثون ألفاً. وأخذ الفلسطينيون معهم تابوت الرب وبقي معهم سبعة أشهر ثم أعادوه هم بسبب الأمراض والبواسير التي سببها لهم. وتذكر القصة بعد ذلك أن الرب دعا صموئيل ثلاث مرات، وصموئيل يظن أن الذي يناديه هو أستاذه الكاهن عالي، وعالي ينفي ذلك. ومات الكاهن وتولى صموئيل بدلاً عنه. «وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أنه قد اؤتمن صموئيل نبياً للرب. وعاد الرب يتراءى في شيلوه لأن الرب استعلن لصموئيل في شيلوه». (سفر صموئيل الأول

وحث صموئيل بني إسرائيل للقاء الفلسطينيين وقتالهم، فخرجوا ونزلوا عند حجر المعونة. والفلسطينيون نزلوا في أفيق. واشتبكت الحرب فانكسر إسرائيل أمام الفلسطينيين وقتل منهم أربعة آلاف مقاتل. «وقال شيوخ إسرائيل: لماذا كسرنا اليوم الربُّ أمام الفلسطينيين؟ لنأخذ لأنفسنا من شيلوه تابوت عهد الرب فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا. فأرسل الشعب إلى شيلوه وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروبيم» (صموئيل الأول ٤:٢ – ٤)، وهتف الإسرائيليون هتافاً عظيماً عند وصول التابوت. وعلم الفلسطينيون أن تابوت الرب جاء «وقالوا: قد جاء الله إلى المحلة ليقاتل مع بني إسرائيل. ويل لنا من ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة القادرين. وتشدد الفلسطينيون، وانكسر إسرائيل وهرب كل واحد إلى خيمته. وكانت الضربة عظيمة جداً. وقتل من بني إسرائيل في ذلك اليوم ثلاثين ألف رجل. وأخذ

الفلسطينيون تابوت الله معهم...» (سفر صموئيل الأول ٤: ٥ ـ ١٠). وفي هذه المعركة قتل ابنا عالى الكاهن.

ورغم أن العهد القديم من أوله لآخره يذكر أن الله يجلس في التابوت ويقاتل أعداء اليهود إلا أنه هذه المرة هُزم كما يزعمون، رغم جلوسه على التابوت وقتاله مع بنى إسرائيل!!!

وأخذ الفلسطينيون تابوت الله معهم إلى أشدود، ولكن تابوت الله ضربهم بالأمراض، وأهمها البواسير. كما أن إلههم داجون سقط على وجهه عندما دخل عليه تابوت الرب الجالس على الكروبيم. (سفر صموئيل الأول ١:٥ ـ ١٣). وبقي تابوت الله في بلاد الفلسطينيين سبعة أشهر، ظهرت فيها الأوبئة والأمراض والبواسير والفئران؛ فخاف الفلسطينيون وأرجعوا تابوت الله إلى بني إسرائيل مع قربان الإثم، وهو خمسة فغران من ذهب!! (سفر صموئيل الأول ٢:١ ـ ٥).

وأصعدوا التابوت على عجلة، وجعلوا بقرتين تشده. وأرسلوه إلى أهل بيت شمس \_ قرية إسرائيلية \_ وفرح أهل القرية ونظروا الله وجهاً لوجه حسب زعم العهد القديم؛ فمات منهم في ذلك اليوم خمسين ألف رجل وسبعين رجلاً، لأنهم نظروا الله وجهاً لوجه \_ خرافات وأساطير \_.

واجتمع بنو إسرائيل وناحوا وراء الرب!! وكلمهم صموئيل قائلاً: «انزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم، وأعدّوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من الفلسطينيين».

فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشتاروت وعبدوا الرب وحده. (سفر صموئيل الأول ٧:٣-٤). وقدّم صموئيل اللحم المشوي للمحرقة حملاً مشوياً بتمامه للرب، فتنسّم الرب رائحة المشوي فرضي على بني إسرائيل، لأن الرب كما تقرر أسفار العهد القديم يحب اللحم المشوي جداً اللا لعنة الله على اليهود ولذلك قام الرب بضرب الفلسطينيين وانتصر بنو إسرائيل على الفلسطينيين. والمدن التي أخذها الفلسطينيون من إسرائيل عادت إلى إسرائيل من عقرون إلى جت. وقضى صموئيل الإسرائيل طوال أيام حياته.

تعيين شاول بن قيس البنياميني ــ طالوت ــ ملكاً على بني إسرائيل:

وتتكرر قصة عالي وبنيه الفسقة مع صموئيل وبنيه:

«وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل. . . ولم يسلك ابناه في طريقه ، بل مالا وراء المكسب وأخذا رشوة وعوجا القضاء ، فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة ، وقالوا له : هوذا أنت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك ؛ فالآن اجعل لنا ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب» . (سفر صموئيل الأول ١ : ١ – ٦) .

وناح صموئيل حسب زعمهم كالنساء وكلَّم الرب فقال له الرب: إنهم لم يرفضوك بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم ولكن الرب سيجعل لهم ملكاً يستبد بهم، وسمع لهم صموئيل بعد تردد لأن الرب أمره بذلك. وقال لهم صموئيل: «إن الملك الذي يملك عليكم يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه ولمراكبه وفرسانه. ويجعل لنفسه رؤساء ألوف، ورؤساء خماسين، فيحرثون أرضه ويحصدون حصاده ويعملون له عدة الحرب وأدوات مراكبه، ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات، ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده، ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده، ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله، ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيداً؛ فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب الرب لكم». (سفر صموئيل الأول ١٠ ا ١٠).

ورغم كل هذه التهديدات المرعبة أبى الشعب إلا أن يكون لهم ملك مثل سائر الشعوب المحيطة ببني إسرائيل. فقام صموئيل بتنصيب شاول بن قيس من بني بنيامين ملكاً عليهم. وكان شاول يتميز بطول فارع ووسامة ولم يكن في بني إسرائيل أطول منه، وذهب شاول يبحث عن أتن أبيه الضائعة فذهب إلى النبي صموئيل ليتكهن له ويخبره أين يجد الأتن الضالة، فلما رآه صموئيل أكرمه وأخبره أن أباه قد وجد الأتن الضالة. وأخد صموئيل قنينة الدهن وصب على رأس شاول وقبله وأعلنه مسيحاً على الملاً، وأخبره بعلامات وأحداث تحدث له عند خروجه من عند صموئيل:

• أولاها: أنه يصادف رجلين يخبراه بأن أتن أبيه قد وجدت.

- وثانيها: أنه يصادف ثلاثة رجال ومعهم قرابين وخبر وحمر فيعطونه رغيف خبر.
- وثالثها: أنه يجد مجموعة من المتنبئين \_ يسمونهم الأنبياء في العهد القديم \_ ومعهم الرباب والدف والعود يرقصون ويغنون ويتنبأون، فيدخل شاول معهم ويتنبأ مثلما يتنبأون.

وأخبره صموئيل قائلاً: «إذا أتت هذه الآيات عليك فأفعل ما وجدته يدك لأن الله معك. وتنزل إلى الجلجال وهوذا أنا أصعد محرقات وأذبح ذبائح سلامة. سبعة أيام تلبث حتى آتى وأعلمك ماذا تفعل» (سفر صموئيل الأول ٢٠١٠ - ٨).

وتنبأ شاول بين الأنبياء حتى قال الشعب: «أشاول أيضاً بين الأنبياء؟» وذهبت مثلاً. وأعلن صموئيل للشعب أن يجتمعوا. فكان شاول أطول من جميع الشعب. فقال صموئيل: أرأيتم الذي اختاره الرب. إنه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف كل الشعب وقالوا: ليحيا الملك. وفرح الشعب بتعيين شاول ملكاً، ما عدا بني بليعال، حيث احتقروا شاول وقالوا: كيف يخلّصنا هذا؟! (سفر صموئيل الأول حيث احتقراء اللهار عنه يخلّصنا هذا؟! (سفر صموئيل الأول

وتم تعيين شاول ملكاً في الجلجال . وقام صموئيل بتذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم المتعددة منذ أن أخرجهم من مصر وأنقذهم من فرعون، وكيف عبدوا العجل ثم عشتاروت وملكوم والبعليم، وكيف أن الله عاقبهم فأذلهم بيد الفلسطينيين والموابيين، ثم كيف أنقذهم من يد سيسرا قائد الفلسطينيين، ثم كيف عادوا لعبادة الأوثان، وها هو الآن قد جعل لهم شاول ملكاً.

ثم قام شاول بجمع أسباط بني إسرائيل وعشائيرهم، وتوجه بهم لحرب الفلسطينيين؛ فخرج الفلسطينيون كما تزعم التوراة (سفر صموئيل الأول ١٣ : ٥ - ٨) بشلاثين ألف مركبة وستة آلاف فارس وشعب كالرمل الذي على شاطىء البحر من الكثرة، فاختبأ بنو إسرائيل كعادتهم في المغاير والغياض والصخور والصروح والآبار. وبعض العبرانيين عبروا الأردن فراراً من الفلسطينيين إلى أرض جاد وجلعاد. وارتعد شاول وكل الشعب وراءه خوفاً وفرقاً من الفلسطينيين!!.

وكان صموئيل قد واعد شاول بأن يأتيه بعد سبعة أيام. فلما لم يأت قام شاول بتقديم المحرقات في الموعد، وأصعدها إلى الرب. لأن ميعاد تقديم اللحم المشوي قد جاء والرب مشتاق جداً لرائحة المشوي!!! وعندما جاء صموئيل وعلم أن شاول قدم المحرقات؛ غضب وقال له: «وأما الآن فمملكتك لا تدوم. قد انتخب السرب لنفسه رجلًا حسب قلبه وأمره أن يترأس على شعبه». وذلك لأن الرب لا يحب أن يأكل اللحم المشوي إلًا على يد صموئيل النبي. ومن عادته أن لا يأكل اللحم المشوي إلًا على يد صموئيل النبي. ومن عادته أن لا يأكل اللحم المشوي إلًا مع الأنبياء والكهنة!! \_ لعنة الله على اليهود \_.

وخرج الفلسطينيون وضربوا بني إسرائيل. ولم يوجد في ذلك الزمان «صانع في كل أرض إسرائيل. وكان في يوم الحرب أنه لم يوجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب، ما عدا شاول وابنه يوناثان» (سفر صموئيل الأول ١٦: ١٦ – ٢٣) وهو تناقض صارخ مع ما ذكر من قبل من استعداد بني إسرائيل وخروجهم لحرب الفلسطينيين وهو نوع من الاعتذار لجبن بني إسرائيل وفرقهم وخوفهم وهلعهم ودخولهم الجحور.

ثم قام يوناثان بالهجوم على الفلسطينيين وانتصر عليهم، فخرج بنو إسرائيل من المخابىء والمغارات للهجوم على الفلسطينيين المنهزمين.

وبدأت انتصارات شاول تتوالى، وانتصر على بني موآب، وبني عمّون وأدوم والفلسطينيين. وقال صموئيل لشاول: «إياي أرسل الرب لمسحك \_ أي جعلك مسيحاً \_ ملكاً على شعبه إسرائيل. والآن فاسمع صوت كلام الرب. هكذا يقول ربّ الجنود. إني افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. فالآن اذهب واضرب عماليق وحرّموا كل ماله ولا تعفُ عنهم بل اقتل رجلاً وامرأة، طفلاً ورضيعاً. بقراً وغنماً حملاً وحماراً. فاستحضر شاول الشعب وعدّه في طلايم مئتي ألف راجل وعشرة آلاف رجل من يهوذا». (سفر صموئيل الأول

وهو تناقض من صموئيل النبي حيث أعلن قبل فترة غضب الرب على شاول ثم عاد فأعلن تأييده له. وطلب منه كما هو معتاد من التوراة المحرَّفة أن يقوم بحرب إبادة عنو سايد لكل الأعداء بما في ذلك الأطفال الرضع والحيوانات من البقر والغنم والحمير.

وقام شاول بقتل العماليق كما أمر الرب إلّه إسرائيل وحرم جميع الشعب بحد السيف ولكنه عفا عن ملك العماليق أجاج. وأخذ خيار الغنم والبقر والخراف، ولم يحرّمها بحد السيف، بل أخذها غنيمة. وغضب الرب من شاول لأنه لم يقم بحرب إبادة تامة كما طلب!! وقال الرب كما تزعم التوراة المحرَّفة (سفر صموئيل الأول 10:١٥). لصموئيل: «نَدِمتُ على أني قد جعلت شاول ملكاً لأنه رجع من وراثي ولم يقم كلامي»..

والغريب حقاً أن يهوه \_ إله إسرائيل \_ سريع الغضب شديد الحقد على البشرية، ومع هذا فهو كثير الندم. وترى العهد القديم من أوله لآخره مشحوناً بهذه الصفات المرذولة. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وأعلن صموئيل لشاول أن الربَّ سيمزق مملكته، وأنه سيعطي المملكة لشخص آخر. وقام الرب وقال لصموئيل: اذهب إلى يسيّ البيتلحمي \_ من بيت لحم \_ لأني قد رأيتُ في بنيه ملكاً. وجاء الشاب الصغير داود بن يسي الذي كان يرعى الغنم، فلما رآه صموئيل قام بمسحه ملكاً حسب أمر الرب!!

وأصيب شاول بروح رديء من قبل الربّ, وقام داود بضرب العود ليسرّي عنه، فسرّ بذلك شاول.

#### ظهور داوود وقتال جليات \_ جالوت \_:

وجمع الفلسطينيون جيوشهم لمحاربة بني إسرائيل الذين كانوا يقومون بغارات متعددة على أراضيهم فيهلكون الحرث والنسل، وخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات \_ جالوت \_ وكان عظيم الجسم شجاعاً، وتحدى بني إسرائيل طالباً المبارزة، وهزأ ببني إسرائيل وعيّرهم. ولكن كما تقول التوراة (سفر صموئيل الأول ١١٠): «لما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا حداً».

«وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحاً ومساءً أربعين يوماً متحدياً طالباً المبارزة.. وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جداً» (صموئيل الأول ١٦:١٧ - ٢٤).

وقام داوود الشاب الصغير عندما رأى ما فعله جليات بالإسرائيليين بالتقدم للملك شاول طالباً منه أن يسمح له بمبارزة جليات. ومانع شاول في ذلك لأن داوود غلام حدث، وجليات متمرس بالحرب منذ صباه. ولكن داوود أصرّ على ذلك وقال لشاول إنه قتل أسداً ودباً عندما كان يرعى الغنم. . ووافق شاول على مضض. وقام بإلباس داوود عدة الحرب. ولكن داوود الراعي لم يستطع أن يمشي بهذه العدة الثقيلة، فتركها وأخذ مقلاعه وخرج للقاء جليات. فلما رآه جليات استصغره ولكن داوود تحداه، ورمى داوود الحجر من مقلاعه فأصابت جبهة جليات؛ فخر على أثرها صريعاً، وذهب داوود وأخذ السيف من جليات واحتز رأسه. وانهزم الفلسطينيون عندما رأوا جليات يسقط صريعاً بالحجر. . وهكذا حقق داوود المعجزة بقتله جليات.

والغريب حقاً أن شاول سأل بعد المعركة قائد الجيش من يكون هذا الغلام؟ ثم سأل داوود عن اسمه واسم أبيه، مع أن داوود قد تعرف على شاول من قبل كما تذكر التوراة، وضرب له بالعود وسرَّ به شاول، وكذلك تقدم إليه قبل المعركة ودار بينهما حوار طويل!!!.

وهذه التناقضات في التوراة المحرَّفة متكررة بشكل يسبب الضجر والضيق لشارحيها مما جعلهم يؤكدون أن مؤلفي الأسفار عدد جم غفير من الأحبار، وأن هذه الأسفار كتبت في أزمنة مختلفة، ولم تنسق تنسيقاً إلى اليوم.

وأحب يوناثان بن شاول داوود حباً شديداً منذ اللحظة التي تقدم فيها شاول لقتال جليات.

وأصبح داوود بطلاً قومياً لدى بني إسرائيل، وخرجت النساء يضربن بالـدفوف ويغنين الأهـازيـج عندمـا قدم شـاول برأس جليـات إلى أورشليم. وحيثما ذهب داوود وجد الترحاب والأهازيـج.

#### شاول يحقد على داوود:

وغضب شاول غضباً شديداً عندما رأى أن الشعب قد أحب داوود حباً شديداً. «وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول وجُنَّ في وسط البيت. وكان داوود يضرب بيده. وكان الرمح بيد شاول فأشرع شاول الرمح وقال: أضرب داوود

حتى إلى الحائط. فتحول داوود من أمامه مرتين». وهكذا باءت محاولة شاول باغتيال داوود بالفشل. «ولما رأى شاول أن داوود مفلح جداً فزع منه. وكان جميع إسرائيل ويهوذا يحبون داوود لأنه كان يدخل ويخرج أمامهم» (سفر صموئيل الأول ١:١٨).

ولم يجد شاول طريقاً أخرى لضمان ولاء داوود سوى الحيلة. فعرض عليه أن يزوجه ابنته ميراب، مع أنها قد أعطيت من قبل لعدرئييل المحولي. وعرف شاول أن ابنته الصغرى ميكال أحبت داوود، فعرضها على داوود واتفقا على أن يكون المهر مائة غلفة من الفلسطينيين \_ أي إن على داوود أن يقتل مائة من الفلسطينيين، ويَجُبَّ مذاكيرهم ويأتي بها مهراً لنكاح ميكال بنت شاول \_ وقام داوود وأتى بمائتي غلفة بدلاً من المئة. ويا لها من صورة قبيحة مزرية حيث يكون مهر الفتاة مائتي قضيب!!.

وعاد شاول يخاف داوود بعد أن توالت انتصاراته. وحاول شاول مرة أخرى أن يقتل داوود بالرمح، ففر داوود منه ونجا تلك الليلة. وأرسل شاول رسلًا إلى بيت داوود ليراقبوه ويقتلوه في الصباح عند خروجه من الدار. فأخبرت ميكال داوود وساعدته على الهرب ليلًا من كوة في الدار.

وذهب داوود إلى صموئيل في الرامة وأخبره بما فعل به شاول. وعلم شاول بذلك فأرسل جنوده إلى الرامة، فلما وصل الجنود وجدوا مجموعة يتنبأون فتنبأوا معهم. وتحولوا إلى أنبياء!! فأرسل شاول جنوداً غيرهم فتحولوا كذلك إلى أنبياء، ثم أرسل ثالثة فتحولوا أيضاً إلى أنبياء. وجاء شاول بنفسه فحلت عليه روح الله وتعرى من ثيابه تماماً!! وتنبأ كما فعل جنوده من قبل. ولا بد في عرف التوراة أن يكون الأنبياء مجانين أو مجاذيب يتعرون من ثيابهم تماماً.

«لذلك يقولون إن شاول أيضاً بين الأنبياء» وذهبت مثلاً (سفر صموئيل الأول ١:١٩ - ٢٣). واستمر شاول في محاولاته اليائسة لقتل داوود، ووقف يوناثان ابن شاول ضد أبيه في صف داوود، وتوسط يوناثان لداوود، ولكن وساطته لم تفلح. وفرّ داوود إلى الملك أخيش ملك جت. ولكن عبيد الملك أخبروه بما فعل داوود بالفلسطينين؛ فتوجس الملك منه شراً. وأحس داوود بذلك فتظاهر بالجنون وأخذ

يخربش على مصاريع الباب. ويسيّل ريقه على لحيته، فلما رآه الملك كذلك قال: أطلقوه فلا حاجة بي إلى المجانين. (سفر صموئيل الأول الإصحاح ٢١) \_ الغاية تبرر الوسيلة. والخداع والكذب هي أهم صفات بني إسرائيل. ولذلك وصموا بها أنبياءَهم \_ وكوّن داوود عصابة لقطع الطريق. واجتمع معه أربعمائة رجل، وسمع شاول بذلك وزاد حنقه وغيظه على داوود.

وتـوسط أخيمالك الكاهن لـدى شـاول لكي يـرضى عن داوود. وغضب شـاول جداً؛ فأمر جنوده بقتل جميع الكهنة الذين جاءوا مـع أخيمالك. فرفض الجنود ذلك. فقال الملك لقائده الأدومي ــ دواغ ــ قم واقتل جميع الكهنة فقام دواغ وقتل ٨٥ كاهناً مـع أولادهم وماشيتهم بحد السيف». (سفر صموئيل الأول، الإصحاح ٢٢).

وسار شاول إلى قعيلة عندما سمع أن داوود دخلها. ولكن داوود علم بمقدم شاول ففر منه إلى برية زيف.

### داوود يعفو عن شاول بعد أن وقع تحت يده:

وسار شاول وراءه ودخل إلى أحد الكهوف ليرتاح، فما كاد شاول ينام إلا وكان داوود ورجاله محيطين به. واقترح الرجال على داوود أن يقتل شاول، فأبى داوود قائلاً: «حاشا لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي مسيح الرب، فأمد يدي إليه لأنه مسيح الرب هو». (سفر صموئيل الأول ٢٤). ولما أفاق شاول سجد له داوود وعاتبه فبكى شاول وعانق داوود ثم افترقا.

وقام داوود بطلب مواشي من أحد الأثرياء ويدعى نابالم، ورفض الثري ذلك. فقرر داوود أن يغير عليه بجنوده ويقتله وجميع أسرته وأن يأخذ جميع ماله غنيمة. ولكن زوجة الرجل علمت بذلك فأخذت خبزاً وخرفاناً وعنباً وتقدمت إلى داوود وسجدت له، وطلبت منه أن يعفو عن زوجها الأحمق.

وعفا داوود عن زوجها الأحمق الذي رفض أن يعطيه من غنمه. لأن داوود كـان يعمل قاطعاً للطريق. . \_ هكذا تزعم التوراة المحرَّفة \_.

ومع هذا فقد قام الرب بالانتقام من نابالم الذي لم يصنع شراً لداوود فقتله الله جزاء رفضه إعطاء داوود الغنم. ولما مات الرجل أخذ داوود زوجة أبيجايل زوجة له. وأخذ زوجة أخرى. وغضبت ميكال وذهبت إلى أبيها، فزوجها لرجل آخر يدعى علطي بن لايش. فغضب لذلك داوود، ولكنه عفا مرة أخرى عن شاول عندما وقع شاول في يده. لأن شاول مسيح الرب!!

# داوود يعبر إلى أرض الفلسطينيين فراراً من شاول والفلسطينيون يكرمون داوود رغم جرائمه ضدهم:

تزعم التوراة المحرَّفة أن داوود ذهب إلى الفلسطينيين فراراً من شاول (سفر صموئيل الأول، الإصحاح ٢٧) وأقام داوود عند أخيش بن معوك ملك جت الذي أكرم داوود رغم جرائمه السابقة ضد الفلسطينيين، وتقديمه مهر زوجته السابقة ميكال مائتي غلفة من الفلسطينيين أي إن داوود قتل مائتي فلسطيني وجَب مناكيرهم وأخي الغلف لأن الفلسطينيين غير مخنوتين وأكرمه أخيش وأعطاه أرض صقلغ. فما كان من داوود حسب زعم التوراة المحرَّفة إلا أن قام بغارات وحرب إبادة ضد الفلسطينيين. «وضرب داوود الأرض ولم يُبقي رجلاً ولا امرأة وأخذ غنما وبقراً وجمالاً وثياباً» ثم ذهب داوود إلى أخيش وكذب عليه وقال له: إنه غزا اليهود وهو إنما غزا بعض قرى الفلسطينيين والعمالقة. ولم يبق داوود رجلاً فلا امرأة حتى لا يخبروا ملك جتّ بما أجرمت يداه. «وهكذا عادته كل أيام إقامته في فلسطين. فصدّق أخيش داوود قائلاً: قد صار مكروهاً لدى شعبه إسرائيل فيكون لي عبداً إلى الأبد». (سفر صموئيل الأول، الإصحاح ٢٧).. الغريب أن داوود قد تظاهر قبل فترة بالجنون أمام أخيش ملك جتّ وصدّقه أخيش. ثم عاد داوود ولجأ إليه فأكرمه أخيش وجعله من خاصة فرسانه. وصدقه في كل ما يقول وداوود يخادعه ويكذب عليه ...

وهكذا تصف التوراة المحرَّفة داوود بأنه كذاب أشر وأنه مخادع لئيم جبان، وأنه إذا قدر يكون جباراً يهلك الحرث والنسل ويقتل الطفل الرضيع مع الشيخ الفاني. ويبيد من في القرى من رجل وامرأة..

ولا تسرى داوود في التوراة المحرّفة ومثله منوسى وينوشع بن ننون من قبل

إلاَّ مجرمي حرب سفاكين رؤساء عصابات قتلة وخونة وكذبة وفجرة. وهي هي صفات يهود ألصقوها بالأنبياء كذباً وبهتاناً حتى يسوغوا لأنفسهم ارتكاب جميع الجرائم والموبقات.

# شاول يواجه موقفاً عصيباً ويستعين

### بالجان وروح صموئيل توبخه وتقرعه: وتجمع الفلسطينيون في جيش لجب لمحا

وتجمع الفلسطينيون في جيش لجب لمحاربة شاول، وخرج داوود مع الملك أخيش مظهراً الولاء مبطناً الغدر كعادته وحسب وصف التوراة المحرَّفة الكاذبة.

«ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جداً كعادة اليهود في كل معركة. فسأل شاول الرب فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأنبياء. وذهب شاول متنكراً إلى امرأة صاحبة جان وطلب منها أن تحضر روح صموئيل «فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم وقالت لشاول: لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها: لا تخافي ماذا رأيت؟ فقالت المرأة: رأيت آلهة يصعدون من الأرض. فقال لها: ما هي صورته؟ فقالت: رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل.

فخر على وجهه إلى الأرض وسجد» وهذه هي عادة يهود يجمعون الأساطير والأكاذيب ويعبدون الجان والأرواح والتماثيل والآلهة العديدة. ومع هذا يزعمون أنهم موحدون، وأنهم شعب الله المختار، وابنه البكر الذي لم يخلق العالم بأكمله إلا من أجل خدمتهم.

وتكلم صموئيل وعنّف شاول على إصعاده من قبره، وأخبره أن الرب قد فارقه وأنه أخذ المملكة من يده وأعطاها لداوود، وأخبره بأنه يهزم أمام الفلسطينيين. فخاف شاول جداً من كلام صموئيل، ولم يأكل طعاماً من شدة خوفه وروعه (سفر صموئيل الأول: الإصحاح ٢٨).

### نهاية شاول منتحراً:

وحارب الفلسطينيون إسرائيل فهزموا اليهود شر هزيمة. واشتدت الحرب على شاول فأصابه الرماة بجرح، فارتاع شاول وقال لحامل سلاحه: استل سيفك واطعنّي به لئلا يأتى هؤلاء الغلف ويطعنوني ويقبّحوني، فلم يشأ حامل سلاحه أن يقتله. فأخذ

شاول السيف وسقط عليه. ومات منتحراً. وقام حامل سلاحــه أيضاً بقتــل نفسه. وقتــا في الحرب بنو شاول الثلاثية. وانتهت الهزيمة بفرار بني إسرائيل من مـدنهم وجــا الفلسطينيون فسكنوها. (سفر صموثيل، الإصحاح ٣١). وهكذا تنتهي قصة شىاول مسيح الرب نهاية بائسة بعد أن عاش حياة كلها حقا وغيرة من داوود بن يسيّ . وسنرى الفرق الشاسع والبون الهائل في قصـة طالـوت ــ شاول ـــ التي تــرد في بضم آيمات في سورة البقرة حيث نرى صورة وضيئة لـرجل آتــاه الله بسطة في العلم قصة داوود في القرآن فهي قصة نبـي كريم تسبح معــه الحبال والـطير. وتختلف تمــا. الاختلاف عن الصورة القذرة الوقحة التي ترسمها التوراة المحرَّفة لنبي من أنبياء الله قصة ـ شاول ـ طالوت في القرآن الكريم: قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَكَ إِلَى الْمَكُومِنْ بَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَهُدُ ٱبْعَثْ لَنَ مُلِكَ انْقُلِيلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُلَ اللَّهِ مُلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبُ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا لُقَاتِ الْوَأَ مُسَالُوا وَمَالَنَا أَلَا لُقَايِدًا فِي سَيِيدِ اللَّهِ وَصَدَّا خُرِجْنَا مِن دِيدُ دِنَا وَأَبْنَا أَيْنَا فَكُمَّا كُتِبَ عُلِيْهِمُ الْقِتَ لُ تُوَلَّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَصِحْمُ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكَ عَلَيْنَا وَنَعَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلَكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً ف المِسلَمِ وَالْجِسَ مُ يُوْقِي مُنْ اللَّهِ وَالْجِسَ مُ يُوْقِي وَقَالَ اللَّهُ وَسِيعٌ عَسَلِيدٌ اللَّهُ وَقَالَ الهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّاءَ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وبقينة يُعِمَّا تَسُوكَ [ الْتَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّحُمْ إِن كُنتُم مُوَ الدِقَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم و الله الكرب مِنْهُ الله اللهُ اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيكِودً

شاول السيف وسقط عليه. ومات منتحراً. وقام حامل سلاحه أيضاً بقتل نفسه. و في الحرب بنوشاول الثلاثة. وانتهت الهزيمة بفرار بني إسرائيل من مدنهم و الفلسطينيون فسكنوها. (سفر صموئيل، الإصحاح ٣١).

وهكذا تنتهي قصة شاول مسيح الرب نهاية بائسة بعد أن عاش حياة كلها

وغيرة من داوود بن يسيّ .

وسنرى الفرق الشاسع والبون الهائل في قصة طالوت ـ شاول ـ التي تر بضع آيات في سورة البقرة حيث نرى صورة وضيئة لرجل آتاه الله بسطة في اوالجسم . . وهو على نقيض صفاته الحقيرة الموصوف بها في التوراة المحرَّفة . قصة داوود في القرآن فهي قصة نبي كريم تسبح معه الجبال والطير . وتختلف الاختلاف عن الصورة القذرة الوقحة التي ترسمها التوراة المحرَّفة لنبي من أنبيا صلواته وسلامه عليهم أجمعين .

### قصة \_ شاول \_ طالوت في القرآن الكريم:

قال تعالى :

وَبَقِيَّةُ أَمِّمَّا تُسَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُهَ هَسَرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَ مِكَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَا مَا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّى إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَتَهُ

44.5

ولكن القوم قالوا بصوت واحد: ﴿ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ ﴾ كل مسوغات القتال موجودة. أعداؤنا كفرة، معتدون ظالمون، قد أخرجونا من ديارنا وأخذوا أبناءنا عبيداً لهم فكيف لا نقاتلهم؟!

وتعقب الآية الكريمة سريعاً: ﴿ فلما كُتبَ عليهم القتال تولوا إلا قليلًا منهم. والله عليم بالظالمين ﴾ .

هي هي طبيعة يهود الخوارة الجبانة الناقضة للعهد الناكثة للمواثيق منذ أن جاءهم موسى وأنجاهم من ظلم فرعون واستعباده لهم. ثم عادوا القهقرى وطلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة يعبدونها من دون الله، ثم عبدوا العجل عند ذهاب موسى للقاء ربه، ثم رفضوا أن يلتزموا بما في التوراة الصحيحة الحقة التي أنزلها الله على موسى؛ فرفع الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، فعاهدوا الله على الالتزام بها ولكن سرعان ما نقضوا عهدهم. وقالوا لموسى أرنا الله جهرة، وآذوا كوسى فبرأه الله مما قالوا، وقتلوا الأنبياء وافتروا عليهم الأكاذيب. وما يسمى العهد القديم من أوله لأخره مفتريات وأكاذيب وأباطيل صوروا الله فيها بصور حقيرة قبيحة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وجعلوا الأنبياء عليهم خونة سرقة كذبة قتلة زناة مدمني خمر لصوصاً وقطاع طرق.

فمن أظلم في الدنيا من يهودا!! ومن أفجر منهم!! ومن هوناقض للعهد مثلهم؟!. والغريب حقاً أن يأتي من ذراري المسلمين قوم يدعون إلى موالاة يهود وعقد معاهدة سلام وصداقة معهم!!

\* \* \*

# من هو النبي الذي تحدثت عنه هذه الآيات؟

لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة اسم هذا النبي الذي أصلح عقيدة بني إسرائيل، والذي طلبوا منه أن يختار لهم ملكاً. ولكن المفسرين لم يسكتوا عن اسمه كما سكت القرآن الكريم بل حاولوا معرفته مما ورد عند أهل الكتاب.

قال ابن كثير في تفسيره: «قال وهب بن منبه \_ وهو أحد أحبار اليهود الـذين أسلموا في عصر الصحابة \_ وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على

طريق الاستقامة مدة من الزمان ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام. ولم ينزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التسوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا؛ فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقاً كثيراً وأخذوا منهم بلاداً كثيرة، ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه. وذلك أنه كانت عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان. وكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب. وأخذ التوراة من أيديهم ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا القليل وانقطعت النبوة من أسباطهم. ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حاملاً من بعلها وقد قتل، فأخذوها وحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم. ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماً فسمع الله لها ووهبها غلاماً فسمته شمويل — صموئيل — أي سمع الله دعائي. فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتاً حسناً. فلما بلغ سن سمع الله دعائي. فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتاً حسناً. فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكاً يقاتلون معه أعداءهم. وكان المُلكُ أيضاً قد باد فيهم. فقال لهم النبي:

وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى: ﴿ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين ﴾ أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله أعلم». (تفسير ابن كثير ١/٣٠٠).

فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكاً ألا تقاتلوا ولا تفوا بما التزمتم من القتال معه ﴿قالوا

وهذه الصورة التي رسمها وهب بن منبه وغيره من أحبار يهودا الذين أسلموا والتي ينقلها عنهم المفسرون قريبة جداً في أصولها لما هو موجود في التوراة (سفر صموئيل الأول) مع اختلاف في التفاصيل. وذكر أهل التفسير أقوالاً أخرى نجملها فيما يلي:

و د کر اهل التفسير افوالا احرى تجملها فيما يدي . (١) قال قتادة(١): هو يوشع بن نون. وقد رد هذا القول ابن كثير قائـلاً: وهذا

<sup>(</sup>۱) هذا القول وما بعده من الأقوال، ننقلها عن «تفسير ابن كثير» ٢٠٠/١، طبعة البابي الحلبي، القاهرة.

<sup>444</sup> 

القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل وكان ذلك في زمن داوود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة \_ أي التي أوردها القرآن الكريم \_ وقد كان بين داوود وموسى ما ينيف عن ألف عام. \_ يذكر أهل التاريخ من المحدثين أن بينهما مائتي عام فقط. فالخروج من مصر حدث في حدود سنة ١٢٣٠ قبل الميلاد واعتلاء داوود العرش كان في سنة ١٠١٠ قبل الميلاد \_.

- (٢) قال السدي: هو شمعون. ولم يعقب ابن كثير على هذا القول.
- (٣) قال مجاهد: هو شمويل \_ أي صموئيل \_ عليه السلام، وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه \_ وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه \_.

ولمًا طلب بنو إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون تحت رايته أخبرهم صموئيل النبي: أن الله قد بعث لهم طالوت ملكاً. وهنا تعالت صيحات علية القوم من هو طالوت هذا الذي يكون ملكاً علينا؟! إنه ليس من سبط يهوذا بل هو من سبط بنيامين. ولا أحد من آبائه تولى الملك. وهو مع هذا فقير. وبنو إسرائيل لا يعبدون شيئاً كعبادتهم المال والذهب. فكان الرد من النبي الكريم: ﴿إن الله اصطفاه﴾ شيئاً كعبادتهم المال والذهب. فكان الرد من النبي الكريم: ﴿إن الله اصطفاه لم أختره أنا بحسب هواي ورغبتي ولكن الله هو الذي استجاب دعوتكم بأن يكون لكم ملكاً ، فاصطفاه واختاره ليكون لكم ملكاً . والله يصطفي من خلقه من يشاء لما يشاء فلا حجر على ملكه ولا اعتراض على تصرفه وكان الأولى بكم أن تقولوا سمعنا وأطعنا لا أن تعترضوا . فقد كثرت اعتراضاتكم وسوء أدبكم يا بني إسرائيل مع الله الذي أكرمكم واستجاب دعاءكم . ومع هذا كله فطالوت \_ شاول \_ أحق بالملك منكم لأن الله زاده بسطة في العلم والجسم . وهما من أهم المتطلبات للقيادة السياسية الحكيمة التي تمر في ظروف قاهرة وأليمة . وخاصة مع قوم مثل بني إسرائيل يحتاجون إلى قيادة قوية وعزيمة لا تلين ، مع علم موفور بطبائع النفوس ومجريات الأحداث ومعرفة بخبايا نفوس بني إسرائيل الخوارة الجبانة ، التي ترتعب من أول مواجهة وتنكص عند بخبايا نفوس بني إسرائيل الخوارة الجبانة ، التي ترتعب من أول مواجهة وتنكص عند أول معركة . ومع هذا فهي سليطة اللسان كثيرة الاعتراض .

وأضاف النبي \_ صموئيل \_ علامة أخرى يستحق بها المُلْكَ عليهم: أن يأتيهم

التابوت فيه سكينة من الله لبني إسرائيل وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، تحمله الملائكة. وتحققت الآية العجيبة وجاءت الملائكة بالتابوت ووضعته أمام شاول طالوت \_ وهم ينظرون حيث رأوا التابوت يطير في الهواء حتى وقع أمام طالوت.

وفي التابوت بقية الألواح التي كانت مع موسى عليه السلام وعصاه أو جزء من عصاه وبعض ثيابه وبعض ثياب هارون عليهما السلام.

# مقارنة لصفات شاول في القرآنِ والتوراة:

والآية الكريمة تختلف اختلافاً تاماً عما ورد في سفر صموئيل من العهد القديم التوراة المحرَّفة \_ من قصة صموئيل وأخذ الفلسطينيين للتابوت معهم إلى أشدود وإصابتهم بالأمراض والأوجاع، وتحطم صنمهم الأكبر عندما أدخلوا التابوت عليه. ثم خوفهم من التابوت وإطلاقهم له على عجل تجرها بقرتين مع قرابين من الذهب بواسير وفئران من الذهب لأن بني إسرائيل وإلههم يحبون الذهب كما تزعم التوراة المحرَّفة \_ . . ووصل التابوت إلى قرية بيت شمس الإسرائيلية وفرح أهل القرية

بالتابوت. ولكن الله عاقبهم على ذلك فأمات منهم خمسين ألف رجل وسبعين رجلاً لأنهم نظروا الله وجهاً لوجه \_ تزعم التوراة المحرَّفة أن الله جالس في التابوت مقيم فيه لا يخرج منه إلا لضرورة ملجئة».

كما تختلف الآية الكريمة في معرض تنصيب طالوت \_ شاول \_ ملكاً. حيث

كما تختلف الآية الكريمة في معرض تنصيب طالوت \_ شاول \_ ملكا. حيت تزعم التوراة المحرَّفة \_ سفر صموئيل الأول \_ أن جميع بني إسرائيل سروا جداً بتنصيب طالوت \_ شاول \_ ملكاً ما عدا بني بليعال (سفر صموئيل الأول بتنصيب طالوت \_ شاول \_ ملكاً ما عدا بني بليعال (سفر صموئيل الأول مسحه ملكاً ومسيحاً للرب. كما تزعم التوراة المحرَّفة أيضاً أن شاول تنبأ مع الأنبياء قبل مسحه ملكاً ومسيحاً للرب. كما يزعم سفر صموئيل أن هناك العديد من الأنبياء في زمنه وأن هؤلاء الأنبياء يخلعون ثيابهم ويتعرون أمام الشعب ويرقصون ويشربون الخمر وأن شاول نفسه تنبأ معهم مرتين وخلع ثيابه وتعرى تماماً مثلهم \_ مجموعة من الأفاكين أو المجاذيب \_.

وبينما نرى شاول \_ طالوت \_ جباناً رعديداً أحمق سفيهاً تافهاً في سفر

صموئيل، نرى صورته تختلف في القرآن الكريم حيث نرى صورة قائد محنك آتاه الله بسطة في العلم والجسم وشجاعة فائقة نادرة.

ويبدأ شاول \_ طالوت \_ بامتحان جنده من بني إسرائيل لأنه يعلم أن المعركة مع الغدو ينبغي أولاً أن تسبقها معركة مع النفوس الضعيفة والضمائر الملتوية والطبائع الجبانة الرعديدة، وأن تسبقها شحنات قوية من الإيمان والصبر والتقوى وخشية الله بحيث تسيطر على النفوس فلا تبقى من خشية البشر شيئاً.

وما يكاد طالوت \_ شاول \_ يخرج بالجيش اللجب من بني إسرائيل إلا ويقوم باختبارهم ليعرف مدى تحملهم وصبرهم على المشاق ﴿ فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ﴾. يخرج شاول ليعبر نهر الأردن الذي كان يعرف باسم نهر الشريعة ـ قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين \_ ويعقب على ذلك ابن كثير في تفسيره: «يعني نهر الشريعة المشهور» ويمتحن صبر القوم الذين عرف طبائعهم الخوارة، «لا تشربوا من هذا النهر» ووصل الجنود وبهم من العطش ما بهم فما كادوا يرون النهر حتى أقعوا كما تقعي الكلاب وشربوا منه كما تشرب الهيم \_ الإبل \_ العطاش.

ولم يبق مع طالوت صامداً أمام النهر رافضاً أن يشرب منه رغم العطش الشديد، إلا فئة قليلة. ذكر البراء بن عازب \_ أحد البدريين من الصحابة \_ أن عدة أصحاب طالوت كانوا كعدة أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا (رواه البخاري). وما جاوز النهر مع طالوت إلاً مؤمن قوى الإيمان ثابت العزيمة.

وهكذا سار طالوت بالنخبة القليلة المؤمنة وترك الكثرة الكاثرة الخوارة الجبانة وراءه. فلما برزوا لجالوت ورأوا العدد الهائل والعدة العظيمة؛ ارتعب كثير من هؤلاء المؤمنين معه. وبقيت قلة القلة صامدة ثابتة ترد قول الذين قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. حيث قالت الفئة الصابرة الصامدة الثابتة هوكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.

وتشجع القوم القليل لملاقاة العدد والعدة، وتوجهوا إلى الله بذلك المدعاء

الخاشع : ﴿ رَبِنَا أَفُـرَغُ عَلَيْنَا صِبْراً وَثَبْتَ أَقَدَامِنَا وَانْصِرْنَا عَلَى القَوْمِ الْكَافَرِين فَهْزَمُوهُمْ بَاذِنَ اللهُ ﴾ .

إنها صورة وضيئة كريمة لطالـوت ــ شاول ــ والصفـوة من بني إسرائيـل الذين صمدوا معه وقاتلوا الكثرة الكافرة الباغية ولم يرتعبوا من جالوت وجنوده.

وما أشد التناقض بين هذه الصورة الكريمة الوضيئة التي يعرضها القرآن الكريم لطالوت \_ شاول \_ والصفوة من جنده وبين الصورة الحقيرة الجبانة الرعديدة التي تعرضها التوراة المحرَّفة (سفر صموئيل الأول)، حيث تقول التوراة المحرَّفة (سفر صموئيل الأول)، حيث تقول التوراة المحرَّفة (سفر صموئيل الأول، الإصحاح ٢:١٣ \_ ٨): «ولما رأى رجال إسرائيل أنهم في ضنك اختبأ الشعب في المغاور والغياض والصخور والصروح والآبار. وبعض العبرانيين عبروا الأردن إلى أرض جاد وجلعاد. وكان شاول بعد في الجلجال وكل الشعب ارتعد وراءه».

وتصف التوراة المحرَّفة (سفر صموئيل الأول ١٧: ٣ ــ ١٠) قصة المعركة بين شاول شاول (طالوت) وجليات (جالوت) بصورة يتقزز منها المرء من جبن شاول وجنوده:

«وكان الفلسطينيون وقوفاً على جبل من هنا، وإسرائيل وقوفاً على جبل من هناك، والوادي بينهم، فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جت طوله ستّ أذرع وشبر. وعلى رأسه خوذة من نحاس وكان لابساً درعاً حرشفياً ووزن الدرع خمسة آلاف شاقل نحاس. وجرموقاً من نحاس على رجليه، ومزراق نحاس بين كتفيه، وقناة رمحه كنول النساجين. فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم: اختاروا لأنفسكم رجلاً ولينزل إليَّ فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيداً، وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيداً وتخدموننا. وقال الفلسطيني: أنا عيرتُ صفوف إسرائيل هذا اليوم. أعطوني رجلاً فنتحارب معاً. ولمَّا سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جداً».

واستمر جليات في تحديه يطلب المبارزة أربعين يـوماً «وكـان الفلسطيني يتقـدم ويقف صبـاحاً ومسـاءً أربعين يومـاً» (سفر صمـوئيل الأول ١٦:١٧)، ولا أحـد يجيبه.

الكل قد ارتعب منه رعباً أقعده عن الحركة، حتى شاول ـ طالوت ـ الذي آتاه الله بسطة في العلم والجسم ارتعب منه كما تزعم التوراة المحرَّفة رعباً شديداً. حتى تقدم شاب حدث كان يرعى الغنم يدعى داوود بن يسيّ البيتلحمي ـ من بيت لحم ـ «فقال داوود لشاول لا يسقط قلب أحد بسببه عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. فقال شاول لداوود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه». (سفر صموئيل الأول ٢٧: ٢٧ ـ ٢٣).

واغتاظ قادة الجيش من داوود وغضب منه أخوه إلياب وقال له: «لماذا نزلت؟ وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشرَّ قلبك لأنك إنما نزلت لترى الحرب. وتحول داوود من عند أخيه نحو الآخرين فردَّ له الشعب جواباً كالجواب الأول. (سفر صموئيل الأول ١٨: ٢٨ ـ ٣٠). وبعد أخذٍ وردٍ وافق شاول على إعطاء الفرصة لداوود لكي يقاتل الفلسطيني جليات، وألبسه شاول ثياب الحرب بنفسه. وبما أن داوود لم يعرف الحرب ولا لباس الحرب من قبل فإنه لم يستطع المشي بهذه العدة الثقيلة، فخلعها داوود وأخذ عصاه وأحجاراً ملساء وبرز لجليات. فاحتقره جليات ولم يرد أن يقاتله فسبَّهُ داوود سباً مقذعاً؛ فحمى غضب الفلسطيني وتحرك ليقضي على داوود، فضربه داوود بمقلاعه فوقعت الحجرة في جبهته فخر على أثرها صريعاً، وأسرع داوود واخترط سيف جليات واحتزَّ رأسه. فهتف بنو إسرائيل وارتعب الفلسطينيون رعباً شديداً. وآنذاك فقط تحرك شاول وجنوده للقضاء على الفلسطينيون رعباً شديداً. وآنذاك فقط تحرك شاول وجنوده للقضاء على الفلسطينين المرعوبين. (سفر صموئيل الأول ١٢٠ ـ ٢٥).

وهكذا ترى الفرق شاسعاً والبون هاثلاً بين صورة طالوت \_ شاول \_ والصفوة الخيّرة من بني إسرائيل معه والتي يرسمها القرآن الكريم حيث نرى قوماً مخبتين متواضعين صابرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، شجعاناً أبطالاً فرساناً كماةً. وبين الصورة الحقيرة القميئة التي تعرضها التوراة المحرّفة لطالوت \_ شاول \_ وجنوده.

وينتهي ذكر طالوت في القرآن الكريم عند هذا الحد فلا نسمع عنه شيئاً.

ولكن تبقى في أذهاننا تلك الصورة الوضيئة للرجل المؤمن القوي الشجاع الـذي آتاه الله بسطة في العلم والحسم.

ثم تبدأ صورة داوود عليه السلام تبرز في بضع كلمات قليلات ﴿وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ﴾.

ولا تشرح الآيات الكريمة ولا الأحاديث النبوية الشريفة كيف قتل داوود جالوت. وإنما تكتفي بإبراز شجاعة داوود أنه قتل جالوت الطاغية الجبار، وأن الله قد آتى داوود الملك بعد طالوت \_ شاول \_ والحكمة وهي النبوة. وعلمه مما يشاء، ومن ذلك وصنعة لبوس لكم كما سيأتي في آية أخرى حيث برع داوود عليه السلام في صناعة الدروع والزرود التي تتحرك ولا تكون قطعة واحدة . وهو مخترع هذه الدروع السابغة المكونة من العديد من الحلقات .

وتذكر التفاسير أن طالوت ــ شاول ــ سُرَّ بـداوود وقرّبهُ إليه وزوجه ابنته. فلما مات طالوت خلفه داوود في الملك وزاده الله النبوة فجمع بينهما ﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾.

وبينما تنتهي قصة طالوت بهذه الآيات القليلات تستمر قصة شاول ـ طالوت ـ في سفر صموئيل الأول وزراه شخصاً حقوداً تتلبس به الروح الشريرة. ونرى جهده كله ينصب في محاربة داوود وملاحقته ليقتله ويتخلص منه. رغم ما فعله داوود من أجله من انتصار على جليات وجيشه، ورغم أن شاول وقع بيد داوود مرتين كان فيهما قادراً على قتله، ومع هذا فقد عفا عنه داوود وسجد له وتقرب إليه. ورغم كل ذلك تستمر حياة شاول البائسة في مطاردة داوود وتدبير المؤامرات للخلاص منه وقتله. وشتان بين صورة طالوت الوضيئة في القرآن الكريم وبين صورته الحقيرة الجبانة الرعديدة الحاقدة التي تمثل نفسية يهود أصدق تمثيل في أسفار العهد القديم (سفر صموئيل الأول).



## داوود (عليه السلام) (۱۰۱۰ ــ ۹٦۱ قبل الميلاد)

### النبي داوود عليه السلام في التوراة:

تعرض التوراة المحرَّفة \_ سفر صموئيل الأول والثاني والملوك وأخبار الأيام \_ قصة داوود عليه السلام منذ صباه الباكر ورعيه الغنم، وقيام صموئيل النبي بمسح داوود ملكاً رغم حداثته ورغم وجود شاول مسيحاً للرب في ذلك الوقت، إلى أن تولى الملك، وما صاحب ذلك من أحداث، حتى ينتهي في شيخوخته الفانية حيث لم تعد تدفيه اللحف والأغطية، بل ولم تعد تدفيه فتاة صغيرة تحتضنه.

ورغم أن مملكة اليهود لم تقم إلا على يد داوود ورغم أنها بلغت أوجها في عهده وعهد ابنه سليمان، ورغم أن اليهود يفخرون بما بلغته هذه المملكة من رقي يجعلونها المشل الأعلى للدولة التي ينبغي أن تقوم في الأرض، والتي سيقيمها في آخر الزمان واحد من نسل داوود، يطلق عليه لقب المسيح وهو المسيح المدجال في الأحاديث النبوية (١) رغم ذلك كله تقوم التوراة صوير داوود عليه السلام بصورة حقيرة مزرية. فهو كاذب مخادع أفاك كذاب، وهو قاطع حريق، وهو ملك جبار يهلك الحرث والنسل، ويضع أطفال أعدائه ونساءهم واشيهم في الأتون ويحرقهم بالنار أحياء، وهو جبان في كثير من المواقف. رغم أن نوراة تزعم أنه أشجع بني إسرائيل على مدار التاريخ. وهو بعد ذلك كله حقود ناكر خميل، يخطف امرأة قائده وحليلة جاره فيزني بها، ولا يشعر بالخجل والندم من هذه النكراء الشنيعة، بل يبعث بذلك القائد الشجاع إلى ميدان المعركة، ويوصي القائد الأعلى بأن يدفعه للقتال ثم يتخلى عنه فجأة ليسقط بسيوف الأعداء،

<sup>(</sup>١) سبق أن تحدثنا عن المسيح الدجال وصفاته في كتابنا «المسيح الدجال وتعاليم التلمود» إصدار الدار السعودية ـ جدة.

حتى يتمكن داوودمن أخذ زوجة الرجل وضمها إلى العديد العديد من نسائه ومحظياته.

تبدأ أول إشارة في التوراة المحرَّفة (سفر صموئيل الأول، ١٣ : ٨ – ١٥) لذكر داوود عليه السلام حيث نرى صموئيل غاضباً من شاول الملك الذي قدم القرابين واللحم المشوي للرب دون أن ينتظره – والواقع أنه انتظر صموئيل سبعة أيام حسب وعده، فلما تأخر صموئيل قام شاول بتقديم القرابين للرب إله إسرائيل – «فقال صموئيل لشاول قد انحمقت لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها. لأن الآن كان الرب قد ثبّت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد. وأما الآن فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلًا حسب قلبه. وأمره الرب أن يترأس على شعبه. لأنك لم تحفظ ما أمرك السرب به». وأعلن الرب لصموئيل أنه ندم جداً على تولية شاول وجعله ملكاً على بني إسرائيل. وكرر الرب إعلانه ذلك عدة مرات. . (سفر صموئيل الأول ١٠ : ١٠ و ٣٥).

وغضب صموئيل على شاول ولم يعد لرؤيته إلى يوم موته. . «لأن صموئيل ناح على شاول والربُّ ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل. فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته أن يملك على إسرائيل. املأ قرنك دهناً وتعال أرسلك إلى يسيّ البيتلحمي ـ من بيت لحم ـ لأني قد رأيت في بنيه ملكاً. (سفر صموئيل الأول ١٦ : ١).

وقام صموئيل بتقديم ذبيحة ودعا يسيّ وبنيه. واستعرض صموئيل أبناء يسيّ حتى وقعت عينه على الغلام راعي الغنم داوود. وكان داوود أشقر مع حلاوة العينين وحُسنِ المنظر. فقال الرب لصموئيل: قم امسحه لأن هذا هو \_ أي الملك \_ فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته وحل روح الرب على داوود من ذلك اليوم فصاعداً». (سفر صموئيل الأول ١٦:٥ - ١٣).

## داوود يغني لشاول ليذهب عنه الروح الرديء:

وحل على شاول ـ مسيح الرب \_ غضبُ الرب كما تزعم التوراة المحرَّفة، وأصابه روح رديء من قبل الرب، وضاق الحال بشاول وبحث عبيده عن شخص يحسن الضرب بالعود والغناء فوجدوا داوود، فأتوا به إلى شاول، فضرب له بالعود، فذهب الروح الرديء عن شاول، وعين داوود في حرسه الخاص وقرّبه إليه. (سفر صموئيل الأول ١٦: ١٤ ـ ٢٣).

### داوود يقتل جالوت \_ جليات \_ ملك الفلسطينيين وفارسهم:

سبق أن ذكرنا قصة قتل داوود لجليات \_ جالوت \_ وكيف تقدم لمبارزته بعد أن ارتاع منه شاول وجميع بني إسرائيل، وأنه مكث أربعين يـ وماً يتحـدى بني إسرائيل ويطلبهم للمبارزة صباح مساء دون أن يجرؤ أحد منهنم للتقـدم لمبارزته، حتى جاء داوود من رعي الغنم، وجاء بالطعام لإخوته الموجـودين في الجيش. فتقـدم وطلب أن يسمح لـه بقتال جليات. وسخر منه إخوته ورؤساء الجيش، ولكن شاول سمح له بالقتال بعد تردد. فقام داوود بقتل جليات بالمقـلاع حيث رماه بحجـرة أصابت جبهته فخر جليات على إثرها صريعاً فاخترط داوود سيف جليات وحزَّ رأسه.

والتناقض في العهد القديم مرعبٌ ورهيب حتى أن الشراح اضطروا للاعتراف بأن أسفار العهد القديم كتبت من قبل مئات الأحبار على مدى مئات السنين دون تنسيق بينها. إذ أن سفر صموئيل الأول الإصحاح ١٦ يقول: إن داوود أصبح حامل سلاح بين يدي شاول ثم يأتي نفس سفر صموئيل الأول (الإصحاح ١٧)، ليقول: إن داوود عاد لرعي الغنم وأنه أقبل بالطعام لإخوته في الجيش وأن شاول لم يعرفه.

وبعد أن يقوم شاول بنفسه بإلباس داوود لباس الحرب وعدته، يترك داوود عدة الحرب لأنه لم يتعود عليها ولا يستطيع المشي بها، فيذهب لمبارزة جليات بعصاته ومقلاعه فقط. ثم يعود نفس السفر والإصحاح إلى الزعم بأن شاول استفسر عن هذا الغلام الذي قتل جليات. وسأل من أنت؟ ومن أبوك؟ . . . إلخ!!

وتنتهي القصة بأن داوود أصبح بطلاً قومياً لليهود وأن الفتيات أصبحن يغنين لداوود ويتمدحن بشجاعته وبطولته وجماله مما أثار حفيظة شاول وجعله يحقد عليه.

## شاول يحاول اغتيال داوود عدة مرات ولكنه يفشل:

حـاول شـاول مـرارأ وتكـرارأ أن يقتـل داوود ولكنـه فشـل في جميع تلك المحاولات. ووقع شاول في يد داوود مرتين ولكن داوود عفا عنه كما قد مرّ معنا.

## شاول يستخدم الحيلة ويزوج داوود ابنته ميكال:

قام شاول بتزويج ابنته ميكال بعد أن رفض داوود أن يتزوج البنت الكبرى ميراب، لأن قلبه مال إلى الصغرى وهي مالت إليه، وكان المهر مائة غلفة من الفلسطينيين ــ والغلفة هي الجلدة التي تكون على القضيب وتزال أثناء الختان ــ.

ويا له من مهر!! ذهب داوود وقتل مائتي فلسطيني حسبما يزعم سفر صموئيل الأول الإصحاح ١٨. ومثّل بهم وأخذ مذاكيرهم وقدّمها مهراً لميكال!!! وكان غرض شاول أن يقع داوود في الفخ ويقتله الفلسطينيون، ولكن داوود ذهب برجاله وأغار على مجموعة من الفلسطينيين فجأة، وقتلهم وأتى بمذاكيرهم إلى شاول فزوجه ابنته ميكال. واستمرت بعد ذلك محاولات شاول في التخلص من داوود.

# داوود يذهب إلى الملك أخيش ملك جت ويتظاهر أمامه بالجنون:

ضاق الأمر بداوود أمام مؤامرات مسيح الرب شاول!! وفرَّ من وجهه إلى وجه أعدائه الفلسطينيين الذين فعل بهم داوود الأفاعيل \_ كما تزعم التوراة \_ وذهب داوود إلى أخيش ملك جت. فقال عبيد الملك: أليس هذا داوود الذي فعل بنا الأفاعيل؟ فوضع داوود هذا الكلام في قلبه وخاف جداً من أخيش ملك جت. فغيَّر عقله في أعينهم وتظاهر بالجنون بين أيديهم، وأخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيّل ريقه على لحيته. فقال أخيش لعبيده: هو ذا ترون الرجل مجنوناً، فلماذا تأتون به إليَّ؟ ألماني محتاج إلى مجانين حتى أتيتم بهذا ليتجنن عليّ؟ أهذا يدخل بيتي!». (سفر صموئيل الأول ٢١ : ١٠ \_ ١٤).

# داوود يكون عصابة لقطع الطريق والفساد في الأرض:

فذهب داوود من هناك ونجا إلى مغارة عرلام. فلما سمع إخوته وجميع بيت أبيه نزلوا إليه إلى هناك. واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دُيْن، وكل رجل مُرَّ النفس، فكان عليهم رئيساً. وكان معه نحو أربعمائة رجل. وأخذ داوود أباه وأمه وتركهما عند ملك موآب الذي أكرم داوود وعصابته.

وخرج داوود يقطع الطريق، وقام معه الكاهن أخيمالك وأعطاه خبزاً وسيف جليات. فلما علم شاول بذلك أخذ الكاهن وجميع من معه من الكهنة وقتلهم كما تقدم \_ ٥٥ كاهناً قتلهم في ذلك اليوم \_ وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف، الرجال والنساء والأطفال والرضعان والثيران والحمير والغنم بحد السيف. ونجا واحد لأخيمالك الكاهن وهرب إلى داوود». (سفر صموئيل الأول ٢٢: ٢١ \_ ٢٣).

وهكذا كان كلاً من مسيحي الرب شاول وداوود، يقتل ويسفك الدماء ويقتل

النساء والأطفال والرضع والبهائم. وكان شاول أشد جرماً في ذلك كله حتى أنه قتل كهنة بني إسرائيل وحرّم مدينتهم بحد السيف، ولم يترك فيها طفلًا ولا رضيعاً ولا شيخاً

داوود يذهب لتخليص سكان مدينة قعيلة من الفلسطينيين وأهل قعيلة يغدرون به:

ولا امرأة ولا بقرأ ولا حميراً ولا غنماً. . . إلخ!! .

سمع داوود أن أهل قعيلة يتعرضون لهجوم من الفلسطينيين، وأن الفلسطينيين ينهبون البيادر. فاستشار داوود الرب هل أذهب لقتال الفلسطينيين وأخلص أهل قعيلة؟ فأجابه الرب اذهب وخلص قعيلة (سفر صموئيل الأول ٢:١٣ ــ٣). فذهب داوود وحارب الفلسطينيين وساق مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة، وخلص داوود سكان

فلما علم شاول بأن داوود دخل قعيلة؛ أسرع بالذهاب إلى قعيلة كي يقتل داوود. وسمع داوود بذلك، استشار داوود الرب قائلاً: يا رب إسرائيل إن عبدك قد سمع بأن شاول يحاول أن يأتي إلى قعيلة لكي يخرب المدينة بسبي، فهل يسلمني أهل قعيلة ليده؟ هل ينزل شاول كما سمع عبدك؟ يا رب إله إسرائيل أخبر عبدك؟

فقال الرب: ينزل، فقال داوود: هل يسلمني أهل قعيلة مع رجالي ليد شاول؟ فقال

الرب: يسلمون. فقام داوود ورجاله نحو ستمائة رجل وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما ذهبوا». (سفر صموئيل الأول ٢٣: ٩ - ١٤). وهكذا نجد الغدر صفة يهود في كل مكان وزمان. فكما غدر داوود بمن أكرمه

وبعده، عبد أهل قعيلة بداوود. ولكن الرب الذي تصوره التوراة بصورة رجل أشار على داه ود بنوايا شاول وأهل قعيلة .

# أشار على داوود بنوايا شاول وأهل قعيلة. داوود يطلب من نابالم أن يعطيه خرافاً

لجنوده ونابالم يرفض فيغضب داوود: وطلب داوود في البرية من نابالم أن يعطيه خرفاناً لجنوده، فأبى نابالم وقرر

وطلب داوود في البريه من نابالم أن يعطيه حرفات الجنوده، فعابى نابالم وفرر داوود أن يغير على نابال ويستولي على جميع ممتلكاته ويقتله عقاباً له على فعلته تلك.

No see that the

قعيلة.

وعلمت امرأة نابالم بما حدث وكانت امرأة ذكية؛ فأخذت خبزاً وخمراً وعنباً وخرفاناً وتقدمت لداوود، وسجدت له وطلبت منه أن يعفو عن زوجها. فعفا مسيح الرب داوود عن الرجل وغضب الرب على نابالم المسكين وقتله. وقام داوود فوراً بالتزوج من امرأته أبيجابل. (سفر صموئيل الأول: الإصحاح ٢٥).

### داوود يلتجأ إلى الفلسطينيين مرة أخرى:

عندما تكررت محاولات شاول في القضاء على داوود «قال داوود في قلبه: إني سأهلك يوماً بيد شاول، فلا خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين، فيياس شاول مني فلا يفتش عليّ. فقام داوود وعبر هو والستمائة رجل الذين معه إلى أخيش بن معوك ملك جت. وأقام داوود عند أخيش في جت هو ورجاله». (سفر صموئيل الأول، الإصحاح ٢٧).

وقام ملك الفلسطينيين أخيش بإكرام داوود رغم كل جرائم داوود السابقة ضد الفلسطينيين ورغم أنه قتل مائتي فلسطيني وجبَّ مذاكيرهم وقدمها مهراً لميكال بنت شاول مسيح الرب!!

وقام ملك جت بإعطاء داوود أرض صقلغ حسب طلبه.

## داوود يقوم بغارات ضد الفلسطينيين ويكذب

# على ملك جت ويخدعه ويفجر ويسفك الدماء:

وتبلغ التفاهة بمؤلفي سفر صموئيل من التوراة المحرَّفة أن يزعموا أن داوود قام بحرب إبادة للقرى الفلسطينية القريبة منه، ثم ذهب إلى ملك جت وكذب عليه وأخبره أنه إنما غزا أراضي بني إسرائيل وقتلهم انتقاماً من ملكهم شاول. وصدّق أخيش ملك جت أكاذيب داوود حسب زعمهم، وقال: ها هو ذا داوود قد صار مكروهاً لدى شعبه فيكون لى عبداً إلى الأبد.

والصورة التي تعرضها التوراة عن داوود قدرة حقيرة حقاً. وها هو ملك الفلسطينيين يكرم داوود رغم كل أفعاله السابقة بهم، ويعطيه أرضاً ليسكن فيها هو وجنوده. فيجازيه داوود بالإغارة على القرى وقتل جميع سكانها من الفلسطينيين. «وضرب داورد الرئين ولم يستبق رجلًا ولا امرأة، وأخذ غنماً وبقراً وحميراً وجمالاً

وثياباً». (سفر صموثيل الأول: ٢٧). وذهب إلى أخيش وكذب عليه. وانطلت الكذبة والخدعة الساذجة على ملك الفلسطينيين. وزعم داوود أنه أغار على أرض يهوذا وقتل من بني إسرائيل مقتلة عظيمة، فسرَّ بذلك ملك جت.

ويكرر سفر صموئيل الأول أن داوود استمر في خداعه لملك جت «وهكذا عادته كل أيام إقامته في فلسطين.

ولا شك أن كل ذلك أساطير من أساطير اليهود وأن داوود عليه السلام بـريء من هذه التهم الباطلة الحقيرة.

ولكن اليهود لم يكتفوا بأن يكوتوا مثالاً للدس والوقيعة والجبن والخداع والخسة والحقارة وبشاعة الانتقام عند القدرة، وقتل الأطفال والرضع والنساء، ولكنهم لوثوا صور الأنبياء عليهم السلام وجعلوهم جميعاً مثالاً للخسة والحقارة والنذالة والخداع، وحب المال والتكالب عليه وعبادة الأوثان والسرقة والكذب والغش والاحتيال والنصب والقتل والزنى بجميع المحرمات وشرب الخمور والمتاجرة بالأعراض.

وهي هي صفات يهود عليهم لعائن الله أبد الآبدين ألصقوها بالأنبياء كذباً وبهتاناً. وها هي توراتهم المحرَّفة التي يتعبد بها اليهود والنصارى مليئة بهذه القاذورات والأكاذيب والافتراءات على خير خلق الله وصفوته وهم الأنبياء عليهم السلام.

### داوود يتظاهر بأنه سيقاتل اليهود مع الملك أخيش:

وأعد الملك أخيش حملة ضخمة لقتال بني إسرائيل وعلى رأسهم شاول، وجاء داوود ودخل في ساقة الجيش معهم، فقام رؤساء الفلسطينيين واعترضوا على وجود داوود في الجيش لأنهم عرفوا مما سلف من الأوصاف أنه سينقلب ضدهم عندما تشتد المعركة ويحمى وطيسها. أما الملك فقال: إنى أرى داوود مخلصاً وفياً. ولكن رجال الملك جت حذروه وقالوا له: ليرجع داوود إلى مكانه ولا ينزل معنا إلى الحرب، لأننا لا نأمنه. ودعا أخيش داوود وقال له: «حي هو الرب إنك مستقيم، وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني لأني لم أجد فيك شراً من يوم جئت إليً إلى اليوم،

وأما في أعين الأقطاب فلست بصالح. فالآن ارجع واذهب بسلام ولا تفعل سوءاً في أعين أقطاب الفلسطينيين. فقال داوود لأخيش: فماذا عملت؟ وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت أمامك إلى اليوم، حتى لا آتي وأحارب أعداء سيدي الملك؟! فأجاب أخيش وقال لداوود: علمت أنك صالح في عيني كملاك الله إلا أن رؤساء الفلسطينيين قالوا: لا يصعد معنا إلى الحرب». (سفر صموئيل الأول ٢:٢٩ ـ ٩).

وهكذا كان داوود يخادع ملك الفلسطينيين، وكان ينوي أن يذهب معه إلى المعركة ويضربه من خلفه إنقاذاً لقومه بني إسرائيل. ولولا أن أقطاب الفلسطينيين أصروا على إبعاد داوود لتمت حيلته وخداعه، ولمكر بهم مكراً خبيثاً حسب زعم التوراة المحرَّفة ورجع داوود ورجاله إلى صقلغ، فوجد العمالقة قد غزوا صقلغ وأحرقوها بالنار وسبوا النساء اللواتي فيها. لم يقتلوا صغيراً ولا كبيراً بل ساقوهم ومضوا في طريقهم. وسبيت امرأتا داوود مع المسبيين. . . (سفر صموئيل الأول: ٣٠).

وترى الفرق شاسعاً في أحملاق الفلسطينيين والعمالقة وأحملاق بني إسرائيل وأنبيائهم كما تزعم التوراة المحرَّفة. فالعماليق عندما يغزون أرضاً لا يقتلون صغيراً ولا كبيراً، وأنبياء بني إسرائيل عندما يغزون أرضاً يقتلون الرضيع والشيخ والمرأة والسرجل وجميع البهائم. وترى الكرم وحسن الخلق والشجاعة في فعال الفلسطينيين، وترى نقيضها في فعال بني إسرائيل وأنبيائهم حسب ما تزعم التوراة المحرَّفة.

وقام داوود كما تزعم التوراة بملاحقة العماليق واستخلص منهم جميع الأسرى بما فيهم زوجتيه، وقتل جميع العماليق رجالاً ونساء، شيوخاً وأطفالاً سوى أربعمائة شاب فروا من وجهه.

وينتهي سفر صموئيل الأول بهزيمة شاول أمام الفلسطينيين هزيمة منكرة وانتحاره حتى لا يقع في الأسر.

ويبدأ سفر صموئيل الثاني مباشرة بخبر مختلف تمام الاختلاف عن نهاية شاول حيث يزعم أن شاول لم ينتحر وإنما قتله رجل عماليقي حسب طلب شاول.

### داوود يتظاهر بالبكاء والمناحة على شاول:

ولما سمع داوود أن شاول قد مات، وأخبره العماليقي بأنه قتل شاول بناء على طلبه، قال داوود: كيف لم تخف أن تمديدك لتهلك مسيح الرب. ثم دعا أحد غلمانه وأمره بقتل العماليقي الذي جاء يبشر داوود بقتل عدوه.

وقام داوود ورثى شاول ويوناثان، وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس. هو ذلك مكتوب في سفر ياشر \_ وسفر ياشر من الأسفار الضائعة التي لا وجود لها في أسفار العهد القديم \_ وأمسك داوود ثيابه ومزّقها وكذا فعل جميع الرجال الذين معه. وندبوا وبكوا وصاموا إلى المساء على شاول وعلى يوناثان ابنه وعلى شعب الرب وعلى بيت إسرائيل لأنهم سقطوا بالسيف. (سفر صموئيل الثاني الإصحاح الأول).

## داوود يصعد إلى يهوذا حيث يمسح ملكاً:

وصعد داوود إلى يهوذا \_ منطقة في فلسطين سكنها سبط يهوذا \_ بعد مشاورة بينه وبين الرب إلّـه إسرائيل. وأتى رجال يهوذا إلى حبرون \_ الخليل \_ حيث سكن داوود، ومسحوه ملكاً على بيت يهوذا.

## إيشبوشت بن شاول يُعين ملكاً على إسرائيل:

وقام رئيس الجيش اليهودي ابنير بن نير بتعيين أشبوشت بن شاول ملكاً على إسرائيل . وهكذا انقسمت مملكة إسرائيل إلى مملكتين إحداها في الشمال هي إسرائيل وعليها أشبوشت والأخرى في الجنوب وهي يهوذا وملك أشبوشت سنتين . وملك داوود في حبرون سبع سنوات وستة أشهر ثم قام بتوحيد المملكة وتوسيع رقعتها .

### الحرب بين بيت شاول وداوود:

وتصارع رجال داوود ورجال أشبوشت \_ اثنا عشر من كل فريق \_ وقتل كل واحد صاحبه ولم ينج منهم أحد. فدعي ذلك الموضع هصوريم.

ووقعت مقتلة بعد ذلك بين رجال أشبوشت ورجال داوود. وفرَّ أبنيـر تائـد جيش أشبوشت وعبر الأردن إلى محنايم.

وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داوود. وكان داوود يذهب ويتقوى وبيت شاول يذهب ويضعف (سفر صموئيل الثاني ٣:١ - ٢).

وولد لداوود في حبرون ستة من البنين وبكره أمنون.

أبنير قائد الجيش يتحالف مع داوود ويترك أشبوشت:

لقد كان أبنير مخلصاً وفياً لشاول وابنه من بعده. وقام أبنير باخذ سرية شاول رصفة بعد موت شاول وجعلها إحدى سراريه. وقام أشبوشت ذات يـوم ووبخ أبنيـر قائــلاً له: لماذا دخلت على سرية أبرى؟ فغض، أبني غضاً شياباً مأرسا من فيره ال

له: لماذا دخلت على سرية أبي؟ فغضب أبنير غضباً شديداً. وأرسل من فوره إلى داوود يعاهده؛ فأجابه داوود لذلك، ولكنه اشترط عليه أن يأتيه أولاً بزوجته السابقة ميكال بنت شاول التي زوجها أبوها لداوود بمائة غلفة من الفلسطينيين، والتي غضبت من داوود عندما تزوج أبيجايل وأخينوعم وذهبت لوالدها شاول، والذي بدوره زوجها

وقام أشبوشت حسب نصائح أبنير بأخذ ميكال من زوجها فلطيئيل وأرسلها إلى داوود سنما كان زوجها بمشى وراءها ويبكى.

داوود بينما كان زوجها يمشي وراءها ويبكي . وجاء أبنير إلى داوود، فقبله داوود وأرسله. ولما علم قائد جيش داوود بمجيء

أبنير ذهب وراءه دون علم داوود، ولما وصل إليه أخمذ يحادثه حتى اطمأن إليه؛ فقام واغتاله بدم أخيه عسائيل الذي قتله أبنير. فاغتاله بدم أخيه عسائيل الخبر ناح كعادته على أبنير ومشى في جنازته ورثى أبنير بمرثاة

عظيمة. واستطاع داوود بهذه الحيل حسبما تزعم التوراة المحرَّفة أن يكتسب قلوب رجال

بني إسرائيل وخاصة رجال شاول وابنه أشبوشت. وارتعب أشبوشت لموت أبنير. وقام بعض الرعاة باغتيال أشبوشت عندما كان نائماً في الظهيرة واحتزا رأسه وأتيا بالرأس إلى داوود.

وقام داوود بنفس المسرحية التي قام بها عندما قتل من بشره بقتل عدوه شاول. وقتل داوود قاتلي أشبوشت كما تظاهر من قبل بالحزن على أشبوشت كما تظاهر من قبل بالحزن على قتل أبيه شاول \_ هكذا تزعم التوراة المحرَّفة \_.

لفلطئيل بن لايش.

### داوود ملكاً على إسرائيل ويهوذا:

استطاع داوود بهذه الحيل والألاعيب كما تزعم التوراة المحرَّفة أن يكسب قلوب بني إسرائيل. فلما مات أشبوشت ولم يبق من بني شاول أحد، اجتمع بنو إسرائيل على تنصيب داوود ملكاً.

وبهذا اجتمعت كلمة بني إسرائيل بجميع أسباطهم على مسح داوود ملكاً. كان داوود ابن ثلاثين سنة حين ملك. وملك أربعين سنة: في حبرون ملك على يهوذا سبع سنين وستة أشهر، وفي أورشليم ملك ثلاثاً وثلاثين سنة على جميع إسرائيل ويهوذا.

### داوود يجازى الفلسطينيين على حسن صنيعهم شر الجزاء:

وسأل داوود الرب: أأصعد إلى الفلسطينيين؟ أتدفعهم ليدي؟ فقال الرب لداوود: اصعد، لأني دفعاً أدفع الفلسطينيين ليدك. فجاء داوود إلى بعل فراصيم، وضربهم داوود هناك وقال: قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام المياه. لذلك دعي اسم ذلك الموضع بعل فراصيم (سفر صموئيل الثاني ٥)، ثم قام بضرب الفلسطينيين في وادي الرفائيين بعد أن اختباً مع الرب وراء الأشجار، فلما قام الرب بضرب الفلسطينيين من وراء الأشجار تبعه داوود وجنوده فقتلهم قتلاً ذريعاً. (سفر صموئيل

وهكذا تصور التوراة المحرَّفة الرب بصورة رجل فظ يقاتل بنفسه الفلسطينيين، كما تصور داوود ناكراً للجميل مجرماً قاتلاً سفاكاً كذاباً أفاقاً مخادعاً مخاتلاً.

# داوود يرقص ويغني والرب جالس في

# التابوت. ويقتل الرب رجلًا لأنه ساعده:

«وجمع داوود جميع المنتخبين في إسرائيل ثلاثين ألفاً. وقام داوود وذهب هو وجميع الشعب معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى رب المجنود الجالس على الكروبيم. فأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة، وحملوه من بيت أبيناداب. وكان عُزَّة وأخيو ابنا أبيناداب يسوقان العجلة الجديدة. وكان أخيو يسير أمام

الثاني، الإصحاح ٥).

التابوت. وداوود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات من خشب السرو بالعيدان والرباب وبالدفوف والجنوك وبالصنوج. ولما انتهوا إلى بيدر ناخون مدًّ عُزَّة يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت. فحمى غضب الرب على عُرَّة وضربه الله هناك لأجل فعله فمات هناك لدى تابوت الله. فاغتاظ داوود لأن الرب اقتحم عُزَّة اقتحاماً وسمى ذلك الموضع فارص عُزَّة إلى هذا اليوم. وخاف داوود من الرب في ذلك اليوم. وقال كيف يأتي إليَّ تابوت الله». ونقل داوود تابوت الله إلى بيت عوبيد أدوم الحتي وهو فلسطيني من جت .. وبارك الرب عوبيد أدوم وكل بيته فلما سمع بذلك داوود أخذ تابوت الله وأصعده إلى مدينة داوود. وكان داوود يرقص بكل قوته أمام الرب. وأشرفت ميكال بنت شاول \_ زوجة داوود \_ من الكوة ورأت الملك داوود يطفر ويرقص أمام الرب فاحتقرته في قلبها. وقالت له: ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم في أعين إمائه وعبيده كما يتكشف أحد السفهاء». (سفر صموثيل الثاني، الإصحاح السادس).

وهكذا تصوّر التوراة المحرَّفة أن الله \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً \_ يجلس على التابوت وتجره العجلات، وداوود وبنو إسرائيل يغنون ويرقصون أمامه، وهو مسرور بهذه البهلوانيات والحماقات، حتى أن داوود تكشّف أثناء رقصه العنيف أمام الرب. وفي نفس الوقت نرى هذا الرب سريع الغضب أحمق، حيث يقتل عُزَّة الذي كان يسوق عجلة الرب. مع أن عُزَّة هذا لم يفعل شيئاً سوى أنه أمسك بالتابوت كي لا يقع على الأرض عندما انشمصت الثيران التي تجره، حتى أن داوود اغتاظ من تصرف الرب الأحمق هذا كما تزعم التوراة المحرَّفة.

ويا لها من صورة وضيعة وحقيرة ترسمها التوراة المحرَّفة للرب ذي العزة والمجلال. ألا لعنة الله على يهود أبد الآبدين. فإذا كان يهود قد بلغت بهم الوقاحة أن يصوروا الله ـ تبارك اسمه وتعالى جده ـ بصورة حقيرة وضيعة، فما أحراهم بعد ذلك أن يصوروا الأنبياء أيضاً بصور حقيرة وضيعة.

وإذا كان الرب \_ تعالى الله عما يصف الظالمون \_ سريع الغضب كثير الندم، أحمقاً ممالئاً ابنه البكر إسرائيل، حاقداً على البشر والكون، وإذا كان الأنبياء

مخادعين كذبة محتالين قتلة سفاكين مجرمين أوغاداً زناةً لصوصاً فجرة، فما أحرى بني إسرائيل بأن يتلبسوا بهذه الصفات الحقيرة.

وكيف يا ترى تعيش البشرية في سلام وبين برانيها يهود يأمرهم دينهم بكل نقيصه، وتتحدث إليهم توراتهم وتلمودهم بأن عليهم أن يقتلوا ويسرقوا ويكذبوا ويفجروا ويخدعوا البشر، لأن البشر لم يخلقوا إلا من أجل خدمتهم وراحتهم. فلا نجاة للبشرية إذن إلا بما ورد في الأحاديث الصحيحة (البخاري ومسلم) من أن اليهود يقاتلون المسلمين في آخر الزمان، فيقتلهم المسلمون حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائى تعال فاقتله.

لا نجاة للبشرية إلا عندما يأتي ذلك اليوم وتخلص البشرية من شرهم وشر مسيحهم الدجال الذي يعيث في الأرض فساداً، والذي يقتله عيسى بن مريم عليه السلام في باب لد ـ بالقرب من مطار تل أبيب الحالي ـ كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

التوراة المحرَّفة تزعم أن الرب عقد حلفاً أبدياً مع داوود وإسرائيل في مقابل أن يصنعوا له بيتاً من الأرز:

جاء في سفر صموئيل الثاني الإصحاح السابع ما يلي :

«وكان لما سكن الملك في بيته وأراحه السرب من كل الجهات من جميع أعدائه، أن الملك قال لناثان النبي: انظر إني ساكن في بيت من أرز وتابوت الله ساكن داخل الشقق، فقال ناثان للملك: افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. . . وقال السرب: أأنت تبني لي بيتاً لسكناي؟ لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن. في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل هل تكلمت بكلمة واحدة إلى أحد قضاة إسرائيل ما قائلاً لماذا لم تبنوا لي بيتاً من الأرز؟» . . . وأعلن الرب أنه مسرور من داوود لأنه يريد أن يبني للرب بيتاً فاخراً يسكن فيه ؛ ولذا فإن الرب سيجازيه بأن يثبت مملكته إلى الأبد «هو يبني بيتاً لاسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. أنا أكون له أباً وهو

يكون لي ابناً. إن تعوج أؤدّبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك. كرسيك يكون ثابتاً إلى الأبد».

صورة بشرية حقيرة وتافهة للرب ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ ومع هذا فإن وعود الرب هذا ذهبت أدراج الرياح إذ إن كرسي داوود الثابت الأبدي ومملكته الدائمة انتهت بموت ابنه سليمان.

وتستمر التوراة في هـذه المحاورة التافهة التي تبـدو وكأنهـا بين رجلين عـاديين مهتمين بالتحالف فيما بينهما لاقتسام المملكة.

«فدخل الملك داوود وجلس أمام الرب وقال: من أنا يا سيدي السرب؟ وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى ها هنا؟ وقلَّ هذا أيضاً في عينيك يا سيدي الرب، فتكلمت أيضاً من جهة بيت عبدك إلى زمان طويل. وهذه عادة الإنسان يا سيدي الرب. . . لذلك قد عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك. وأية أمة على الأرض مثل شعبك إسرائيل الذي سار الله ليفتديه لنفسه شعباً ويجعل له اسماً، ويعمل لكم العظائم والتخاويف لأرضك أمام شعبك الذي افتديته لنفسك من مصر من الشعوب وآلهتهم. وثبت لنفسك شعبك إسرائيل شعباً لنفسك إلى الأبد وأنت يا رب صرت لهم إلهاً. والآن أيها الرب الإله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته وافعل كما نطقت، وليتعظم اسمك إلى الأبد فيقال رب المجنود إله على إسرائيل. وليكن بيت عبدك داوود ثابتاً أمامك».

وانتهت المقايضة بأن يبني داوود للرب بيتاً فاخراً ليسكن فيه ويبني الرب بيتاً لداوود يحكم به بني إسرائيل إلى الأبد، ويحكم بنو إسرائيل البشرية بأجمعها بواسطة بيته إلى أبد الآبدين!!!.

داوود يقوم مرة أخرى بضرب الفلسطينيين والموآبيين الذين أحسنوا إليه: «وبعد ذلك ضرب داوود الفلسطينيين وذللهم، وأخذ داوود زمام القصبة من يد

الفلسطينيين وضرب الموآبيين وقاسهم بالحبل. أضجعهم على الأرض فقاس بحبلين للقتل وبحبل للاستحياء. وصار الموآبيون عبيداً لداوود». (سفر صموئيل الثاني، الإصحاح الثامن).

ثم قام داوود بضرب ملك صوبة الذي يدعى هود وملك دمشق. وصار الأراميون عبيداً لداوود. وأخذ داوود أتراس الذهب التي كانت مع هود وأتى بها إلى أورشليم، وأخذ النحاس من مدن هود.

وخاف ملك حماة من بطش داوود فأرسل له الهدايا من الذهب والفضة. واستمرت مذابح داوود فجعل كل الأدوميين عبيداً له وكذلك فعل ببني عمّون. وقدّس داوود جميع الذهب والفضة التي أخذها من هذه الشعوب من آرام وموآب وبني عمّون والفلسطينيين والعماليق. ونصب داوود تذكاراً عند رجوعه من ضربه ثمانية عشر ألفاً من آرام في وادي الملح \_ ما أكثر النصب التذكارية في التوراة المحرَّفة \_ (سفر صموئيل الثاني ، الإصحاح ٨).

## داوود يزني بحليلة جاره وقائد جنده أوريا الحتّي \_ حسب زعمهم - :

وتأتي الطامة حينما تصف التوراة المحرَّفة كذباً وبهتاناً وزوراً أن داوود عليه السلام اعتدى على حليلة جاره وأحد قواده أوريا الحثي وزنى بها عنوة. وهي صورة في منتهى الحقارة والسفالة. ثم لم يكتف داوود بذلك بل أرسل إلى أوريا الحثي زوج المرأة أن يأتي من ميدان المعركة حتى يغطي على حملها سفاحاً منه. ولما رفض أوريا أن يذهب لزوجته، لأن جنده مشغولون بالجهاد فكيف يمتّع نفسه بامرأته والجيش في وسط المعركة!! فما كان من داوود إلا أن أرسل معه رسالة إلى القائد العام للجيش تطلب منا أن يدفع بأوريا مع كوكبة من الجند إلى وسط العدو ثم ينسحب الجند فجأة ويتركوه لسيوف الأعداء، وبذلك تخلص داوود من أوريا الحثي، وأخذ امرأته محظية من محظياته العديدات وولدت له ابنه سليمان.

وإليك القصة البشعة المرعبة كما ترويها التوراة المحرَّفة (سفر صموثيل الشاني،

الإصحاح ١١): «وكان في وقت المساء أن داوود قام يتمشى على سطح بيته فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة جداً؛ فأرسل داوود وسأل من المرأة؟ فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي. فأرسل داوود وأخـذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها \_ يا لقذارة يهـود!! ما فـائدة كـونها طاهرة من الطمث وهي تزني؟! إنها عقلية يهود المنكوسة الفريسية التي لعنها عيسي عليه السلام. حيث يهتمون بالقشور ويتركون الأصول. . \_ ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داوود وقالت: إني حبلي. فأرسل داوود إلى يوآب \_ قائد الجيش \_ يقول: أرسل إليَّ أوريا الحثي . فأرسل يوآب أوريا إلى داوود. فأتى أوريا إلى داوود . وسأله داوود عن سلامة يوآب \_ قائد الجيش \_ وسلامة الشعب ونجاح الحرب \_ كلها خداع \_ وقال داوود لأوريا: انرل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك. ونام أوريا على باب بيت الملك ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا داوود قائلين: لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داوود لأوريا: أما جئت من السفر؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداوود: إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يوآب \_ قائد الجيش ــ وعبيد سيدي نــازلون على وجــه الصحراء، وأنــا آتي إلى بيتي لآكل وأشــرب واضطجع مع امرأتي!! وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر \_ ما أنبل هذا الرجل من بني حثًّا! وما أعظم الشقة والفرق بينه وبين داوود الذي تصوره التوراة حقيراً مخادعاً زانياً كاذباً فـاجراً مـاكراً قـاتلاً مجـرماً خبيثـاً!! والسبب أن أوريا ليس من بني إسرائيل ولـوكان من بني إسـرائيل لكـانت صـورتـه حقيـرة مثلهم ــ فـقـال داوود لأوريا: أقم هنا اليوم أيضاً وغداً. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده. ودعاه داوود فأكل أمامه وشرب وأسكره ــ داوود ــ.

وفي الصباح كتب داوود مكتوباً إلى يوآب \_ رئيس الجيش \_ وأرسله بيد أوريا. وكتب في المكتوب يقول: «اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت». وبهذه المكيدة الحقيرة سقط أوريا شهيداً في ميدان الوغى مقبلاً غير مدبر. وسرّ داوود بذلك عندما أحبره يوآب بمقتل أوريا وبعض العبيد معه.

ولما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات رجلها ندبت بعلها. ولما مضت المناحة أرسل داوود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناً». (سفر صموئيل الثاني ٢٦:١١).

وهكذا أسدل الستار على أبشع جريمة وأقذرها وأحقرها. ويا لها من جريمة بشعة حقيرة تزعم التوراة المحرَّفة أن داوود عليه السلام، ارتكبها. وهو لا ريب منها بريء.

# المستشرقون يهاجمون الإسلام ويتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالشبق:

إن أعجب العجب هو أن يقوم أناس يدّعون العلم ممن يسمون مستشرقين، وهم من اليهود والنصارى الذين يؤمنون بما جاء في العهد القديم من أكاذيب وأساطير، ثم يهاجمون الإسلام لأنه أباح الزواج بأربع وأباح التسري ويهاجمون رسول الإسلام محمداً صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج بتسع نساء.

ويا له من تناقض غريب في مسلكهم حيث يؤمنون بأن ما جاء في العهد القديم من قذف وشتم لله سبحانه وتعالى، وقذف واحتقار وانتقاص للأنبياء والمرسلين، ووصمهم بكل رذيلة، يؤمنون بأن ذلك كله وحي من عند الله. وأن ما جاء في القرآن الكريم من صفات التنزيه للمولى وتشريف الأنبياء والمرسلين وتكريمهم ورفعهم إلى المستوى اللائق بهم من الطهارة والسمو وحسن الخلق والأمانة والصدق، هو من تأليف محمد بمساعدة نجار رومي لا يعرف العربية ولا يكاد يبين: ﴿لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين﴾.

وأحمق الحمق أن يقوم جهابذة الكتاب في العالم الإسلامي على مدى قرابة قرن من البرمان للرد على تخرصات وأكاذيب هؤلاء المستشرقين من اليهود والنصارى عن الإسلام دون الإشارة إلى ما هو مسجل ومكتوب في التوراة والإنجيل اللذين يتعبد بهما اليهود والنصارى.

وكيف يتهم محمد صلى الله عليه وسلم بالشبق وداوود تتهمه التوراة المحرَّفة الكاذبة بالزنى بحليلة جاره وبالكذب والخداع والمكر والدس والوقيعة والقتل وسفك

الدماء!!! والتوراة المحرَّفة من أولها لآخرها تتهم الأنبياء عليهم السلام بكل نقيصة، حيث تصورهم بصورة اللصوص الكذبة الخونة الفجرة المخاتلين المخادعين الزناة الفتلة مدمني خمر. وذلك منذ عهد نوح الذي تصوره التوراة شارب خمر عربيد حتى يتعرى، فلما رآه ابنه حام على هذه الهيئة لعنه أبوه ونسله إلى أبد الأبدين، وقال ملعون كنعان \_ ابن حام وليس لكنعان أي دخل في القصة سوى أن الكنعانيين كانوا ساكنين في فلسطين \_ عبد العبيد يكون لإخوته. مبارك الرب إله سام \_ وسام حسب زعمهم هو جد اليهود \_ .

ثم تصور التوراة إبراهيم عليه السلام بأنه تزوج أخته من أبيه سارة وأنه عـرضها على ملك مصر، ثم على ملك الفلسطينيين أبيمالك من أجل حفنة من المال. وبذلـك صوروا إبراهيم بأنه قواد ديوث يعرض زوجته على الملوك من أجل المال.

ثم يأتي إسحاق ويفعل نفس الفعل.

وأما يعقوب الذي يدعى أيضاً إسرائيل فجرائمه لا تحد ولا تعد ولا تحصى. فهو يكذب على أخيه عيسو، ويكذب على أبيه إسحاق، ويسرق بركة أخيه، ويأخذ العهد لنفسه من أبيه بدلاً من الابن البكر عيسو، ثم يسرق أموال خاله لابان، ويتزوج ابنتيه، ويسرق أموال من يسكن معهم، ثم يصارع الله حتى الفجر ولا يطلقه حتى يعطيه عهداً أبدياً له ولنسله ويجعل له أرض كنعان \_ فلسطين وما حولها هدية مجانية أبدية \_..

ثم يقوم أبناء يعقوب بجرائم متعددة فراؤبين الابن البكر يزني بزوجة أبيه في حياة أبيه، ويهوذا سبط إسرائيل وأشجع أبنائه يزني بحليلة ابنه وهي ثمارا، ويوسف يسرق أرض المصريين ويستغل حاجتهم إلى الأكل فيجعلهم يبيعون أرضهم، ثم يبيعون أنفسهم عبيداً لفرعون.

ثم يظهر موسى عليه السلام فتصفه التوراة المحرَّفة بأقدع الأوصاف وتجعله حقوداً لثيماً يبيد أهل مدين الذين أكرموه وزوجوه بنتهم، ولا يكتفي بأن يقتل قائده يوشع بن نون جميع الرجال بل يقوم بنفسه بقتل جميع الأطفال الذكور وجميع النساء.

وتجعل التوراة المحرَّفة هارون صانعاً للعجل وداعياً بني إسرائيـل إلى عبادتـه،

وتجعله ساخراً من موسى، فيقوم هو وأخته مريم بتعريته والسخرية منه أمام بني إسرائيل!!! وكل الصفات الحقيرة المعوجة المخادعة المخاتلة تجعلها التوراة في هارون.

وأما يوشع بن نون فتى موسى ووارث أمره من بعده، فتصف التوراة المحرَّفة باقذع الصفات وتجعله سفاكاً مجرماً متعطشاً للدماء يبيد الأخضر واليابس ويقتل الطفل الرضيع والشيخ الفاني والمرأة والرجل، بل إنه يبيد البهائم كذلك، ويحرق المدن، ويجمع الناس في الفرن ويحرقهم أحياء.

وهكذا تستمر التوراة المحرَّفة في وصف الأنبياء جميعاً بالكذب والخداع والدس والوقيعة والاحتيال والابتزاز والجبن عند قراع الخصوم والفرار من المعارك والاختباء في المجحور كالفئران المذعورة، فإذا جاء الرب وحارب عنهم قاموا وقتلوا النساء والأطفال وأقاموا المجازر والمذابح بما تقشعر لهوله الأبدان، وبما تتصاغر معه جرائم حرب هولاكو وجنكيز خان، وما يدّعيه اليهود من جرائم هتلر.

وإنه لمن أحمق الحمق أن نضيّع آلاف الصفحات وجهود مثبات الكتاب في محاولة تبيين زيف دعاوى المستشرقين والمبشرين من اليهود والنصارى، وزيف اتهاماتهم للإسلام ولنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

ويكفي للرد عليهم فضح ما هو موجود في كتابهم الأقدس وهو العهد القديم، الذي يؤمن به اليهود والنصارى على اختلاف مللهم ونحلهم. والتلمود الذي يؤمن به اليهود، وهو أشد خبثاً وحقارة من العهد القديم.

وللأسف نجد فريقاً آخر من الكتاب العرب وخاصة في الخمسينات والستينات الذين كتبوا عن اليهود وكتبهم، لم يميزوا بين الزيف والكذب الموجود في كتب اليهود العهد القديم والتلمود \_ وبين الحقيقة الناصعة، وهي أن الأنبياء والمرسلين الذين وصفتهم التوراة المحرَّفة بأقبح الصفات هم أبرياء من كل ما ألصقه بهم يهود.

فترى هؤلاء الحمقى من الكتاب يهاجمون موسى عليه السلام لأنه قام بمذبحة ضد أهل مدين الذين أكرموه. ويهاجمون يوشع بن نون عليه السلام لأنه قام بالمذابح والمجازر في أريحا وعاي ولبنة ولخيش. . . إلخ؛ ويهاجمون يعقوب عليه السلام لأنه

كما تصفه التوراة المحرَّفة أخذ العهد من أخيه عيسو بالخداع والحيلة وسرق أموال خاله لابان. ويهاجمون الأسباط أبناء يعقوب، بما في ذلك يوسف عليه السلام لأن أوصاف التوراة المحرَّفة عن هؤلاء ذميمة حقيرة.

وهكذا يستمر هؤلاء الحمقى من الكتاب في مهاجمة داوود وسليمان عليهما السلام لأن التوراة المحرَّفة تصفهما بكل نقيصة.

ويدعي بعض هؤلاء الكتّاب الحمقى أن إبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء ليس لهم وجود حقيقي وإنما هي أساطير اكتتبها أحبار يهود وأملوها في عصور متأخرة. وهكذا ترى هؤلاء الكتاب العرب يهاجمون الأنبياء باسم القومية العربية، أو ينفون وجود هؤلاء الأنبياء. وكل ذلك من أجل مهاجمة يهود ومهاجمة إسرائيل وسياستها العنصرية.

وهو موقف ينبىء عن جهل بالإسلام وبكتاب الإسلام. وقد أدى بهم فعلًا إلى الخروج من دائرة الإسلام حيث يهاجمون أنبياء بني إسرائيل، ويعتمدون في هجومهم ذلك على ما ورد في التوراة المحرَّفة، أو في التلمود. وكلاهما مكذوب على موسى عليه السلام. وكان الموقف الصحيح هو أن يوضحوا للناس زيف التوراة المحرَّفة وكذبها وفجورها واتهامها الأنبياء بالرذائل، بل اتهامها رب العزة بالخور والندم والحمق والغضب والطيش والحقد!!.

وعليهم أن يبرثوا ساحة الأنبياء من كل ما ألصقته بهم التوراة والتلمود المحرفين الكاذبين.

## الرب يغضب على داوود لفعلته الشنعاء بأوريا الحثي:

جاء في (سفر صموئيل الثاني، الإصحاح ١٢: ٨ - ١٢):

«هكذا قال الرب إله إسرائيل لداوود. أنا مسحتك ملكاً على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا. وإن كان ذلك قليلاً كنتُ أزيد لك كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشرّ في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة وإياه قتلت بسيف بني عمّون. والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب هانذا أقيم عليك الشرّ من بيتك وآخذ

نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس. لأنك فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس».

وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أوريا لداوود فثقل، ومات المولد المذي في بطنها من زنى داوود جسب زعم التوراة المحرَّفة. وعزى داوود بتشبع امرأته ودخل إليها واضطجع معها فولدت فدعا اسمه سليمان والربُّ أحبه. (سفر صموئيل الثاني ١٥:١٢).

### داوود يضع بني عمّون تحت المناشير ويحرقهم في الأتون:

وتتفاقم جرائم داوود حسب زعم التوراة المحرَّفة (سفر صموئيل الشاني، الإصحاح ٢٦:١٢ ــ ٣١): «وحارب يوآب ــ قائد جيش داوود ــ رِبَّة بني عمّون وأخذ مدينة المملكة، وأرسل إلى داوود لكي يأتي ويدخل المدينة. فجمع داوود كل الشعب وذهب إلى ربَّة وحاربها وأخذها، وأخذ تاج ملكهم عن رأسه ووزنه وزنة من الذهب مع حجر كريم، وكان على رأس داوود. وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جداً. وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم في أتون الآجر. وهكذا صنع بجميع مدن بني عمّون ثم رجع داوود وجميع الشعب إلى أورشليم».

إنها جرائم تتصاغر دونها جرائم جنكيز خان وهولاكو وهتلر وبيغن وشارون.

أمنون بن داوود البكر يىزني بأخته ثمارا حسب نصيحة حكيم بني إسرائيل:

لا تكاد تنتهي من قراءة فضيحة أو جريمة في التوراة المحرَّفة إلاَّ وتأتي بعدها جريمة أشنع وأقذر منها. وماذا نتوقع من بيت يكون فيه سيده قاتلاً مجرماً جباناً مخادعاً زانياً بحليلة جاره قاتلاً لقائد جنده المخلص الوفي أوريا الحثي؟

ما دام رب الدار بالطبل ضارباً فشيمة أهل الدار كلهم الرقص

وها هو ابن داوود البكر الذي يدعى أمنون يقع في غرام أخته الجميلة ثمارا. . فما كان من حكيم بني إسرائيـل المسمى يـونـاداب بن شمعي وهــو ابن أخي داوود، إلاً أن نصح الفتى بأن يطلب من أبيه الملك أن تأتي أخته وتمرضه وتطعمه خبزاً بيدها. وهكذا تمارض أمنون وزاره أبوه الملك، فطلب من أبيه أن يأتي له بأخته الجميلة ثمارا لكي تمرّضه وتطعمه بيدها. فأخذها إلى المخدع وزنى بها. وأخته كانت تقول له: اطلب ذلك من أبي، فإن أبي لن يمانع في إعطائك إياي، وأبي لا يمنعني منك. فلم يسمع لقولها وزنى بها، ثم أبغضها في نفس اللحظة وطردها من غرفته فحنقت عليه وأخبرت شقيقها أبشالوم.

وترد القصة بتفاصيلها القذرة في سفر صموئيل الثاني، الإصحاح ١٢ وتبدأ هكذا:

«وجرى بعد ذلك \_ أي بعد جرائم داوود المتتالية حسب زعمهم \_ أنه كان لأبشالوم بن داوود أخت جميلة اسمها ثامار فأحبها أمنون بن داوود. وأحصر أمنون للسقم من أجل ثامار أخته لأنها كانت عذراء وعسر في عيني أمنون أن يفعل لها شيئاً \_ ولو كانت متزوجة كما كانت زوجة أوريا الحثي لفعل معها ما فعل أبوه \_ وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعي أخي داوود. وكان يوناداب رجلًا حكيماً جداً \_ ومن شدة حكمته نصح ابن عمه أمنون أن يزني بأخته ثامار \_ فقال له: لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح؟ أما تخبرني؟ فقال له أمنون: إني أحب ثامار أخت أبشالوم أخي. فقال يوناداب اضطجع على سريرك وتمارض، وإذا أحب ثامار أخت أبشالوم أخي . فقال يوناداب اضطجع على سريرك وتمارض، وإذا أحب ثامار أخت أبوك ليراك فقل له دع ثامار أختي فتأتي وتطعمني خبزاً وتعمل أمامي الطعام لأرى فآكل من يدها. فاضطجع أمنون وتمارض فجاء الملك ليراه \_ والخداع وراثة في بني إسرائيل \_ فقال أمنون للملك: دع ثامار أختي فتأتي وتصنع أمامي كعكتين فآكل من يدها».

وأرسل داوود ثامار إلى أمنون وصنعت له الكعك وأبى أن يأكل إلا بعد أن يخرج كل إنسان من الغرفة. ودعاها إلى المخدع وطلب منها أن تنام معه. فقالت له: كلم أباك الملك لأنه لا يمنعني منك. . \_ أمر غريب جداً أن تتوقع أن أباها يسمح لها بالزنى مع أخيها!! \_ وتمكّن منها أمنون ولم يسمع لصوتها واضطجع معها. ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جداً فجأة بعد بعد أن قضى وطره منها، وقال لها أمنون: قومي انطلقي. فقالت له: لأي سبب تطردني؟ وهذا الشر بطردك إياي هو أعظم من

الآخر الذي عملته بي. فلم يشأ أن يسمع لها ودعا غلامه وقال: اطرد عني هذه والفل الباب وراءها.

فجعلت ثامار رماداً على رأسها ومزقت ثوبها الملون الذي عليها ووضعت يدها على رأسها، وكانت تذهب صارخة، فقال لها أبشالوم أخوها: هل كان أمنون أخوك معك؟ فالآن يا أختى اسكتي، فأقامت ثامار عند أخيها أبشالوم. وسمع داوود بجميع هذه الأمور واغتاظ جداً ولكنه لم يكلم ابنه أمنون وتجاهل الأمر كأن لم يكن.

## أبشالوم يدبر لاغتيال أخيه أمنون لأنه أذل أخته:

ودبر أبشالوم مكيدة وأقام حفلة لأمنون حتى إذا أخذت الخمر من أمنون أوعز إلى غلمانه بقتله، وهرب أبشالوم من وجه أبيه الملك. ثم قام يـوآب قائـد الجيش بإرجـاع أبشـالوم إلى أورشليم. وأقـام أبشالـوم في أورشليم سنتين لم ير فيهـا وجه أبيـه الملك داوود.

# أبشالوم يستلب قلوب بني إسرائيل بالمكر ويحارب أباه، وأبوه يمكر به:

واستطاع أبشالوم أن يستلب قلوب بني إسرائيل كما فعل أبوه من قبل حسب زعم التوراة المحرَّفة. وذهب أبشالوم إلى حبرون وأعلن نفسه ملكاً. وكانت الفتنة شديدة والشعب يتزايد مع أبشالوم. فقال داوود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم: قوموا بنا نهرب لأنه ليس لنا نجاة من أبشالوم. أسرعوا للذهاب لئلا يبادرنا ويضرب المدينة بحد السيف. وهرب الملك وجميع من معه حتى جنوده من بني حتَّ. وكانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم وجميع الشعب معه. وعبر الملك وادي قدرون نحو البرية فراراً من ابنه أبشالوم، وصعد داوود جبل الزيتون باكياً.

واستعمل داوود الحيلة وأرسل جواسيس إلى ابنه أبشالوم، وجعل حوشاي الأركي يذهب إلى أبشالوم ويتظاهر بالنصيحة له، ثم يخدعه ويخبر أباه بجميع ما يفعل أبشالوم.

## أبشالوم ينكح سراري أبيه:

واستشار أبشالوم أخيتوفل صاحب سره ماذا يفعل؟ فأشار عليه بأن يدخل على سراري أبيه حتى يسمع جميع بني إسرائيل بما فعلت وأنك صرت مكروهاً من أبيك فتتشدد أيدي جميع الذين معك. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل. وكانت مشورة أخيتوفل في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله. هكذا كانت كل مشورة أخيتوفل على داوود وعلى أبشالوم جميعاً (سفر صموئيل الثاني ١٦: ٢٠ ـ ٢٣).

## أخيتوفل يشير على أبشالوم بملاحقة داوود وحوشاي يبطل مشورته ويخبر داوود بذلك:

وأشار أخيتوفيل بالهجوم مباغتةً لداوود قبل أن يستريح. ولكن حوشاي استطاع أن يقنع أبشالوم بأن يجمع كل بني إسرائيل أولاً ثم يهجم على داوود. وهكذا استطاع حوشاي أن يخذل عن داوود، وأرسل جواسيسه ليخبروا داوود بما ينوي أن يفعله أبشالوم.

# نهاية أبشالوم وخداع داوود حتى في حزنه حسب زعم التوراة المحرَّفة:

وقامت معركة رهيبة بين أبشالوم وأبيه داوود، وقتل أبشالوم في المعركة الرهيبة. فلما قتل أبشالوم ناح عليه داوود وقام يبكي ويصرح: يا أبشالوم يا ابني يا أبشالوم. يا ليتني متّ عوضاً عنك يا أبشالوم. وخرج داوود هائماً على وجهه وهو يبكي ويصرخ من أجل ابنه. ولكنه في نفس الوقت لم ينس أن يرسل إلى صادوق وأبيثار الكاهنين قائلاً لهما: كلما شيوخ يهوذا قائلين: لماذا تكونون آخرين في إرجاع الملك إلى بيته؟!. وهكذا كان داوود حسب زعم التوراة مخادعاً حتى في حزنه على ابنه أبشالوم. وتظاهر بالحزن الشديد والخروج من أورشليم وفي نفس الوقت أرسل إلى صديقيه الكاهنين أن يطلبا من شيوخ يهوذا أن يذهبوا لإرجاع الملك.

وهكذا عاد داوود إلى عرش المملكة في أورشليم وهو متظاهر بالحزن على موت ابنه أبشالوم حسب زعم التوراة المحرَّفة (سفر صموئيل الثاني، الإصحاح ١٩).

وفي أثناء العودة قام شبع بن بكري من بني بنيامين فضرب بالبوق وقال لبني إسرائيل: ليس لنا قسم في داوود. كل رجل إلى خيمته يا إسرائيل. فصعد كل رجال إسرائيل وراء شبع بن بكرى البنياميني وتركوا داوود ولم يبق معه إلا سبط يهوذا عشيرته.

واستاء داوود وقام بالمكر والخديعة فأمر قائد جنده بأن يتظاهر بأنه منضم لشبع بن بكرى فإذا تمكن منه اغتاله.

ووجد يوآب (قائـد جيش داوود) عمـاسـا ــ أحد رجال شبـع بن بكرى ــ فتظاهر بأنه سيقبله وأمسك بلحيته وضربه بالسيف الذي كان تحت ثيابه في بطنه.

وجمع يوآب من استطاع من رجال إسرائيل وتوجه خلف شبع بن بكرى الذي تحصن في مدينة آبل بيت معكة وحاصره أياماً. فقامت امرأة ونادت يوآب من أحد الحصون وقالت له: لماذا تريد أن تميت من في المدينة جميعاً؟ فأجاب يوآب: سلمونا رأس شبع ونحن ننصرف عنكم. فقامت المرأة مع رجال من قومها فاحتزوا رأس شبع بن بكرى ورموه من فوق السور ليوآب فأخذه يوآب وانصرف.

وبذلك تمت السيطرة لداوود مرة أخرى وعادت له مملكته.

# داوود يتخلى عن وعده بحماية من بقي من أولاد شاول ويسلمهم للجبعونيين ليقتلوهم:

وحدث جوع أيام داوود ثلاث سنين، فطلب داوود الرب، فأخبره الرب أنه ضربهم بالجوع لأن شاول قتل الجبعونيين وهم من بقايا الأموريين. وهذا أمر غريب جداً لأن الرب كان راضياً عن شاول عندما قام بقتل الأموريين والحيثيين والموآبيين. . . إلخ . ودائماً كما تزعم أسفار العهد القديم نجد الرب مسروراً جداً بقتل هذه الشعوب. فما الذي جعله يغضب فجاة لقتل الجبعونيين؟ وذهب داوود للجبعونيين وقال: مهما قلتم أفعله لكم. فقالوا لداوود: الرجل الذي أفنانا فلنعط سبعة رجال من بنيه فنصلبهم للرب. فقام داوود بتسليم الجبعونيين سبعة من أحفاد شاول، فصلبوهم على الجبل أمام الرب. وآنذاك سُرَّ الرب وأنزل الغيث. (سفر صموئيل

الثاني: ٢١). وهكذا غدر داوود بأحفاد شاول الذين لا ذنب لهم مع أنه حلف مراراً وتكراراً بأن يرعى بيت شاول ويكرم بنيه.

#### نشيد داوود للرب:

بعد أن قيام الرب بضرب جميع أعداء داوود أنشد داوود يغني للرب. وفي النشيد كلمات جميلة وأخرى تافهة حقيرة. وكلها تدور على أن الرب هو سيف داوود وحصنه وترسه والمقاتل عنه. وإليك مقطعاً منه: «الرب صخرتي وحصني ومنقذي. إلّه صخرتي، به أحتمي وقرن خلاصي.. ملجئي ومناصي.. في ضيقي دعوت الرب والى إلّهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه. فارتجت الأرض وارتعشت. لأنه غضب، صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت. جمراً اشتعلت منه... انكشفت أسس المسكونة من زجر الرب من نسمة ريح أنفه... مع الرحيم تكون رحيماً. مع الطاهر تكون طاهراً. ومع الأعوج تكون ملتوياً... تعطيني أعدائي فأهلكهم وأفنيهم وأسحقهم، فلا يقومون بل يسقطون تحت رجلي... تصرع القائمين عليَّ تحتي. وتعطيني أقفية أعدائي ومبغضي فأفنيهم... يتطلعون أعليس مخلص... إلا الرب فلا يستجيب لهم... فأسحقهم كغبار الأرض... مثل طين الأسواق أدوسهم... وتنقذني من مخاصمات شعبي وتحفظني رأساً للأمم... والصانع رحمة لمسيحه، لداوود ونسله إلى الأبد». (سفر صموئيل الثاني: ٢٢).

## غضب الرب الفجائي على بني إسرائيل:

وبدون مقدمات ولا أسباب يخبرنا سفر صموئيل الثاني (الإصحاح ٢٤)، أن الرب حمى غضبه فجأة على إسرائيل... وقال الرب لداوود أحص إسرائيل ويهوذا. وإحصاء اليهود أمر مستنكر لديهم لأن الإحصاء يتبعه دائماً هلاك وعداب. فأحصاهم داوود ووجد عدد المقاتلين من إسرائيل – جميع الأسباط ما عدا يهوذا ولاوي – ثمان مئة ألف رجل ذي بأس مستل السيف.. ورجال يهوذا خمسمائة ألف رجل – أما سبط لاوي فهم لا يقاتلون لأن منهم الأحبار والكهنة والأنبياء – وهذا العدد كالمعتاد مبالغ فيه جداً.

وحزن داوود بعد أن أحصى الشعب وتضرع للرب. ولكن الرب كلم النبي جاد رائي داوود \_ وكان لكل ملك أو حاكم من بني إسرائيل نبياً خاصاً له . . والتوراة تتحدث عن داوود على أنه ملك وليس نبياً \_ وقال له : كلم داوود وخيره بين واحدة من ثلاث:

- (١) جوع في الأرض لمدة سبع سنين؛ أو:
- (٢) تهرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يهزمونك؛ أو:
  - (٣) ثلاثة أيام وباء.

فاختار داوود الوباء فمات من الشعب سبعون ألف رجل. وبسط الملك يده على أورشليم ليهلكها، فندم الرب عن الشر. \_ دائماً يندم الرب على الشر الذي يفعله بابنه البكر إسرائيل كما تزعم أسفار العهد القديم. . ألا لعنة الله على يهود ... وقال الرب للملاك كفى الآن رد يدك عن الشعب. وقام داوود وقدم اللحم المشوي والمحرقات للرب لأن الرب اشتاق جداً لرائحة اللحم المشوي كما تزعم التوراة المحرّفة. (سفر صموئيل الثاني ٢٤).

# شيخوخة داوود ووصاياه الإجرامية الحاقدة حسب زعم التوراة:

«وشاخ الملك داوود. تقدم في الأيام. وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ. فقال له عبيده: ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء، فلتقف أمام الملك، ولتكن له حاضنة، ولتضطجع في حضنك، فيدفأ سيدنا الملك. ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل فوجدوا أبيشج الشونمية فجاءوا بها إلى الملك. وكانت الفتاة جميلة جداً فكانت حاضنة الملك. وكانت تخدمه، ولكن الملك لم يعرفها» (سفر الملوك الأول

وبدأت المعارك بين أبناء داوود لخلافته. وقام أدونيا بتعيين نفسه خليفة. وتحركت أم سليمان مع ناثان وصادوق الكاهن، وتحدثت إلى داوود حتى قام داوود وطلب من الكاهن صادوق والنبي ناثان أن يقوموا ويمسحوا سليمان ملكاً على إسرائيل.

وتمت بلذك خلافة سليمان لداوود دون إراقة دماء. وأوصى داوود سليمان

بمجموعة من الوصايا، وأن يقوم بقتل مجموعة ممن عفا عنهم داوود في السابق ولكن قلبه المليء بالحقد كما تزعم التوراة لم يسمح له أن يموت قبل أن يفنيهم!! والغريب حقاً أنه أوصاه بقتل يوآب قائد جيشه، والذي حقق له كل انتصاراته على أعدائه!! والذي أجلسه على العرش وقال له: لا تدع شيبته تنحدر بسلام إلى الهاوية بل اقتله!! وشمعي البنياميني الذي عفوت عنه. . الآن لا تبرره وأحدر شيبته بالدم إلى الهاوية .

### داوود عليه السلام في القرآن الكريم:

تختلف قصة داوود في القرآن الكريم اختلافاً شاسعاً عن قصته في التوراة المحرَّفة.. فبينما تقص علينا أسفار العهد القديم \_ صموئيل الأول والثاني وبداية سفر الملوك الأول \_ قصة داوود في صورة رجل يبحث عن الملك، ذي حيلة واسعة ومكر وخداع، جبان رعديد عند الشدائد والمصاعب، جبار سفاك عندما يملك، يبيد للمدن والقرى ويهلك الحرث والنسل ويحرق النساء والأطفال في الأتون وينشر الرجال بالمناشير، يفسق ويكذب ويفجر ويسرق ويزني بحليلة جاره أوريا الحثي.. ولا يترك موبقة من الموبقات ولا كبيرة من الكبائر إلا يأتيها.

بينما نرى هذه الصورة الفظة الغليظة الحقيرة لداوود حتى في ابتهالاته في التوراة المحرَّفة، يعرض القرآن الكريم صورة وضيئة كلها نور لداوود عليه السلام الذي تسبح معه الجبال والطير:

(١) وأول ذكر يرد في القرآن الكريم عن داوود يأتي في قصة طالوت ــ شاول ــ حينما برزت القلة القليلة المؤمنة تحارب الكثرة الكاثرة الكافرة.

﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ \_ أَي نهر الأردن \_ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكُمُ فَكَالُوا لَاطَافَةَ لَنَا الْمَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ النَّهُم مُّلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فَنَ الْمَالَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ اللَّهُ وَلَمَّا بَرَزُوا لِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ اللَّهُ وَلَمَّا بَرَزُوا لِمَا اللَّهُ وَلَيْنَا مَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الصَّكِيرِينَ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَيْنَا مَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَا مَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِينَا مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللللْمُولِقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللللْمُولِقُولُ الللللَّهُ وَاللَّهُ الللللْمُولِقُولُولُولُولُولَ الللللْمُولِقُولُ اللللللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ اللللللّهُ اللللللْمُولُولُ اللللْمُولُولُولُولُولُولِ

لا كما تزعم التوراة المحرَّفة \_ سفر صموئيل الأول \_ أن طالوت \_ شاول \_ وبني إسرائيل معه دخلوا الجحور خوفاً من جالوت وأنهم ارتعدوا ارتعاداً عظيماً ورفضوا مبارزة جالوت وهو يتحداهم أربعين يوماً صباح مساء حتى جاء الغلام الراعي داوود وضربه بمقلاعه فقتله.

ويبدو من السياق القرآني أن المعركة قامت فعالًا بين القلة المؤمنة والكثرة الكافرة، وثبت الله المؤمنين فانتصروا على الكافرين. وقتل داوود جالوت في المعركة. قال تعالى بعد أن ذكر ذلك الدعاء الخاشع من القلة المؤمنة:

وهكذا برز داوود الفتى على المسرح دون ذكر أي تفاصيل. . ويخبرنا المفسرون أن طالوت \_ شاول \_ الملك سُرَّ بداوود جداً وزوَّجه ابنته فلما مات طالوت تولى الملك بعده داوود. ولم تقم معارك بين داوود وطالوت وحاشا أن تقوم ، فطالوت قد آتاه الله بسطة في العلم والجسم واختاره الله بنفسه ليكون ملكاً على بني إسرائيل. وداوود قد جمع الله له الملك والحكمة وهي النبوة وعلمه مما يشاء.

وحاشا أن يقوم بين هذين الشخصين الكريمين صراع مرير حاقد من أجل الكرسي. وكل ما ورد في التوراة المحرَّفة ـ سفر صموئيل الأول ـ من قصة الصراع المرير الحاقد بين داوود وشاول ـ طالوت ـ ليس له أصل، وهو موضوع من موضوعات بني إسرائيل وتحريفاتهم الكثيرة التي سودت صحائف الأنبياء وجعلتها في أقذر صورة حقيرة يتصورها إنسان.

(٢) ويأتي ثاني ذكر لداوود في القرآن في سورة النساء في معرض الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كما أوحي إلى الأنبياء قبله ومنهم داوود عليه السلام الذي آتاه الله الزبور.

قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى الْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَنَّ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْمَا وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَنَّ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْمَا وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَنَّ وَإِسْمَاءِ اللهِ وَعَالَيْهَا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

والزبور هو أحد الكتب الموحىٰ بها من الله، والتي فقدت مثلما فقدت صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى عليهم السلام أجمعين.

والزبور الموجود باسم المزامير فيما يسمى العهد القديم مكذوب دون ريب أو شكً على داوود عليه السلام. ويزعم مؤلفو المزامير أنها من وضع داوود وسليمان ومجموعة كبيرة أخرى من أنبياء بني إسرائيل. وهي مجموعة من الأناشيد فيها الغث والسمين والطيب والخبيث وشيء من الحق وفوقه أطنان من الباطل واللغو والأكاذيب. (انظر فصل المزامير).

(٣) ويأتي ثالث ذكر لداوود في القرآن الكريم في سورة المائدة. قال تعالى:

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ﴾ (المائدة: ٧٧ – ٧٧).

ولا شك أن داوود عليه السلام قد ضاق ذرعاً بأكاذيب يهود وخداعهم وجبنهم وعبادتهم للأوثان، وحبهم للمال وعبادتهم الذهب، وانتشار الزنى والربا والخمور بينهم. ورغم أنه استطاع أن يقيم مملكة شملت العديد من الشعوب المحيطة به إلا أنه لم يستطع أن يقيم أنفس بني إسرائيل المعوجة. لذا جاء في دعاء داوود في سفر صموئيل الثاني، الإصحاح ٢٢ «وتنقذني من مخاصمات شعبي وتحفظني رأساً للأمم».

لذا قام بلعنهم كما أخبرنا القرآن الكريم، كما فعـل كثير من أنبيـاء بني إسرائيـل من قبله ومن بعده. وآخـرهم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.

(٤) ويأتي رابع ذكر لداوود عليه السلام في القرآن الكريم في معرض الامتنان على إبراهيم عليه السلام وكيف آتاه الله الحجة والنبوة وجعل من نسله الأنبياء.

قال تعالى :

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَآ إِبْرَهِيمَعَلَى قَوْمِهِ أَنْفَعُ دَرَجَتِ مِّن نَشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيهُ وَمِيمَ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللِّل

ولا يفيد الترتيب ها هنا الترتيب الزمني فداوود وسليمان بعد يوسف وموسى وهارون عليهم السلام.

والآية الكريمة تربط الأنبياء جميعاً بوحدة الدين كما تربطهم بإبراهيم أبي الأنبياء بآصرة النسب عدا من سبق إبراهيم عليه السلام من الأنبياء.

(٥) ويأتي الذكر الخامس لـداوود في القرآن الكريم في سورة الإسراء حيث يذكر المولى سبحانه وتعالى تفضيله بعض الأنبياء على بعض، ومنهم داوود عليه السلام الذي آتاه الله الزبور.

قال تعالى :

﴿ وَلَقَدَّ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ﴿ ٢٠٠٠ . (الإسراء: ٥٥).

(٦) أما الذكر السادس فيشمل داوود وسليمان ابنه حيث نراهما يحكمان في قضية الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، فألهم الله سليمان الحكم الصواب. وسُرَّ بذلك داوود حيث رأى حكمة ابنه تفوق حكمته. وكلاهما قد آتاه الله الحكمة والعلم. وسخّر مع داوود الجبال يسبحن والطير، وعلمه صنعة الزرود بطريقة فنية جديدة بحيث تكون سابغة غير ثقيلة على الجسم. قال تعالى:

﴿ وَدَا وُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحَكُمُ إِنِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ وَدَا وُودَا وُودَا وُودَا وُدَالُجِبَالَ شَهِدِينَ ﴿ وَالْمَا وَعِلْمَأْ وَسَخَرْنَا مَعَ دَا وُدَالُجِبَالَ شَهِدِينَ ﴿ فَا فَا هَا مُنَا مَا مَا وَالْحِبَالَ

يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ (آ) وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمُّ فَهَلُ أَنتُمْ شَكِرُونَ (آ) \* . (الأنبياء: ٧٨ - ٨٠).

وفي هذه القصة التي قصها الله علينا نرى حكمة سليمان تفوق حكمة أبيه داوود في القضاء وليس ذلك بقادح في داوود عليه السلام.

روى أهل التفسير عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: أن الغنم نفشت ليلًا في حقل كرم قد أينعت عناقيده، فجاء صاحب الحقل والغنم إلى داوود ليحكم بينهما، فحكم داوود عليه السلام بأن يأخذ صاحب الحقل غنم الرجل تعويضاً له. فلما علم سليمان بالحكم قال: ليس هو كذلك. فقضى بأن يدفع الغنم لصاحب الحرث، فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها، ويدفع الأرض لصاحب الغنم فيقوم على إصلاحها حتى تعود كما كانت فإذا بلغ الحرث ما كان عليه أخذه صاحب الحرث ورد الغنم لصاحبها.

وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أصحاب المزارع أن يحفظوها نهاراً فإذا اعتدت السائمة عليها فهي هدر. وأن على أصحاب المواشي أن يحفظوا مواشيهم ليلاً فإذا انطلقت واعتدت على الحرث والزرع فهم ضامنون. وقد روى الإمام أحمد وأبو داوود وابن ماجه أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً بستاناً فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط البساتين حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. وخطأ الحاكم في القضية لا يفسد أجره وثوابه إن اجتهد في الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». (أخرجه البخاري عن عمرو بن العاص).

ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى أن الله قد وهب كلاً من داوود وسليمان علماً وحكماً. وسخّر مع داوود الجبال والطير تسبح بتسبيحه. وكان داوود عليه السلام ذا صوت رخيم جميل، فإذا تغنى في هدأة الصبح أو عند المغيب؛ توقفت الطير عن طيرانها وترنمت معه، وأوبت الجبال بصوته وهو يترنم بالزبور الذي آتاه الله إياه.

ولم يؤت أحد من البشر من حسن الصوب وجماله ورقته وعذوبته ما أوتي داوود.

حتى أن النبى صلى الله عليـه وسلم لما سمـع أبـا مـوسى الأشعـري وهـو يتلو القـرآن ــ وكان صوته جميلًا حسناً ــ قال: «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داوود». وقال أبو موسى لما علم بذلك: «يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبّرته لك تحبيراً».

وقد ورد أن داوود عليه السلام يغنى لأهل الجنة بصوته العذب ويقرأ من مزاميـره بحُمد الرب، فيكون ذلك من نعيم الجنةالذي يتنعم بها المؤمنون.

وقد أفاض الله على داوود من نعمه، وما أجمـل أن تتجاوب الكـائنات مـع هـذا

النبي الكريم في تسبيحاته وقراءته.

وأعطاه فوق ذلك علم صناعة الدروع السابغة ﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، وكانت الدروع قبل داوود صفائح. وداوود

عليه السلام كان أول من سردها حلقاً حلقاً بعضها آخذ برقاب بعض. فيلبسها المحارب فتكون خفيفة سابغة وفي نفس الوقت تحميه من النصال والسهام والرماح. فهي من نعم الله التي أنعم بها على البشر بـواسطة داوود الـذي ألان الله له الحـديد: ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدُ أَنَ اعْمِلُ سَابِغَاتُ وَقَدْرُ فِي السَّرِّكُ.

فياً له من نبـي كريم أوتي الحكمة وفصل الخطاب مـع صوت شـجي يوقف الطير في كبد السماء، وشجاعة وبسالة نادرة، وكرم خلق ومهارة في صناعة الدروع وجمال صوت وصورة. والغريب أن التوراة المحرَّفة لم تذكر شيئاً من هذه الصفات الرائعة الجميلة، ولم

تحدثنا عن حكمة داوود، ولا عن صوته الجميل ولا عن مهارته في صنع الـدروع. بل حدثتنا فقط عن ما زعمته من خــداع وغش وكذب وجــور وقتل وسفــك دماء بــدون وجه حق، وإفساد الحرث والنسل وقتل النساء والأطفال وحرقهم في الأتون ونشر الرجال بالمناشير، ومهره الغريب لزوجته وهي ميكال التي قدم لها مائتي غلفة \_ مائتي قضيب ــ من الفلسطينيين. وزناه بحليلة جاره أوريا الحثي . . . إلخ. وشتان ما بين الصورتين. صورة وضيئة كريمة لداوود في القرآن الكريم وصورة وضيعة حقيرة له في أسفار العهد القديم. ومع هذا يزعم يهود أنهم يتولون داوود ويضعون نجمته السداسية علامة عليهم. وداوود منهم براء.

وتتكرر في القرآن الكريم صفات داوود النبيلة في سورة النمل، قال تعالى :

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُودَ وَشُلَيْمَانَ عِلْمَا ۚ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَيَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى كَثِيرِ مِّنَ عِبَادِهِ اللّهُ اللّ

وفي سورة سبأ. قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُردَمِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أَوِّ مِ مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ وَٱلنَّالُهُ ٱلْحَدِيدَ ( أَنِ ٱعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَٱعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله ﴾ . (سبا: ١٠ ـ ١١).

(٧) ويأتي آخر ذكر لداوود عليه السلام في القرآن الكريم في سورة ص، حيث يقص علينا المولى قصة جديدة عن داوود عليه السلام.

#### قال تعالى :

﴿ اَصْبِرَعَكَى مَايَقُولُونَ وَاذَكُرْعَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا الْأَيْدَ إِنَّهُ وَأُوّابُ ﴿ إِنَّا اَلْجَبَالَ مَعَهُ مُ يَسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَ وَالْطَيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ اللّهُ وَالْكِيْرَ وَالْكُمْ وَ اللّهِ مَلَاكُمْ وَ اللّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَارِ فَي وَالْطَيْرَ وَهُلَّ اَلْمُحْمَمِ إِذَ سَوَرُوا الْمِحْرابِ ﴿ إِنْ اللّهُ وَالمَلْكُ عَلَى اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّ

(ص: ۱۷ – ۲۲).

يذكر المولى تعالى أن داوود عليه السلام كان ذا أيد، والأيـد هو القـوة في العلم والعمل. وقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة داوود وصيام داوود. كان داوود عليه السلام يقوم ثلث الليل، ويصوم يوماً ويفطر يـوماً. قال صلى الله عليه

وسلم: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داوود. وأحب الصيام إلى الله صيام داوود كان وإنه كان أواباً». (أخرجه البخاري ومسلم).

ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ولا يفر إذا لاقى وهي صفات ربانية مشرقة على نقيض ما وصفته به التوراة المحرَّفة حيث لم نسمع ولم نقرأ شيئاً عن صلاة داوود ولا صيامه، سوى أنه صام لما كانت امرأته بتشبع التي زنا بها حاملًا من زنــاها وأصــابـهـــا طـلــق الإجهاض، ونــزل الجنين ميتاً.

وكان صيامه من أجل الجنين الذي حملت به امرأة أوريا الحثى من زناها بداوود حسبما تزعم التوراة المحرَّفة. ولم تصفه التوراة بالشجاعة بل بالجبن والخسة، يفرُّ إذا رأى العدو قوياً، ويهجم على غرة ثم يقتل النساء والأطفال، ويضعهم في الأتون والمحارق ويتمتع بمنظرهم وهم يحترقون أحياء، كما يتمتع بمنظر الشيوخ والرجال وهم ينشرون بالمناشير. وتستمر السورة الكريمة في عرض صفات داوود عليه السلام الجميلة وكيف أن

الجبال كانت تسبح معه بالعشي والإشراق مع صوته الندي الرخى العذب الذي يمجّد المولى سبحانه وتعالى فتتجاوب أصداء الكائنات بهذه الأناشيد الجميلة الرائعة، حيث يرتعش الكون تسبيحاً لخالقه. فإذا ما رفع داوود صوته الرخيم حُشـرت له الـطيور من السماء ينادي بعضها بعضاً: إن داوود يترنم ترنيماته المسبحة الحامدة للرب. بهذا الصوت الشجى تتجمع الطيور في كبد السماء فوق رأس داوود حتى ينتهي داوود من تسبيحاته وترنيماته. قال تعالى:

﴿إِنَّا سَخَرْنَا أَلِجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّلْرَ مَعْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ إِنَّ اسَخَرْنَا أَلِجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّلْرَ مَعْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ إِنَّ اللهِ وصلاة الضحى التي صلاهـا رسول الله صلى الله عليـه وسلم في بيت أم هانىء بنت أبي طالب يوم فتح مكة هي من تسبيحات الإشراق، حيث ورد عن ابن عباس بَادِهِ

٠(١

٠(١

نکهٔ

فَلُوا

وكك

كال

طُلَاء

رضي الله عنهما، أنه قال: «قد ظننت أن لهذه الساعة \_ أي الإشراق \_ صلاة. يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يسبحن بالعشي والإشراق﴾ وما علمت صلاة الإشراق إلَّا الآن \_ أي عندما أخبرته أم هانيء بصلاة النبي وقت الإشراق عند دخوله مكة فاتحاً \_. وكانت الطير تؤوب إليه إذا سمعت صوته وتطيعه فيما يقول. وذلك قوله تعالى: ﴿ والطير محشورة كل له أواب ﴾ وأعلن المولى سبحانه وتعالى كيف جعل لـداوود ملكاً شديداً مؤيداً بالحماية الربانية والهيبة النبوية والعدد والعتاد ﴿ وشددنا ملكه ﴾ وزاده ﴿ وآتيناه الخكمة وفصل الخطاب ﴾ ويا له من مُلك مهيب مبني على الحق والعدل والحكمة والصراحة وفصل الخطاب مع القوة والتأييد والهيبة والرهبة والشجاعة النادرة والإقدام الكامل والتواضع، وقد جمع الله له ذلك كله مع حسن الصوت وجمال الصورة وبهاء الطلعة.

﴿ وَهَلَ أَتَلَكَ نَبُوُّا الْخَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابِ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُدِ دَفَقَرِعَ مِنْهُمُّ قَالُواْ لَا تَحْفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُمُ الْعَلَى بَعْضَ فَاحْكُر بَيْنَ نَا بِالْحَقِّ وَلاَنْشُطِطْ وَاهِدِ نَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرطِ لَا تَحْفَلُ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَالِ ﴾ قَالَ لَقَدَّ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَلِكَ إِلَى نِعَاجِهِ قَوْلِ نَكْ يُرَامِنُ الْمُلْطَاءِ لَيْعْنِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِ حَدْتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمُ وَظَنَّ دَاوُدُدُ أَنَّمَا فَنَنَاهُ فَا سَتَعْفَرَرَبَّهُ وَخَرَراكِعًا وَأَنَابَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنَا لَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُودُ أَنَّمَا فَنَنَاهُ فَا سَتَعْفَرَرَبّهُ وَخَرَراكِعًا وَأَنَابَ إِنَّ الْمُوالِ فَعَمْلُواْ الصَّلِ حَدْتِ وَقِلِيلُ مَا هُمُ وَظَنَّ دَاوُدُدُ أَنَّمَا فَنَنَاهُ فَا سَتَعْفَرَرَبّهُ وَخَرَراكِعًا وَأَنَابَ وَإِنَّ لَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنّ لَكُو عِنْكُوا الْمَالَقِ وَإِنّ لَلْهُ عِنْدُوا لَكُولُولُ اللَّهُ وَإِنّ لَكُو عِنْكُوا لَوْمُ لَا لَوْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُسْنَ مَعَالٍ وَقَلْ لَكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا لَكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لِمُ اللَّهُ وَلَالِكُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَا الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَعْلَوْلُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

أعرض ابن كثير عن التفاصيل التي أوردها بعض المفسرين وقال: إنها مأخوذة من الإسرائيليات. والأولى عنده أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله تعالى تنزيهاً لمقام النبوة عما ألصق به مما لا يليق.

وقال آخرون: بل القصة على ظاهرها حيث جاءه رجلان فجأة ودخلا عليه محرابه دون استئذان، وقصا عليه قصتهما: حيث كان لأحدهما تسعُ وتسعون نعجة ولأخيه نعجة واحدة، فقال صاحب النعاج الكثيرة: إنك لا تستطيع أن تقوم بمؤنتها وحاجتها، وأنا لدي المال الوفير والرعاة الذين يرعونها، ونعجتك لا تجد من يقوم برعايتها؛ فأعطني إياها حتى أرعاها لك.

فقال داوود: ﴿لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ﴾ حيث لم يكتف بما آتاه الله بل أراد أن يكمل بها المئة ويحرم أخاه من نعجته الوحيدة.

وقال المفسرون الذين أخذوا بالإسرائيليات والتي تحرّج كثير من المفسرين من أمثال ابن كثير من المتقدمين وسيد قطب من المتأخرين أن يأخذوا بها : إن القصة مثال ضربه الله لداوود حيث أراد أن يتزوج امرأة أحد جنوده فطلب من الجندي أن يطلق زوجته لأن الجندي لا مال له وداوود سيكفل لها عيشة هانئة سعيدة. . وبما أن زوجة الجندي جميلة وذكية فما أحراها بعيشة مع داوود النبي الملك بدلاً من أن تعيش حياة بسيطة مليئة بالمتاعب مع الجندي البسيط.

فظهر لداوود ملكان في هيئة بشر اقتحما عليه خلوته فجأة ففزع منهم قالوا: لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. وضربا له مثلاً ﴿إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزّني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ﴾. فقال أحدهما للآخر: لقد حكم على نفسه. فتنبه داوود واختفى الملكان فجأة كما ظهرا فجأة. ﴿وظن داوود إنما فتناه فاستغفر ربّه وخرّ راكعاً وأناب ﴾. وسجد داوود سجدة طويلة ، وانتحب ما شاء الله له أن ينتحب. وذكر بعضهم: أنه استمر ساجداً أربعين صباحاً. وقد سجد رسول الله هذه السجدة. تأسياً بداوود عليه السلام ؛ لأن الله تعالى قال بعد أن ذكر الأنبياء ومنهم داوود وسليمان ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ فتأسى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. . والمسلمون من ورائه .

وهذه الصورة التي رفضها أهل التفسير على أساس أنها قادحة في عصمة النبوة لا تقارن بما ورد في التوراة المحرَّفة، حيث تزعم أن داوود عليه السلام أخذ زوجة أوريا الحثي بعد أن رآها تستحم عارية في بيتها، وأرسل جنوده لأخذها عنوة ثم زنى بها. فلما حملت دعا زوجها من جبهة القتال ليأتيها ويختفي حملها، ولكن زوجها أبى أن يدخل عليها والجيش كله في وسط المعمعة. فما كان من داوود حسب زعم التوراة إلا أن أرسل معه رسالة لقائد الجيش يأمره فيها بأن يدفع بأوريا الحثي إلى الالتحام بالعدو مع كوكبة من الفرسان ثم يأمر الفرسان بأن ينسحبوا ويتركوه لسيوف الأعداء

فتنوشه وتقتله. وهكذا تخلص داوود من زوج المرأة الجميلة بتشبع التي زنى بها. وما كاد الرجل يقتل حتى ضمها إلى نسائه.

والفارق بين الصورتين كالفارق بين السماء والأرض وبين الطُّهر والرذيلة. ولم يفعل داوود المعصية حيث نبهه المولى إلى ما عزم عليه من أن يجعل جُنديه يطلق زوجته فيأخذها داوود ويضيفها إلى قائمة نسائه العديدات. ﴿ وظن داوود إنما فتناه فاستغفر ربه وخرَّ راكعاً وأناب ﴾.

وهكذا ترى الصورة التي يتحرج منها فضلاء المفسرين لا تقارن بما هو موجود فعلاً في سفر صموئيل الثاني من العهد القديم الذي اتهم داوود بالزنى بحليلة جاره وبقتل زوجها. فجمع ضغثاً على إبّاله، وزاد جريمة على جريمة، واجتمعت له بذلك جرائم عدة من الزنى بحليلة الجار إلى الكذب والاحتيال والخداع والخسة والنذالة إلى تدبير جريمة قتل لشخص بريء.

وحاشا داوود من ذلك كله وإنما هي قاذورات يهود وأخلاق يهود وطبائع يهود الذين لعنهم الله ولعنهم داوود وعيسى بن مريم، فألصقوا بالأنبياء الأصفياء الأتقياء كل نقائصهم ورذائلهم وأخلاقهم المنحطة الذميمة، وجعلوها مكان التوراة الحقة التي أضاعوها. وتعبدوا بتلاوة هذه الجرائم ليستمروا في ارتكابها دون شعور بالإثم ولا وخزة من ضمير.

أما داوود عليه السلام فقد قال له ربه: ﴿ وَإِن له عندنا لزلفى وحسن مآب ﴾ له يوم القيامة قربى عند الله؛ لأن داوود عليه السلام، كان خليفة مقسطاً عادلاً رحيماً. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول كما جاء في الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. . . الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا». وقال: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل. وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر» (أخرجه الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه).

وروى الترمذي بسنده قال: «يقام داوود يوم القيامة عنـد ساق العـرش ثم يقول: يا داوود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الـدنيا. فيقول وكيف وقد سلبته؟! فيقول الله عزَّ وجلَّ إنى أرده عليك اليوم. فيرفع داوود عليه السلام بصوت يستفرع نعيم أهل الجنان».

﴿ يَكَ اوُدِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَاحُمُّ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَبِعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْخِسَابِ ( ثَنَّ ﴾ . عن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْخِسَابِ ( ثَنَّ ﴾ . ( صَ: ٢٦ ) .

قال ابن كثير في تفسيره: «هذه وصية من الله عزَّ وجلَّ لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله. وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد». . . فإذا كان الله تعالى قد أوصى داوود وهو من هو بذلك، وحذره من مغبة الهوى فغيره أحرى بالوصية والتنبيه والتحذير. وقد وقف أبو زرعة أمام عبد الملك بن مروان وقال له: يا أمير المؤمنين أأنت أكرم على الله أم داوود عليه السلام؟ إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال تعالى هيا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.

فارتعب منها عبد الملك بن مروان.

### مزامير داوود (عليه السلام)

تنسب هذه المزامير إلى داوود حيث نرى ٧٣ من بين ١٥٠ منسوبة إلى داوود عليه السلام. ولا شك لدينا أن داوود عليه السلام قد أنشد كثيراً من الأناشيد تمجيداً لله وحمداً وتسبيحاً له، ولكن هذه الأناشيد دخلها التحريف والإضافة والحذف والزيادة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى.

ينقسم العهد القديم إلى ثلاثة أقسام كما أسلفنا في أول الكتاب، وهي:

(١) الأسفار الخمسة: والتي يطلق عليها أحياناً اسم التوراة أو أسفار الشريعة أو أسفار موسى وهي التي تنتهي بموت موسى عليه السلام.

(٢) أسفار الأنبياء: وهي مجموعة من الأسفار تنسب إلى بعض أنبياء بني إسرائيل، وتدعى أحياناً أسفار التاريخ لما تقصه من حكايات لتاريخ بني إسرائيل. وفيها قصص ملفقة وأكاذيب كثيرة.

(٣) أسفار الشعر والحكمة: وتشمل سفر المزامير والأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد.

وتنسب المزامير إلى مجموعة من أنبياء بني إسرائيل وأدبائهم وشعرائهم. وتشتمل على ١٥٠ مزموراً. منها ٧٣ منسوبة إلى داوود عليه السلام، والأخرى منسوبة إلى موسى وسليمان عليهما السلام، وإلى آساف وبني قورح وراجع وهيمان وأيتان ويدوتون.

<sup>(</sup>١) المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم.

ويذكر كتاب «المزامير» (١) المأخوذ من الترجمة المسكونية للكتاب المقدس، وترجمة أورشليم الفرنسية للكتاب المقدس، والمترجم من قبل الرهبانية اليسوعية في الشرق الأدنى، أن المزامير هي مجموعة من الأناشيد الدينية المنسوبة لعدد كبير من المؤلفين على مدى أجيال طويلة، منذ عهد موسى عليه السلام الذي عاش في القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. أي إنها كتبت على مدى ألف ومائة عام.

وتذكر الرهبانية اليسوعية في الشرق الأدنى في دراستها الموضوعية بين يدي كتاب المزامير: أن هناك عدة مزامير منفردة ومبعثرة في أسفار أخرى من العهد القديم، وهي غير موجودة في سفر المزامير. وترجع هذه المزامير إلى أزمنة مختلفة وبيئات مختلفة وأشخاص مختلفين. وقد يذكر المزمور الواحد مرتين في سفر المزامير. ومن ذلك المزمار ١٣، ذكر مرة أخرى تحت رقم ٥٣. أو جزء من المزمار ويكرر في مزمار آخر.

ويختلف طول المزامير، ولها عناوين غير مفهومة في معظم الأحيان، كما يذكر ذلك أصحاب الرهبانية اليسوعية في مدخل كتاب المزامير.

ويعتبر داوود عليه السلام مرتّم إسرائيل ويذكر بأنه شاعر وموسيقار ومخترع آلات الطرب ومنظم الأناشيد الغنائية الجماعية ــ الليتورجي ــ.

ورغم أنه لم تثبت نسبة أي من هذه المزامير الموجودة لداوود أو غيره ، إلا أنها أصبحت جزءاً من الفولكلور الشعبي اليهودي ، وجزءاً هاماً من الليتورجي \_ الأناشيد الدينية الجماعية والطقوس \_ لليهود والمسيحيين على مدى القرون والأجيال . وتكتسب أهميتها بذلك من هذا الدور الذي تمثله في إغناء الحياة الروحية لدى اليهود والنصارى مهما قيل في صحة نسبتها إلى الأشخاص المنسوبة إليهم .

ورغم أن المزامير قيلت وكتبت باللغة العبرية القديمة إلاَّ أن هذه الأصول القديمة ضاعت وبقيت الترجمة اليونانية التي كتبت في القرن الثاني قبل ميلاد

<sup>(</sup>١) كتاب «المزامير»، دار المشرق، بيروت ١٩٨٤م، جمعيات الكتاب المقدس في المشرق.

المسيح. وهي المعروفة باسم الترجمة السبعينية للعهد القديم بأكمله. ووضع سفر المزامير بين سفر أيوب وأسفار الأنبياء وكان عددها ١٥١ مزموراً.

ويذكر الذين قدموا لكتاب المزامير أن هذه المزامير قد ألفت مرة أخرى في أوقات متأخرة. «وهناك عقبات كبرى تعترض طريقنا إن أردنا إدراج القصائد في تاريخ إسرائيل وتحديد تواريخها. فقد تضم وثيقة متأخرة نسبياً تقاليد قديمة العهد. وقد يُقْدِمُ مؤلفون حديثون على إعادة التأليف لما تركه أسلافهم؛ فيتبنون أو يكيفون مواد قديمة، وقد يرصّعون بمجوهرات جديدة أجزاءً قديمة جداً، وحتى من بقايا أدب الشعوب المجاورة إن أمكن الأمر. لن ينتهي الجدل بسرعة في مسألة عمر النصوص والتأثيرات الغريبة التي طرأت عليها فهي من أشد المسائل تعقيداً وصعوبة، ولكن الدقة في تاريخ مزمور من المزامير ليست \_ والحمد لله \_ من العناصر التي لا غنى عنها لإبراز معناه الجوهري ومغزاه الروحي».

وهكذا يعترف آباء الكنيسة ومترجمو المزامير أنها محرَّفة وأنها كتبت على مدى الف عام أو تزيد، وأنها غير معروفة المصدر على وجه الدقة، وأن المؤلفين المتأخرين أضافوا إليها وبدلوا فيها كما شاءت لهم أهواؤهم. بل جعلوا فيها أشياء كثيرة من آثار الفراعنة والأشوريين والكلدانيين والكنعانيين والقصائد الموجهة لعبادة الشمس وعبادة البعل \_ البعليم \_ وغيرها من الأوثان والأرجاس. وقد ذكر بعض شراح الكتاب المقدس أن نشيد العاصفة مسروق من أناشيد إكرام الوثن الإله بعل، الذي كان يعبد في لبنان وما حولها، والذي عبده الكنعانيون بصورة خاصة (۱). وأن مطلع المزمور رقم ١٠٤ مستلهم من الترنيمة المصرية للإله آتون، وهو نشيد أخناتون. ويذكر هوجو جرسمان مستلهم من الترنيمة المصرية للإله آتون، وهو نشيد أخناتون. ويذكر هوجو جرسمان

<sup>(</sup>۱) ورد ذكر البعل في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين، ونبيهم إلياس عليه السلام، الذي قيل إنه من نسل هارون عليه السلام. أرسل إلى أهل بعلبك \_ بعل بك \_ الذين كانوا يعبدون الصنم بعل في لبنان. قال تعالى: ﴿ إن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلاً عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إلياسين ﴾ . (الصافات: ١٢٣ \_ ١٣٠).

ود. أحمد فخري في كتابه مصر الفرعونية ود. عبد العزيز صالح في كتابه الشرق الأدنى القديم والأستاذ حسن في كتاب الأدب المصري القديم والدكتور بدران حسن بدران في كتابه التوراة العقل والعلم التاريخ: أن المزمور ١٠٤ منقول من نشيد الخلق لأخناتون.

#### تقسيم المزامير إلى ثلاث مجموعات:

تقسم المزامير إلى ثلاث مجموعات أساسية تندرج تحتها مجموعات أصغر. وهذه المجموعات الثلاث هي:

(۱) مجموعة التسابيح: وهي منتشرة في مزامير كثيرة متفرقة. ويرى معظم الباحثين من رجال اللاهوت أن «التسابيح» قد ألفت للخدمة الليتورجية \_ أي الأناشيد الدينية الجماعية \_ وعزفت بمناسبة أعياد إسرائيل. وطابعها الجماعي بارز جلي يعبّر عنه بترنيم الجوقة الغنائية والهتاف والتصفيق والرقص والتطواف الجماعي والتظاهر المهيب، والترديد الجماعي لمقاطع معينة أو لكلمة هللويا(۱).

وهذه التسابيح قد ترفع إلى الله أو إلى صهيون أو إلى الهيكل أو إلى الملك!!!(٢). وعندما توجه الأناشيد إلى الله. فإنما توجه إليه باعتباره رب العهد الذي قطعه على نفسه لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنه سيعطيهم أرض الكنعانيين وأرض الأمم الأخرى ويجعلهم عبيداً أبد الدهر لإسرائيل. «وأرضك يا إسرائيل من النيل للفرات»، وتذكير بذلك العهد الأبدي الذي قطعه الله لابنه البكر إسرائيل. عهد لا ينقطع مهما أجرم هذا الابن وعبد الأوثان وترك عبادة إلهه. والرب كما أسلفنا في التوراة والعهد القديم وكتب الأدب والأناشيد يجعلونه رب إسرائيل فقط. فهو عندهم إله قبيلة وإن كان يتسلط على الآلهة الآخرين، فهو بمثابة زيوس رب الأرباب عند

<sup>(</sup>١) يذكرنا ذلك بعبادة المشركين من قهريش عند البيت وغيرهم من مشركي العرب اللدين قال الله ثعالى عن صلاتهم وعبادتهم: ﴿ وَمَا كَانُ صَلاتِهِم عَنْدَ البَيْتِ إِلاَّ مَكَاءً وتصدية ﴾ ، أي تصفيقاً وغناءً ورقصاً وضجيجاً. وهذا ما يفعله اليهود والنصارى في صلاتهم حسبما نقلناه عنهم آنفاً.

 <sup>(</sup>۲) مدخل إلى المزامير، كتاب «المزامير»، داو المشرق بيروت، ص ١٥.

اليونان، وجوبتير رب الأرباب عند الرومان، مع فارق واحد، هو أن يهوه - إله إسرائيل الخاص - منحاز لشعبه وابنه البكر إسرائيل. والذي يعتبره كالابن الحقيقي الذي خرج من صلبه. ومهما كان الابن عاقاً فإن قلب الأب معلق أبداً بابنه. وخاصة إذا جاء هذا الابن العاق وأعلن توبته وندمه أمام أبيه، وبكى أمامه بقليل من دموع التماسيح فإن قلب الأب يرق له بسرعة ويخرجه من ورطاته، ويحارب بالنيابة عنه ويشرد قاتليه، ويجعلهم تحت أقدام شعبه وابنه البكر إسرائيل!!! وهذه الأناشيد أو التسابيح تذكّر الله بعهوده القديمة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعجائب صنعته في إنقاذ ابنه البكر إسرائيل، وكيف خلّص شعبه من نير الظلم، وكيف مزّق أعداء شعبه. وكلها تذكّر الرب بأن عليه أن يلتزم بهذا العهد ولا يخون شعبه وابنه البكر إسرائيل حتى ولو زاغ ابنه عن الطريق يوماً ما.

وقد توجّه الأناشيد إلى الله بصفته ملك إسرائيل الجالس في بيته ومسكنه في القدس أو في جبل صهيون، والذي يعيش قاضياً وملكاً لإسرائيل ومدافعاً عنها وسيداً للشعوب كافة. ويقول مفسرو العهد القديم والمزامير: إنها تشبه أناشيد تنصيب الملوك. وكانت تنشد في طقوس تنصيب ملوك إسرائيل.

أما أناشيد صهيون (١) فتشيد بأورشليم وهيكلها. . «وتضفي هذه الأناشيد على صهيون صفات بهية مختلفة، فهي عاصمة سلالة داوود، والعاصمة الدينية وأقدس مساكن العليّ ومدينة الملك الأعظم. وتوجه هذه التسابيح آخر الأمر إلى الرب نفسه. فهو الذي اختار جبل صهيون مقراً ومكاناً لراحته»!!!(٢) تعالى الله عن ذلك.

وتقول دراسة الرهبانية اليسوعية في مقدمتها مدخل إلى المزامير: إن هذه الأناشيد مأخوذة من الأناشيد القديمة والمرتبطة بالأساطير الكنعانية التي كانت تضفيها

<sup>(</sup>١) صهيون: اسم لجبل من جبال مدينة القدس، يزعمون أن الرب سكن فيه كما سكن في الهيكل.

 <sup>(</sup>۲) نقلًا عن دراسة الرهبانية اليسوعية في الشرق الأدنى: مدخل إلى المنزامير، كتاب «المزامير»،
 دار المشرق بيروت، ص ١٦.

على معبودها البعل، والذي جعلت مقرّه «أقاصي الشمال».. والتي تعتبر مدينته المدينة المثالية للبشرية وعاصمة الشعوب في المستقبل. وهكذا حولت الأناشيد المزمورية المتعلقة بصهيون والهيكل وأورشليم تلك المعاني المتعلقة بمدينة أقاصي الشمال مسكن الإله البعل إلى صهيون وأورشليم والهيكل قدس الأقداس ومسكن الرب ومحل راحته، ومدينة المستقبل والماضي لكل شعوب الأرض التي تتمجد في إسرائيل!!

وترجع مزامير المراقي إلى زمن متأخر عن عهد اليهودية حيث تمثل اللاويين الذين كانوا ينشدون هذه المزامير على درجات باب فكانور الأربع عشرة. والتي أنشدها من بعدهم «الحجاج» أثناء صعودهم إلى بيت المقدس والهيكل.

أما مزامير الملك فكانت تشيد بالملكية. وكانت الاحتفالات تقام في القصر الملكي وفي الهيكل بمناسبة التتويج والتنصيب وذكرى ارتقاء العرش وزواج الملك. أو قبل الذهاب إلى الحرب أو في ذكرى الانتصار على الأعداء. وهي بالتالي أناشيد مناسبات البلاط.

وتقول دراسة «مدخل إلى المزامير»: «وينشأ وجه الشبه بينها وبين بيئتها الأصلية، أي البلاط، ومن الشخص الموجهة إليه، أي الملك. والإكرام المؤدي إلى الملك ــ رئيس الأمة ــ يعود إلى الرب الذي باسمه تحكم هذه الأمة. فالملك هو ابن الله بالتبني ووريثه بما أنه مسيح الرب، فهو جالس عن يمين الله العلي، ويستفيد من استقرار عرش داوود وخلوده، ذلك العرش الذي هو في نفس الوقت «عرش ملك الرب على إسرائيل. وكثيراً ما يبرز في هذه المزامير ذلك الوعد الذي قطع لداوود على يد ــ النبى ــ ناثان».

وهكذا يدعي مؤلفو العهد القديم والمزامير أن الملك هو ابن الله بالتبني ووريثه وأنه جالس عن يمين الله العلي. وهي صورة تشابه تماماً ما لدى الأمم السابقة حيث زعم فرعون أنه إله أو ابن الإله. وحيث زعم الأكاسرة الذين حكموا الأمبراطورية الفارسية أنهم من نسل الإله. وكذلك فعل النمرود في العراق، حيث زعم أنه إله، وأنه من نسل الإله. وهكذا كان يزعم أباطرة الصين وأباطرة اليابان. وبهذه

النظرة الفوقية ادعى ملوك أوروبا في العصور الوسطى بالحق الإلهي للملوك. رغم أن هؤلاء لم يبلغوا في الإسفاف ما بلغته أسفار العهد القديم المختلفة. ولا شك أنهم اتخذوا نصوص التوراة وأسفار الأنبياء والمزامير وسيلة للتمكن من الحكم المطلق، وأنهم يستمدون ذلك مباشرة من اتصال نسبهم بالله ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ.

ولا شك في صدق المقولة الخبيثة التي تتهم هذا الدين الكاذب بأنه أفيون الشعوب. فقد جعل الأحبار هذا الدين مطية لأهوائهم وأهواء الملوك واستغلوه استغلالاً بشعاً حقيراً للتحكم في الشعوب.

ولا عجب إذن أن تشور الشعوب على هذه الكهنوتية التي تمتص دماءهم وتجعلهم عبيداً لحفنة من الطغاة، وتزعم أن ذلك كله قد تم بأمر الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ...

(٢) مجموعة صلوات الاستغاثة: وهذه هي المجموعة الثانية من المزامير. وهي تتحدث عن حالات الضيق الفردية أو الجماعية التي أصابت بني إسرائيل وخاصة في فترات نكوصهم، والتي أدت إلى تسليط الأمم الأخرى عليهم وتشريدهم وتحطيم هيكلهم. وهي تمثل استغاثات فردية أو جماعية تأتي بعدها صلوات الحمد عند انتهاء الأزمة والشدة. وتتميز الاستغاثات الجماعية بأن تذكّر الربّ بعهوده التي قطعها على نفسه لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولشعبه إسرائيل. وكما تقول دراسة المدخل إلى المزامير: «فالأمر في النهاية يتعلق بكرامة الله وأمانته وإخلاصه لإسرائيل. ولا فرق بين قضية الشعب وقضية الرب!!».

وهذا يوضح لنا إلى حد بعيد عقلية اليهود وعقلية النصارى الذين يتعبدون بهذه المزامير. لهذا نجد النصارى الذين يترنمون بالمزامير والذين يقرؤون العهد القديم على أساس أنه كتاب مقدس يميلون إلى اليهود ضد أعدائهم من العرب والفلسطينيين على أساس أن تعاليم الرب وعهوده قد دلت دلالة قاطعة على أنه يقف مع ابنه البكر إسرائيل ضد هذه الشعوب التي تريد أن تستولي على الأرض التي حلف الله مراراً وتكراراً أن يجعلها لابنه البكر إسرائيل.

أما الصلوات الفردية فهي تمثل حالات يأس أو مرض أو هزيمة لفرد من الأفراد

وهو يحارب أعداءه. وفي أحيان كثيرة يُقرَّع الرب على عدم نجدته له. وتوضح مدى تعلق المنشد بالحياة وخوفه من الموت العدو الأكبر للإنسان. «لذلك كان المرضى والمضطهدون يشكون من النزول إلى مثوى الأموات حيث يسود الظلام والصمت والنسيان. وكانوا يطلقون على مدينة الأموات هذه اسم «شئول» وهو غير الجحيم بمعنى «جهنم» كما تقول دراسة مدخل إلى المزامير الذي أعدته لجنة مسكونية قامت بالترجمة للكتاب المقدس(١).

ويظهر في بعض الصلوات نوع من الفرح بعد استجابة الله لنداء واستغاثة المطلوم حيث يتجلى ذلك فيما يعبرون عنه بالاتحاد بالله ـ تعالى الله عن ذلك ـ وحيث يتجلى الرب في الهيكل. ويتوحّد العبد والرب \_ أعوذ بالله \_.

(٣) مجموعة التعليم: تتضمن المجموعتين السابقتين بعض التعاليم المتفرقة. ولكن هناك بعض المزامير القليلة التي تختص بنوع من التعليم حيث تذكر بعض المزامير التاريخ المقدس لليهود، وتذكر بعض المزامير الطقوس بشكل تفصيلي، وهناك مجموعة من المزامير التي تحثُّ على فعل الخير وتنفيذ تعاليم الشريعة.

ينظر الدارسون من علماء اللاهوت للمزامير على أساس أنها مجموعة كبيرة من الأناشيد الدينية الجماعية التي تمثل ثروة شعرية وأدبية وتراثاً فكرياً لأكثر من عشرة قرون من الزمان هي التي ألّفت فيها هذه المزامير وجمعت. وهي تمثل ثقافة وتجارب الشعب اليهودي على مدى أكثر من ألف عام وعمقه الروحي...

ونظرة هؤلاء من رجال اللاهوت لا تفترق كثيراً عن نظرة الباحثين الآخرين إلَّا في درجة الإيمان بهذه الثروة الأدبية والشعرية والنظر إليها بتقديس أو غير تقديس.

فرجال اللاهوت والكنائس والمعابد اليهودية والنصرانية ينظرون إلى ما هو موجود في ما يسمى الكتاب المقدس شاملًا بذلك المزامير التي نتحدث عنها، على اعتبار أنها إلهام من الله لآلاف البشر الذين قاموا بكتابة هذه الكتب والأسفار. بينما ينظر الباحثون

<sup>(</sup>۱) كتاب «المزامير»، دار المشرق، بيروت، ١٩٨٤م، ص ١٩.

من البشر كتبت هذه الأسفار والأناشيد والأشعار في أوقات مختلفة وأزمان متباينة. ولا يجمعها إلا أنها تراث لمجموعة من الناس تدين بعقيدة تجعلها فوق البشر، وأنها الابن البكر لله وشعبه الخاص. وهي بالتالي ليست لها أي قدسية... وليس لها أي قيمة سوى قيمتها الأدبية والتاريخية ـ لا على أساس أنها كتب في التاريخ موثقة \_ والأسطورية الفولكلورية.

الآخرون على أساس أن هذه الكتب والأسفار تمثل ثقافات مختلفة لمجموعات كبيرة

أما نحن فنعتقد اعتقاداً جازماً بأن الله قد أوحى إلى موسى عليه السلام بالتوراة وأنه أوحى إلى داوود الزبور، وأن وأنه أوحى إلى داوود الزبور، وأن هذه الكتب والأسفار مقدسة في أصلها، ولكنها قد حرّفت وغُيرت وبُدّلت ولم يبق منها مما أنزل الله إلا شذرات تلمح هنا وهناك، تضيء مثل الجواهر والألماس ضمن ركام من المزابل والقاذورات.

ونحن نعتقد أن داوود عليه السلام قد آتاه الله صوتاً جميلاً حسناً. وكان ينشد بهذا الصوت الجميل الرخيم، فتُوَّبُ معه الجبال والطير... ﴿يا جبال أوّبي معه والطير ﴾... وأنه كان يسبح لله بهذه الترنيمات الرائعة الفذة فتتوقف الطير في جو السماء تردد معه هذه التسابيح.

ونحن نلمح ضمن هذا الركام الموجود بين أيدينا بصيصاً من نور في هذه الترنيمات التي كان داوود عليه السلام ينشدها بكرة وعشياً والتي سنستعرض شيئاً منها.

ولعل جمال هذه الترنيمات والمقاطع يضيع بسبب أسلوب الترجمة الرديء. وقد حاولنا أن نصحح بعض التعابير ولكنا آثرنا عدم التدخل فيها إلا بشكل محدود جداً حفاظاً على أمانة النقل.

# أمثلة من مزامير داوود عليه السلام:

«طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف. وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. لكن في ناموس الرب مسرَّتهُ وفي ناموسه يلهج

المزمور الأول:

نهاراً وليلاً. فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي تمرها في أوانه. وورقها لا يذبل. وكل ما يصنعه ينجح.

«ليس كذلك الأشرار لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار. لأن الرب يعلم طريق الأبرار. أما طريق الأشرار فتهلك».

#### المزمور الرابع، لداوود:

«عند دعائي استجب لي يا إله برِّي. في الضيق رحَّبت لي. تراءَف عليً واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى يكون مجدي عاراً. حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب. فاعلموا أن الربَّ قد ميّز تقيّهُ. الرب يسمع عندما أدعوه. ارتعدوا ولا تخطئوا. تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا. اذبحوا ذبائح البر. وتوكلوا على الرب.

كثيرون يقولون من يرينا خيراً. ارفع نور وجهك يا رب. جعلتُ سروراً في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة اضطجعُ بل أيضاً أنام. لأنك أنت يا رب منفرداً في طمأنينة تسكنني».

#### المزمور الثامن لداوود:

«أيها الربُّ سيدنا أمجّد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السموات. من أفواه الأطفال والرضع أسّستَ حمداً بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذا أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. فمن هو الإنسان حتى تذكره. وابن آدم حتى تفتقده. وتنقصه قليلاً عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله. تسلطه على أعمال يديك. جعلت كل شيء تحت قدميه. الغنم والبقر جميعاً وبهائم البر أيضاً، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه أيها الربُّ سيدًنا أمجّد اسمك في كل الأرض».

#### المزمور التاسع لداوود:

«أحمدُ الربَّ بكل قلبي. أحدَّثُ بجميع عجائبك. أفرح وأبتهج بك. أُرنَّمُ لاسمك أبها العلي. عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك.

لأنك أقمت حقي ودعواي. جلست على الكرسي قاضياً عادلاً.. أهلكت الشرير، محوت اسمهم إلى الدهر والأبد. العدو تم خرابه إلى الأبد.. أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه. وهو يقضي للمسكونة بالعدل. يدين الشعوب بالاستقامة. ويكون الرب ملجاً للمستحق. ملجاً في أزمنة الضيق. ويتكل عليك العارفون اسمك. لأنك لم تترك طالبيك...

رنّموا للرب الساكن في صهيون!! أخبروا الشعوب بأفعاله... لم ينس صراخ المساكين... ارحمني يا رب. انظر مذلتي من مبغضيّ. يا رافعي من أبواب الموت. لكى أحدّثَ بكل تسابيحك.

تــورطت الأمم في الحفرة التي عملوها. في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم. معروف هو الرب قضاء أمضى. الشرير يَعلقُ بعمل يديه. الأشرار يرجعون إلى الهاوية. كل الأمم الناسيين الله. لأنه لا ينسى المسكين إلى الأبد. رجاء البائسين لا يخيب إلى الدهر. قم يا رب! لا يعتز الإنسان. لتُحاكم الأمم قدامك. يا رب اجعل عليهم رعباً. ليعلم الأمم أنهم بشر.

#### المزمور الثاني عشر لداوود:

خلص يا رب لأنه قد انقرض التقي، لأنه قد انقطع الأمناء من بني البشر. يتكلمون بالكذب، كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة . . . يقطع الرب جميع الشفاه المَلِقة واللسان المتكلم بالعظائم. الذين قالوا بألسنتنا نتجبر. شفاهنا معنا من هو سيد علينا؟

من اغتصاب المساكين، من صرخة البائسين الآن أقوم. يقول الربُّ. أجعـلُ في وسـع الذي ينفث فيه.

كلام الرب كلام نقي، كفضّة مصفّاة في بوطة الأرض ممحوصة سبع مرات. أنت يا رب تحفظهم، تحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر. الأشرار يتمشّون من كل ناحية عند ارتفاع الأرذال بين الناس.

#### المزمور الرابع عشر لداوود:

قال الجاهل في قلبه ليس إله. فسدوا ورجسوا بأفعالهم. ليس هناك من يعمل صلاحاً. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من إنسان فاهم يطلب الله. الكل قد زاغوا، فسدوا، ليس من يعمل صلاحاً، ليس ولا واحد.

ألم يعلم كل فاعلي الإِثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعوا. هناك خافوا خوفاً لأن الله في الجيل البار. رأي المسكين ناقضتم لأن الرب ملجوةً.

#### المزمور الخامس عشر لداوود:

يا رب من ينزل في مسكنك، من يسكن في جبل قدسك. السالك بالكمال والعامل بالحق والمتكلم بالصدق في قلبه. الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شراً بصاحبه ولا يحمل تعييراً لقريبه. والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائفي الرب. يحلف للضرر ولا يُغيّر. فضته لا يعطيها بالربا، ولا يأخذ الرشوة على البريء. الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر.

#### المزمور التاسع عشر لداوود:

السمنوات تُحدِّثُ بمجد الله. والفَلك يُخبرُ بعمل يديه. يوم إلى يوم يذيع كلاماً. وليل إلى ليل يبدي علماً... جعل للشمس مسكناً فيها. وهي مثل العروس الخارج من حجلته، مثل الجبّار للسباق في الطريق من أقصى السموات خروجها ومدارها إلى أقاصيها ولا شيء يختفي من حرها.

ناموس الرب كامل يرد النفس. شهادات الرب صادقة تُصيّرُ الجاهل حكيماً. وصايا الرب مستقيمة تفرّح القلب. أمر الرب طاهر ينير العينين. خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد. أحكام الرب حق عادلة كلها. أشهى من الذهب والإبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضاً عبدك يُحذّرُ بها وفي حفظها ثواب عظيم.

السهوات من يشعر بها. من الخطايا المستترة أبرئني. أيضاً من المتكبرين احفظ

عبدك فلا يتسلطوا عليّ. حينئذ أكون كاملاً وأتبرأ من ذنب عظيم. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مُرضية أمامك. يا رب صخرتي ووليّي.

#### المزمور الخامس والعشرون لداوود:

إليك يا رب أرفع نفسي يا إلهي عليك توكلت فلا تدعني أخزى. لا تشمت بي أعدائي. أيضاً كل منتظريك لا يخزوا. ليخز الغادرون بلا سبب. طرقك يا ربّ عرّفني. سبلك علّمني. درّبني في حقّك وعلمني. لأنت إلّه خلاصي. إياك انتظرت اليوم كله. اذكر مراحمك يا رب وإحساناتك لأنها منذ الأزل هي. لا تذكر خطايا صباي ولا معاصيّ. كرحمتك اذكرني أنت من أجل جودك يا رب.

الرب صالح ومستقيم. لذلك يعلم الخطاة الطريق. يدرّبُ الودعاء في الحق. ويعلّمُ الودعاء طرقه كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر إثمي لأنه عظيم. من هو الإنسان الخائفُ الربّ. يعلّمهُ طريقاً يختاره. نفسه في الخير تبيت ونسله يرث الأرض. سرُّ الرب لخائفيه. وعهدُهُ لتعليمهم. عيناي دائماً إلى الرب لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة.

التفت يا رب إليَّ وارحمني لأني واحدٌ ومسكين أنا. افرج يا رب ضيقات قلبي من شدائدي أخرجني. انظر إلى ذُلِّي وتعبي واغفر جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي لأنهم قد كثروا. وبغضاً ظُلماً أبغضوني. احفظ نفسي وأنقذني. لا أخزي لأني عليك توكلت. يحفظني الكمال والاستقامة لأني انتظرتك.

#### المزمور السادس والعشرون لداوود:

اقض لي ياربُّ لأني بكمالي سلكت وعلى السربِّ توكلتُ بلا تقلقل . . . لم أجلس مع أناس السوء . ومع الماكرين لا أدخل . أبغضت جماعة الأثمة ومع الأشرار لا أجلس . أغسل يديّ في النقاوة فأطوف بمذبحك يا رب . لأسمّع بصوت الحمد وأُحدَّث بجميع عجائبك يا رب أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك .

لا تجمع مع الخطاة نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي، الذين في أيديهم

رذيلة ويمينهم ملآنة رشوة. أما أنا فبكمالي أسلك. أفدني وارحمني. رجلي واقفة على سهل. في الجماعات أبارك الرب.

#### المزمور السابع والعشرون لداوود:

الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. الرب حصن حياتي ممن أرتعب. عندما اقترب إليَّ الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقيَّ وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل عليّ جيش لا يخاف قلبي. إن قامت عليَّ حربٌ فقي ذلك أنا مطمئن. . واحدةً سألتُ الربّ وإياها ألتمس. أن أسكنَ في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. لأنه يخبئني في مظلته يوم الشر. يسترني بستر خيمته. على صخرة يرفعني. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. أغني وأرنّمُ للرب.

استمع يا رب. بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي. . وجهك يا رب أطلب. لا تحجب وجهك عني لا تخيّب بسُخطٍ عبدك . قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إلّه خلاصي . إن أبي وأمي قد تركاني والربُّ يضُمّني علمني يا رب طريقك . واهدني في سبيل مستقيم . لا تسلمني إلى مرام مُضائقي لأنه قد أقام عليّ شهود زور ونافث ظلم . لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء . انتظر جود الرب . ليتشدد وليتشجع قلبك وأنتظر الرب .

#### المزمور الرابع والثلاثون لداوود:

أبارك الرب في كل حين. دائماً تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي. يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنُعلّي اسمه معاً... طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والربَّ استمعه ومن ضيقاته خلَّصه.. ذوقوا وانظروا، ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه لأنه ليس عَوزٌ لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير...

صُن لسانك عن الشر وشفيتك عن التكلم بالغش. حِدْ عن الشر واصنع الخير. اطلب السلامة واسع وراءها. عينًا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. وجُهُ الربِّ ضد عاملي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. . . قريب هو الربُّ من المنكسري

القلوب ويخلص المنسحقي الروح. كثيرة هي بالايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. الشريميت الشرير ومبغضو الصديق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتّكل عليه لا يُعاقب.

هذه بعض اللمحات الشفافة في ترنيمات داوود عليه السلام . . ومع هذا نرى في بعض هذه المزامير غثاء وأكاذيب وافتراءات لا يمكن لداوود عليه السلام أن يقولها . . وهي من إضافات الأحبار .

#### مثال ذلك ما جاء في المزمور الثاني:

«إني أخبر من جهة قضاء الرب قال لي: أنت ابني. أنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكاً لك»...

#### وما جاء في المزمور العاشر:

«يا رب لماذا تقف بعيداً. لماذا تختفي في أزمة الضيق. في كبرياء الشرير يحترقُ المسكين. يؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها. لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه. والخاطف يجدّف. يهين الرب. الشرير حسب تشامخ أنفه يقول لا أطالب. كل أفكاره أنه لا إلّه. . . قال في قلبه إن الله قد نسي. حجب وجهه. لا يرى إلى الأبد. قم يا رب. . ارفع يدك. لماذا أهان الشريرُ اللّه!!

#### وفي المزمور (١٣):

جاء على لسان داوود كذباً: «إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. إلى متى تحجب وجهك عني. إلى متى أجعل هموماً في نفسي وحزناً في قلبي كل يوم. إلى متى يرتفع عدوي على!!

#### وفي المزمور (١٨):

تصوير للرب بصورة غير لائقة ولا متصورة من داوود عليه السلام: «في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت. فسمع من هيكله صوتي. وصراخي دخل أذنيه فارتجت الأرض وارتعشت، أسس الجبال ارتعدت وارتجت لأنه غضب. صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت. جمراً اشتعلت منه. طأطأ السموات ونزل ضباب تحت

رجليه. ركب على كروب وطار وهفً على أجنحة الرياح... أرعد الرب من السموات والعلي أعطى صوته برداً وجمراً وناراً. أرسل سهامه فشتتهم وبروقاً كثيرة فأزعجهم. فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة من زجرك يا رب. من نسمة ريح أنفك...».

## وفي المزمور (٢٢):

«إِلَهِي إِلَهِي لماذا تركتني بعيداً عن خلاصي، عن كلام زفيري، إلَهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوّ لي».

#### وفي المزمور (٢٨):

«إليك يا رب أصرخ. يا صخرتي لا تتصامم من جهتي لئلا تسكت عني فأشبه الهابطين في الجب».

#### وفي المزمور (٢٩):

«قدَّموا للرب يا أبناء الله. قدَّموا للرب مجداً وعزاً. قدَّموا للرب مجد اسمه».

#### وفي المزمور (٣٥):

«خاصم يا رب مخاصمي قاتل مقاتلي . أمسك مجنّاً وترساً وانهض إلى معونتي . واشرع رمحاً وصُدّ تلقاء مطاردي » .

#### وفي المزمور (٥٠):

«إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها».

## وفي المزمور (٦٩) على لسان داوود:

«خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. غرقتُ في حمـأة عميقة. وليس مقر دخلت إلى أعماق الميـاه والسيل غمـرني. تعبت من صراخي. يبس حلقي. كلّت عيناي من انتظار إلّهي. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب...».

#### وفي المزمور (٧٤):

«لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد. لماذا يدخّن غضبك على غنم مرعاك اذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميراثك. جبل صهيون هذا الـذي سكنت

فيه \_ مثل جبل الأولمب الذي سكن فيه زيوس \_ ارفع خطواتك إلى الخُرب الأبدية. الكل قد حطم العدو في المقدس...

«حتى متى يـا الله يُعيّر المقـاوم ويهين العدو اسمـك إلى الغايـة. لماذا تـرد يدك ويمينك أخرجها من وسط حضنك».

وفي المزمور (٧٦):

«الله معروف في يهوذا اسمه عظيم في إسرائيل. كانت في ساليم مظلته ومسكنه في صهيون».

وفي المزمور (٧٧):

«هل إلى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد. هل انتهت إلى الأبد رحمته؟ انقطعت كلمته إلى دور فدور. هل نسي الله رأفة؟ أو قنص برجزه مراحمه؟

وفي المزمور (۸۲):

«الله قائم في مجمع الإلهة. في وسط الآلهة يقضي» وهي صورة زرية أخذها اليهود من الأمم الأخرى حيث هناك كبير الآلهة يقضي بينهم. فعند اليونان زيوس جالس في جبل الأولمب يقضي بين الآلهة الأصغر. وعند الرومان جوبيتير يقضي بين الآلهة. . . وعند الكنعانيين البعل . . . وعند البابليين عشتروت . . . إلخ . وكما سكن زيوس في جبل الأولمب فإن يهوه \_ رب إسرائيل الخاص \_ سكن في جبل صهيون . . .

وبما أن العهد القديم بأكمله قد فقد نصّه العبري القديم ولم يبق منه إلا النص اليوناني الذي ظهر في القرن الثاني قبل الميلاد، فإن تأثر كاتب العهد القديم بالنصوص اليونانية والعقائد الرومانية واضح تمام الوضوح. وكان فيلون الإسكندري يتزعم يهود الإسكندرية الذين أظهروا النص اليوناني للعهد القديم التوراة وأسفار الأنبياء والتاريخ وأسفار الأدب والحكمة والشعر ...

وفي نفس المزمور (٨٢) يقول الرب حسب زعمهم:

«أنا قلت إنكم آلهة. وبنو العلي كلكم». وهو نفس الزعم القديم الـذي ذكر في

سفر التكوين من أن هناك آلهة كثيرة وإن لها إلها أعظم منها هو رب الأرباب، تماماً مثل ما لدى الأمم الأخرى. وهذه الألهة من نسل الإله العظيم الأكبر بشكل من الأشكال... وهو يقضي بين هذه الآلهة المتخاصمة حيناً المتفقة حيناً آخر... وهو يقر بألوهيتها بشرط أن تكون في وضع أقل وأدنى مرتبة منه.

وهذا يوضح مدى الانحدار والشرك الذي وصل إليه بنو إسرائيل... وقد ذكرت أسفار التوراة وأسفار الأنبياء كيف عبد بنو إسرائيل الأصنام المختلفة والآلهة الكثيرة، حتى ادعوا أن هارون هو الذي صنع لهم العجل ليعبدوه، وأن سليمان عبد آلهة كثيرة مع زوجاته وسرياته اللائي بلغ عددهن ألف واحدة، كما عبد ملوك بني إسرائيل عشرات الآلهة الأخرى وأقاموا لها المعابد والمحارق وقربوا لها القرابين. وحتى في لحظات التوحيد التي تظهر بين الفينة والفينة في حياة بني إسرائيل فإن تلك اللحظات تكون مليئة بالغبش وتصوير الله في صورة إنسان حقود كثير النسيان سريع الغضب متقلب المزاج يندم لأتفه سبب. وهوإآله شعب إسرائيل فقط... ولا علاقة له ببقية البشر والكون. فهو مشغول ليل نهار بابنه البكر إسرائيل إما ليوقعه في المصيدة أو لكي يخلصه منها. مع اعتقاد جازم بأنهم من نسل الإآله... وهذا التناسل يظهر بصور جلية عند من يمسحهم الرب، وبصورة أقل عند الباقين... «اليهود هم أبناء الله على وجه الحقيقة لا المجاز كما يزعم بعض المفسرين!!». تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

لهذا كله نجد في المزامير بعض اللمحات النورانية الحقيقية التي صدرت عن داوود عليه السلام ترين عليها مزابل الأكاذيب التي أضافها أحبار يهود الذين تأثروا بالثقافات الأخرى وبالشعوب الأخرى، وخاصة الذين كانوا في فلسطين وما حولها، والثقافة اليونانية لأن كتب العهد القديم كلها تُرجمت إلى اليونانية ولم يبق شيء من الأصول القديمة. . . .

#### المزمور (١٠٦):

ويذكر المزمور (١٠٦) بعض خطايا بني إسرائيل قائلًا: «صنعوا عجلًا في حوريب وسجدوا لتمثال مسبوك. وأبدلوا مجدهم بمثال ثور آكل عشب. نسوا الله مخلصهم الصانع عظائم في مصر وعجائب في أرض حام ومخاوف على بحر سوف.

فقال بإهلاكهم لولا موسى مختاره وقف في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن إتلافهم. ورذلوا الأرض الشهية. لم يؤمنوا بكلمته... لم يسمعوا لصوت الرب... وتعلقوا ببعل فغور وأكلوا ذبائح الموتى وأغاظوه بأعمالهم فاقتحمهم الوباء فوقف فينحاس ودان فامتنع الوباء.. وأسخطوه على ماء مريبة حتى تأذى موسى بسببهم لأنهم أمروا روحه حتى فرط شفتيه. لم يستأصلوا الأمم الذين قال الرب عنهم، بل اختلطوا بالأمم وتعلموا أعمالهم وعبدوا أصنامهم فصارت لهم شركاً. وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان وأهرقوا دماً زكياً، دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان. وتدنست الأرض بالدماء وتنجسوا بأعمالهم وزنوا بأفعالهم. فحمي غضب الرب على شعبه وكره ميراثه. وأسلمهم ليد الأمم وتسلط عليهم مبغضوهم... ثم ذكر لهم عهده وندم!!».

وهكذا يندم الرب عندهم على أفعاله!!.

#### المزمور (۱۰٤):

ويعتبر المزمور (١٠٤) والمنسوب لـداوود من المزاميـر التي أثارت جـدلًا واسعاً بين علماء الآثار والتاريخ.

وقد وجد هؤلاء العلماء بعض التشابه بين نشيد الإله آتون ــ الشمس ــ الذي وضعه الملك المصري أخناتون، وبين هذا المزمور. وأدى ذلك إلى أن يقول هؤلاء الكتاب: إن المزمور منقول من نشيد أخناتون.

ويبدو أن أول من نبه إلى ذلك العالم جيمس هنري برستد في كتابه فجر الضمير(١) وقد كتب برستد يقول(٢): «صار لدينا الآن الأصل الهيروغليفي الذي ترجمت ونشرت منه فقرات كاملة في كتاب العهد القديم العبراني!! فقد تعرف الأستاذ هوجو جرسمان، البحاثة الضليع وصاحب الرأي الثاقب في الأدب العبراني بلا تردد، على المنهل المصري الذي استقي منه المزمور (١٠٤) المذكور. . بل ذهب الأستاذ جرسمان إلى أبعد من ذلك حيث يقول: إن أقدم موضوع أسطوري تناولته الأناشيد

<sup>(</sup>۱) نقلا عن كتاب د. بدران محمد بدران «التوراة»: العقبل، العلم، التاريخ، إصدار دار الأنصار، القاهرة، ص ۱۸۰ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كتابه «فجر الضمير»، ص٣٦٣ و ٣٩٤ ــ ٣٩٥، نقلًا عن المصدر السابق.

العبرانية هو خلق العالم، وهو وأسطورة الخلق نفسها نشآ في بابل. وأما موضوع العناية الربانية بالعالم فإنها فكرة جاءت فيما بعد وشقت طريقها إلى المزامير بتأثير مصر القديمة.

«وبذلك تكشف لنا أنشودة أخناتون عن المنهل الذي استقى منه مؤلف المزمور العبراني، إدراكه لرحمة الله في عون مخلوقاته حتى أصغرها. إن موقف العبرانيين من جهة تصورهم لعناية الخالق الرؤوف بخلقه، وبصفته يعلم ما في الكون، إنما يرجع إلى نشيد أخناتون وما يشبهه من الأناشيد الدينية بمصر القديمة(١).

ويقول الدكتور أحمد فخري في كتابه مصر الفرعونية كما ينقله عنه الدكتور بدران محمد بدران في كتابه التوراة؛ العقل، العلم، التاريخ: «ليس هناك شك في أن نشيد أخناتون لإلهه كانت ذات أثر مباشر على المزامير وأن المزمور (١٠٤) يكاد يكون منقولاً عن النشيد الكبير وليس من قبيل توارد الخواطر».

وينقل الدكتور بدران أيضاً عن عالم المصريات عبد العزيز صالح قوله: ومن حيث أناشيد الدين الجديد \_ أي دين أخناتون \_ خرجت تناجي ربها بالود والحب والتبجيل. وعرضت الأناشيد منن الإله الظاهرة في حجج فطرية مقنعة، استخدمت المقابلة فيها بين حال الأرض وأهلها حين غاب نور كوكب الرب \_ كان يعبد الشمس \_ وحين ظهوره. فكلما غاب أظلم الكون وأصبح كالموت. . . وقد ظهرت نفس الحجج ضمن ما رددته فيما بعد مزامير العبرانيين. مما دعا إلى الربط بينهما. واعتبار الأناشيد المصرية أصلاً لها».

ويعقد الأستاذ سليم حسن في كتابه الأدب المصري القديم (٢) مقارنة بين نشيد

<sup>(</sup>١) هذا الرأي مرفوض بالنسبة لنا نحن المسلمين لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وهارون برسالة التوحيد النقية . . وليس مصدرها أخناتون عابد الشمس .

<sup>(</sup>٢) ٢ / ١١٠ ، نقلًا عن د. بدران حسن بدران، «التوراة: العقل، العلم، التاريخ».

أخناتون الموجه لـلإلّـه أتون ــ الشمس ــ والمـزمور (١٠٤)، وينتهي إلى أن المـزمور (١٠٤) منقول من نشيد أخناتون الكبير. . . وما أورده من دليل لا يعتبر في رأينا مقنعاً . فالمزمور (١٠٤) يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى رب الكون ورب الشمس والقمر ونشيد

ويبدأ المزمور (١٠٤) هكذا:

أخناتون يتوجه إلى الشمس فقط.

بـاركي يا نفسي الـرب. يا رب إلهي قـد عظمت جـداً. مجـداً وجـلالاً لبست. اللابس النور كثوب الباسط السموات كشقة، المسقف علاليه بالمياه، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح ـ لا نقبل نحن المسلمين هذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى ــ الصانع ملائكته رياحاً وخدامه ناراً ملتهبة المؤسس الأرض على

قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد. . . ويستمر المزمور في ذكر الجبال والأنهار والعيسون. ورحمة الله التي تسقى الحيوانات في البراري والقفار والمنبت العشب للبهائم ولخدمة الإنسان. ومنبت

الأشجار. وصانع القمر والشمس ومواقيتها. ويدلُّل الأستاذ سليم على التشابه فيما يلي : نشيد أخناتون: المزمور (١٠٤):

● تجعل ظلمة فيصير ليل. فيه يدب كل • وعندما تغرب في الأفق ـ أي الشمس الإله آتون ـ تصبح الأرض سوداء كما لوحل بها حيوان الوعر الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس الموت. ينام في حجره وقد لفُّوا رؤوسهم! عرينه وجميع الزواحف \_ تخرج \_ لتلدغ ويلفّ الظلام كل شيء ويعمّ السكون الأرض، لأن الذي خلقهم يرتاح في أفقه \_ أي الشمس تذهب للراحة \_ وعندما يصبح الصباح وتطلع أنت في الأفق.

● تشرق الشمس؛ فتجتمع وفي مآويها • وعندما تضيء النهار، تطرد الظلمة وتمنع أشعتك. فالأرضان \_ الدلتا والصعيد \_ في عيد كل يـوم. ويستيقظ ــ النـاس ــ ويقفـون على

الأقدام لأنك أنت الذي أنقذتهم.

تربض، الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء.

من الله طعامها.

• ما أعظم أعمالك يا رب. كلها بحكمة صنعت ملآنة الأرض من غناك. هذا البحر الكبير الواسع الأطراف هناك دبابات بلا عدد. صغار حيوان مع كبار. هناك تجري السفن. . . كلها تترجى لترزقها قوتها في حينه. تعطيها فتلتقط. تفتح يدك فتشبع خبزاً. تحجب وجهك فترتاع. تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود. ترسل روحك

فتخلق وتجدد.

• ما أعظم أعمالك التي عملت. إنها خافية على الناس يرفعون أذرعهم ابتهالاً عند ظهورك والناس جميعاً يؤدون أعمالهم. إنك أنت الذي يمدهم بكل ما يحتاجون ويحصل كل شخص على طعامه عندما تبزغ في الأفق الشرقي تملأ كل الأرض بجمالك.

هذه هي المقتطفات التي أوردها الأستاذ سليم حسن من نشيد أخناتون ومن المزمور (١٠٤). وزعم فيها أن المزمور (١٠٤) منقول لفظاً ومعنى من نشيد أخناتون. ونحن نرى في هذه المقولة شططاً كبيراً. فأخناتون يتحدث عن الشمس الإله، وصاحب المنزمور يتحدث عن رب العالمين. وشتان ما بين المفهومين. . ثم تختلف الصور الفنية المعروضة هنا وهناك. وأما الاتفاق في بعض الصور فهو أمر كثير الحدوث، لاتفاق الموضوع. والناس كلهم يعلمون منذ أن خلق الله آدم أن هذه المخلوقات تتوجه إلى بارثها، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه هو الذي يدبر شؤونها. فما هو الجديد في هذا الأمر إذا كان آدم عليه السلام وبنوه قد قالوا هذا الكلام بشكل من الأشكال!!؟

فإذا جاء أخناتون وانحرف بذلك ووجه عبادته إلى الشمس فأي ضلال أكبر من هذا الضلال!!؟ أو يسمى هذا الضلال توحيداً. . . ويقال عن أخناتون أنه أول موحد في تاريخ البشرية؟!! يا لها من قولة مليئة بالكذب والبهتان .

صحيح أن أخناتون دعا إلى عبادة الشمس وحدها وإنكار جميع الآلهة الأخرى التي كانت تعبد في مصر. . . ولكن هذا لا يجعله أول موحد في تاريخ البشرية حتى لو كانت دعوته إلى الله العلي القدير خالق الشمس والقمر. فقبله كان آدم وشيث وأبناء آدم وأخنوخ \_ إدريس \_ ونوح وعدد لا يعلمه إلا الله من الموحدين.

فكيف يمكن أن يقال إذن إن أخناتون هو أول من دعا إلى توحيد الإلّه في العالم!!؟. وكيف يمكن أن يقال: إن مزمور داوود عليه السلام منقول لفظاً ومعنى من نشيد أخناتون!!؟ وشتان ما بينهما. أحدهما يمجد الله سبحانه وتعالى والثاني يمجّد الشمس!! الأول يذكر الشمس كمخلوق لله أنعم بها على الكون، والثاني \_ أخناتون \_ يذكر الشمس باعتبارها الإلّه الذي خلق الكون وأنعم عليه بالحياة.

\* \* \*

# سليمان (عليه السلام) ( ٩٦١ ـ ٩٦١)

## زمن سليمان عليه السلام:

تقول دائرة المعارف البريطانية ــ الطبعة ١٥ ج ٢/ ٨٧٩ وما بعدها ــ: إن فترة حكم سليمان امتدت حوالي أربعين عاماً. وتقول إنه تسنم عرش المملكة عام ٩٦١ قبل الميلاد، وتوفى سنة ٩٢١ قبل الميلاد.

وهي نفس المدة التي حكمها داوود عليه السلام. وتختلف المصادر الأخرى في تحديد المدة وبدايتها ونهايتها، فيجعلها بعض الكتاب من سنة ٩٦٣ حتى سنة ٩٠٣ وتذكر مصادر أخرى أن نهاية عهد سليمان كانت عام ١٠ وقبل الميلاد. بينما تذكر بعض المصادر أن وفاة سليمان كانت عام ١٠ وقبل الميلاد.

ومما تقدم يتضح أن تحديد التاريخ على وجه الدقة لزمن سليمان تحفّة الاضطرابات والشكوك مثلما تحفّ تحديد زمن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون ويوشع بن نون وشاول وداوود.

إذ إن جميع التحديدات الزمنية تختلف من مصدر لآخر، ولكن الشيء الجيد هو أنها جميعها تتفق تقريباً في القرن الذي عاشوا فيه. وإن كاتت هناك اختلافات شديدة بين ما يرد في التوراة \_ المحرَّفة \_ وبين ما يرد في المصادر التاريخية الأخرى حول زمن إبراهيم وزمن يوسف وزمن موسى عليهم السلام.

ومهما كان من أمر فإنه من المتفق عليه أن سليمان عليه السلام حكم فلسطين وما حولها في القرن العاشر قبل الميلاد، وبالذات في النصف الأخير منه. وأن عصره

كان أزهى العصور بالنسبة لبني إسرائيل. وأن مملكته نعمت بسلام ورخاء في عهده لم يسبق له نظير ولا أتى بعده مثله ولا قريب منه.

ومع هذا فإن التوراة المحرَّفة عبثت بسيرة سليمان عليه السلام وشوهت صورته كما شوهت صورة أبيه داوود عليه السلام من قبل، وكما شوهت صور الأنبياء عليهم السلام من لدن نوح عليه السلام إلى إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب والأسباط، ولم تترك موسى وهارون ويوشع بن نون فلوثت صورتهم ووصفتهم بأقبح الأوصاف والصفات، وألصقت بهم كل رذائل بني إسرائيل... وهم منها أبرياء.

#### سليمان في التوراة المحرَّفة:

تأتي سيرة سليمان عليه السلام في التوراة المحرَّفة في سفر الملوك الأول النسخة البروتستانتية وهو ما يوازي سفر الملوك الثالث عند الكاثوليك من الإصحاح الثاني إلى الإصحاح الحادي عشر، ثم تأتي في سفر أخبار الأيام الثاني من الإصحاح الأول إلى التاسع.

ويكتنف هذه السيرة تناقضات وغلو وخيال وأكاذيب واتهامات باطلة على نبي الله سليمان عليه السلام.

## جلوس سليمان على العرش:

عندما شاخ الملك داوود قام ابنه أدونيا بتنصيب نفسه ملكاً بالاتفاق مع قائد الجيش يوآب بن صرويه والكاهن أبياثار. وكان أدونيا شقيقاً لأبشالوم الذي قتل في المعركة ضد والده داوود في الصراع على السلطة.

وكانت حركة أدونيا أشبه بانقلاب عسكري إلا أن الحرس الخاص لـداوود لم ينضم له، وكذلك لم ينضم لحركته صادوق الكاهن وبناياهو بن يهويا داع وشمعي وناثان النبي.

وقام أدونيا بدعوة القادة والشعب للاحتفال بتنصيبه ملكاً وذبح لهم الذبائح ووزع عليهم العطايا. وأسرع نائان إلى أم سليمان بتشبع يخبرها الخبر ويشير عليها بأن تذهب إلى الملك داوود وتقول له: «أما حلفت يا سيدي الملك لأمتِك قائلًا: إن

سليمان يملك بعدي وهو يجلس على كرسيّي، فلماذا صار أدونيا ملكاً؟ فدخلت بتشبع وقالت له ما أشار به عليها ناثان. ثم تبعها ناثان وحرّض داوود على أدونيا، فغضب داوود، ودعى صادوق الكاهن وناثان النبي وبناياهو بن يهويا داع وقال لهم: «خذوا معكم عبيد سيدكم \_ الحرس الخاص لداوود \_ وأركبوا سليمان ابني على البغلة، وانزلوا به إلى جيحون. وليمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان النبي ملكاً على إسرائيل واضربوا بالبوق وقولوا: ليحيا سليمان. وهو يملك عوضاً عني وإياه قد أوصيت أن يكون رئيساً على إسرائيل ويهوذا. فأجاب بناياهو: «هكذا يقول الرب إله سيدي الملك. كما كان الرب مع سيدي الملك كذلك ليكن مع سليمان ويجعل كرسيه أعظم من كرسي سيدى الملك داوود». (سفر الملك ليكن مع سليمان ويجعل كرسيه أعظم من كرسي سيدى الملك داوود». (سفر الملوك الأول ١: ٥ \_ ٣٧).

«وأخذ صادوق الدهن ومسح سليمان ملكاً وضربوا بالبوق. وقال جميع الشعب ليحيا الملك سليمان. وصعد جميع الشعب وراءه. وكان الشعب يضربون بالناي فسرحين مهللين حتى انشقت الأرض من أصواتهم». (سفر الملوك الأول ١: ٣٩ ــ ٤١).

واضطرب أدونيا اضطراباً شديداً عندما علم بالخبر وارتعد... وخاف خوفاً شديداً وانطلق «وتمسك بقرون المذبح قائلاً: ليحلف لي اليوم الملك سليمان أنه لا يقتل عبده بالسيف. فقال سليمان: إن كان ذا فضيلة لا يسقط من شعره إلى الأرض ولكن إن وجد به شرّ فإنه يموت. فأرسل الملك سليمان فأنزلوه عن المذبح، فأتى وسجد لسليمان، وأطلقه سليمان قائلاً: اذهب إلى بيتك». (سفر الملوك الأول كان ٢٤١٥).

#### وصية داوود لسليمان عند احتضاره:

وأوصى داوود ابنه سليمان عند احتضاره بأن يحفظ وصايا الرب وفرائضه وأحكامه، وأن ينفذ شريعة موسى، وأن يقيم ملكه على العدل والأمانة، ثم قام داوود بتوصية سليمان بقتل مجموعة من الرجال أحسنوا إلى داوود طوال حياتهم، أو أشخاصاً أخطأوا خطايا تافهة وعفا عنهم داوود في حياته. وجعل بذلك ختام حياته كبدايتها قتلاً

وسفكاً وظلماً كما تزعم التوراة المحرَّفة. وداوود براء من ذلك كله. وأمر داوود سليمان بأن يقتل:

(۱) يوآب بن صُرُويه: القائد الأعلى للجيش والذي مكن لداوود في الأرض وحقق له معظم انتصاراته، وقتل له معظم أعدائه، قائلًا له: «لا تدع شيبته تنحدر بسلام إلى الهاوية».

وكان لسليمان غرض آخر في قتله إذ كان يوآب أيضاً هو مدبر انقلاب أدونيا بن داوود وساعده الأيمن حينما نصّب نفسه ملكاً.

(۲) شمعي بن جيرا البنياميني: الذي شتم داوود ثم عفا عنه داوود ورفض أن يقتله عندما تمكن منه، وذلك ليكسب عشيرته بني بنيامين... ولكن الحقد في قلب داوود لم يذهب كما تزعم أسفار العهد القديم بل بقي ذلك الحقد حتى لحظة الوفاة؛ فقام وأوصى ابنه سليمان بقتل شمعي لأنه «لعنني لعنة شديدة يوم انطلقت إلى محنايم، وقد نزل للقائي إلى الأردن، فحلفت له بالرب قائلاً: إني لا أميتك بالسيف. والآن فلا تبرره. وأحدر شيبته بالدم إلى الهاوية». (سفر الملوك الأول ٢: ٨ ــ ٩).

## أدونيا يذهب إلى والدة سليمان ويتشفع بها لكى يزوِّجه ابيشج امرأة أبيه داوود:

ذهب أدونيا إلى والدة سليمان بتشبع وطلب منها أن تشفع له عند سليمان وأن يزوِّجهُ أبيشج الشونمية ـ الفتاة الصغيرة الجميلة التي أتوا بها إلى داوود في شيخوخته لكي تحضنه وتدفيه \_ فقامت والدة سليمان وقالت له: لتعط أبيشج الشونمية لأدونيا أخيك امرأة. وقال سليمان لأمه: لماذا أنت تسألين أبيشج الشونمية لأدونيا؟ فاسألي له الملك لأنه أخى الأكبر».

## سليمان يغتال أخاه أدونيا:

وكتم سليمان طلب أدونيا في نفسه، وقال لعل أدونيا يطلب الملك لنفسه. فأرسل الملك سليمان بناياهو بن يهوياداع قائد جيشه وأمره أن يبطش بأحيه أدونيا؛ فبطش به. (سفر الملوك الأول ٢ : ٢٣ \_ ٢٥).

عند بني إسرائيل لأن الابن الأكبر ليعقوب، راؤبين نكح سرية أبيه في حياة أبيه، وكذلك فعل أبشالوم بسراري أبيه. وكان الدافع كما تزعم التوراة المحرَّفة لعملية لاغتيال هذه أن سليمان توهم أن طلب أدونيا ليس إلَّا مقدمة لطلب الملك. وبناء على هذا الوهم الذي لا أساس له من الصحة قام باغتيال أخيه.

على نفسه وبدون أي مبرر. أما طلب زواج أدونيا من امرأة أبيه فيبدو أنه كان أمراً عادياً

وهكذا قام سليمان كما تزعم التوراة المحرُّفة باغتيال أخيه أدونيا بعد أن أمّنه

## سليمان يقوم بمجموعة من التصفيات الجسدية:

وما كاد سليمان يبطش بأخيه أدونيا حتى تذكر أولئك النفر الذين ساعدوا أدونيا نصّبوه ملكاً على إسرائيل والذين كان تظاهر بالعفو عنهم، وهم:

(١) أبياثار الكاهن: ولم يقتله سليمان فوراً بل طرده أولاً من الكهانة ثم قضى

مليه. (٢) يوآب بن صرويه: قائد الجيش وصاحب الفضل على داوود. وهو الـذي كّن له في الأرض وحقق له معظم انتصاراته، وقضى له على معظم أعدائه، بما فيهم

بشالوم بن داوود الذي ثار على أبيه واستولى على الملك بانقلاب عسكري. وهرب يوآب عندما سمع بقتل أدونيا وطرد أبياثار الكاهن، هرب إلى خيمة الرب

وهرب يواب عندما سمع بفس ادوبيا وطرد ابيانار الكاهن، هرب إلى حيمه الرب تمسك بقرون المدبح. وهو أقدس بقعة عند بني إسرائيل. فذهب بناياهو إلى مليمان وأخبره أن يوآب قد التجأ إلى خيمة الرب وتمسك بقرون المذبح. فقال مليمان: ولو.. ابطش به. فبطش به بناياهو.

(٣) شمعي بن جيرا البنياميني: وكان لشمعي ذنبان، الأول أنه شتم داوود ذات رة وعفا عنه داوود آنذاك ظاهرياً، ولكن داوود أوصى عند موته بقتل شمعي انتقاماً من لك الشتيمة التي مضى عليها ربع قرن من الزمان. \_ ويا لها من صورة حاقدة لئيمة صور بها التوراة المحرَّفة داوود عليه السلام، إذ يظل طوال هذه المدة يكنُّ الحقد

الغل في قلبه رغم أنه تظاهر بالعفو والثاني أن شمعي كان من الملأ الذين مسحوا دونيا ملكاً. لذا قام سليمان بالتخلص من شمعي وإرسال شيبته إلى الهاوية بالدم كما

مر داوود .

#### سليمان يقوم بسياسة جديدة ويتزوج من كل الجنسيات:

رغم أن التوراة المحرَّفة تعلن مراراً وتكراراً عدم جواز التزوج من غير الإسرائيليات، وعدم جواز تزوج الإسرائيليات من غير اليهود، إلَّا أن داوود وكثيراً من الآباء، تزوجوا غير إسرائيليات، وأما سليمان فقد تزوج حسب زعم التوراة المحرَّفة سبعمائة امرأة من كل جنس ولون. وتسرى بثلاثمائة أخرى.

وصاهر سليمان فرعون مصر وأخذ بنت فرعون، ووطد علاقاته بملك مصر وبالملوك من حوله فأصهر إليهم.

وظهرت حكمة سليمان وخبرته في القضاء بهذه القصة التي يرويها سفر الملوك الأول ١٦:٣ – ٢٧: «أتت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه. فقالت إحداهما: استمع يا سيدي. إني وهذه المرأة ساكنتان في بيت واحد وقد ولدت معها في البيت. وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضاً. ولم يكن معنا غريب في البيت. فمات ابن هذه في الليل لأنها اضطجعت عليه فقامت في وسط الليل وأخذت ابني من جانبي وأمتك نائمة وأضجعته في حضنها واضجعت ابنها الميت في حضني.

وكانت المرأة الأخرى تقول: كلا بل ابني هو الحي وابنك الميت. وهذه تقول: لا بل ابنك الميت وابني الحي. وتلاحيا أمام الملك. فقال الملك: إيتوني بسيف. ثم قال: اشطروا الولد الحي اثنين وأعطوا نصفاً للواحدة ونصفاً للأخرى. فصرخت الأم الحقيقية آنذاك: أعطوها الولد حياً ولا تميتوه. وقالت الأخرى: بل اشطروه. فعرف الملك الأم الحقيقية وأعطاها الولد».

ولما سمع بنو إسرائيل بالقصة تعجبوا من حكمة سليمان وخافوا منه.

وكان سليمان متسلطاً على جميع الممالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر. وكان الملوك يقدمون له الهدايا. «وكان له صلح من جميع جوانبه». وسكن يهوذا وإسرائيل آمنين كل واحد تحت كرمته وتحت تينته من دان إلى بئر سبع كل أيام سليمان». (سفر الملوك الأول ٢١: ٢١ \_ ٢٤).

«وأعطى الله سليمان حكمة وفهماً كثيراً جداً ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطىء البحر. . . وتكلم بثلاثة آلاف مَثَل وكانت نشائده ألفاً وخمساً . وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في الحائط. وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك . . وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان» . (سفر الملوك الأول ٤ : ٢٩ — ٣٤).

ولا تحدثنا التوراة \_ المحرَّفة \_ عما إذا كان سليمان قد علمه الله منطق الطير وأنه كلم النمل، بل تتحدث التوراة عن علم سليمان الواسع بالنبات والحيوان وعن حكمته التي اشتهرت في الأفاق.

#### بناء الهيكل:

وعزم سليمان على بناء هيكل للرب، لأن الرب ساكن وسط الخيمة كما تزعم التوراة المحرَّفة. فبعث سليمان وأتى بالأرز من لبنان وأتى بالصنّاع من كل البلاد، لأن الصناع من بني إسرائيل قليل وخبرتهم محدودة.

وفي سنة ٤٨٠ من الخروج من مصر كما تزعم التوراة، بني سليمان هيكلًا فخماً ضخماً للرب ليسكن فيه بـدلًا عن الخيمة التي كـان ينتقل فيهـا مـع بني إسرائيـل أثناء رحلاتهم وتجوالهم، وبقيت الخيمة في المرتفعات عندما سكن بنو إسرائيل المدن.

وتختلف المصادر التاريخية حول السنة التي بنى فيها سليمان الهيكل، ولكنها جميعاً لا تقر أن ذلك وقع سنة ٤٨٠ بعد الخروج، لأن الخروج وقع حوالي سنة ١٢٣٧ قبل الميلاد وسليمان تولى الملك حوالي سنة ٩٦١. (دائرة المعارف البريطانية الطبعة ١٥، ١٩٨٢، ج٢/ ٨٧٩ وما بعدها).

وتطنب التوراة المحرَّفة في وصف بناء الهيكل وأعمدته وغرف، وكيف غشاها سليمان بالذهب. . وأن الهيكل بأكمله لم يكن فيه حجر، بل كان البناء كله من خشب الأرز اللبناني . وأما المحراب والمذبح فكان من خشب شجر الزيتون .

وبنى سليمان لنفسه قصراً بعد بناء الهيكل. واستغرق بناء قصر سليمان مدة أطول بكثير من بناء الهيكل، لأن قصره جعله أفخم وأعظم من الهيكل كما تزعم

التوراة المحرِّفة. وأن القصر لم يتم بناؤه سوى في ثلاثة عشرة سنة بينما استغرق بناء الهيكل سبع سنين.

ووضع سليمان تابوت الرب في محراب الهيكل في قدس الأقداس تحت جناحي الكروبين، لأن الكروبين بسطا أجنحتهما على موضع التابوت الذي يسكن فيه الرب ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ وملأ السحاب بيت الرب ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. حينئذ تكلم سليمان: قال الرب إنه يسكن في الضباب. إني قد بنيت لك بيت سُكنى مكاناً لسكناك إلى الأبد». (سفر الملوك الأول ٢:٨ - ١٣).

وهكذا تصور التوراة المحرَّفة أن الرب يسكن في تابوت، وأن التابوت الذي فيه الرب كان ينتقل مع بني إسرائيل من مكان إلى آخر، وأن الأعداء الفلسطينيين استولوا عليه ثم أعادوه لبني إسرائيل عندما ضربهم بالفئران والبواسير، ثم عزم سليمان على أن يجعل له مسكناً أبدياً بدلاً من التشتت والسكن في الخيمة، لأن عصر البداوة قد انتهى وآن للرب أن يستريح ويسكن في قصر، فجعل له الهيكل. ألا لعنة الله على اليه ود. لكأنما الله سبحانه وتعالى بشر، ينتقل من طور البداوة والسكن في الخيام إلى السكن في القصور.

ووقف سليمان بعد أن وضع تابوت الرب في المحراب في قدس الأقداس حيث يكون السكن الأبدي للرب \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً \_ كما تزعم التوراة المحرَّفة وقال للرب القابع في التابوت أمامه:

«يا أيها الرب إله إسرائيل ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم» \_ كلام طيب حسن مخالف لكون الرب ساكناً في التابوت \_ ثم واصل سليمان كلامه قائلاً: «والآن أيها الرب إله إسرائيل احفظ لعبدك داوود ما كلمته به قائلاً: لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل احفظ لعبدك داولان يا إله إسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داوود أبي. لأنه هل يسكن الله حقاً على الأرض. هوذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت». (سفر الملوك الأول المساوات كري).

#### ليكل سليمان:

يعتبر هيكل سليمان لدى اليهود بمثابة الكعبة لدى المسلمين فهو محط أحلامهم آمالهم. . وهو الذي بُني ليسكن فيه الرب (تعالى الله عن ذلك) . . وفي آخر الـزمان رعمون أن الرب المسيح (المسيح الدجال) سيظهر فيه .

ويذكر سفر الملوك الأول (عند الكاثوليك، صموئيل الأول عند البروتستانت) أن

اود عزم على أن يبني بيتاً للرب يرتاح فيه من التجوال والسكن في الخيام حيث تزعم تتوراة أن الرب كان يسكن في خيمة الاجتماع.. وكان يسير مع بني إسرائيل في رحلة التيه في الصحراء. جاء في سفر الخروج (الإصحاح: ٢٠ ــ ٢١): «وارتحلوا ن سكوت ونزلوا في أيثام في طرف البرية. وكان الربُّ يسير أمامهم نهاراً في عمود ن سحاب ليهديهم في الطريق، وليلاً في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهاراً ليلاً. لم يبرح عمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلاً من أمام الشعب».

ولما عرف الرب ما ينويه داود قال له: «أأنت تبني لي بيتاً لسكناي؟ لأني م أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، بل كنت سير في خيمة!!».

وأعلن الرب أنه مسرور جداً وأن بركاته ستحل على داود وبيته من أجل ذلك. مت المقايضة حسب زعم كاتب سفر الملوك، بين داود والـرب، حيث قال الـربّ: و ذا يبني بيتاً لاسمي وأنا أثبتُ كرسي مملكته إلى الأبد. أنـا أكون لـه أباً وهـو يكون

ولم يستطع داود أن يبني بيت الرب، وإنما قام سليمان ابنه ببنائه. وقد استغرق بناء سبع سنوات (٩٦٠ ـ ٩٥٣ قبل الميلاد).

ويشبه الهيكل في تصميمه الهياكل الكنعانية المنتشرة في فلسطين وسوريا ولبنان الأردن. . وهو مقسم إلى صالة (المدخل) ثم البهو المقدس ثم قدس الأقداس وهو مذبح ومكان التابوت الذي يجلس فيه رب الجنود الجالس على الكروبيم!!

وقد بني سليمان عليه السلام قصره الفخم بجوار الهيكـل. واستغرق بنـاء القصر

، ابناً».

ثلاثة عشر عاماً. كما يحيط بالهيكل أبنية أخرى مثل المحكمة العليا وقاعة الاجتماعات ومراكز قيادة الجند. . . إلخ .



• صورة لهيكل سليمان كما تخيله علماء الآثار.

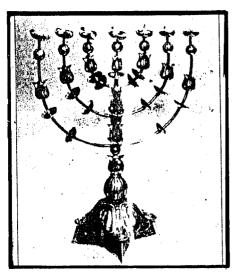

• المنوراة (الشمعدان المستخدم للإضاءة).



• مدخل هيكل سليمان.

بقي هيكل سليمان حتى الغزو البابلي حيث تمّ تحطيمه على يد نبوخذ نصر سنة مده الميلاد الذي حمل كنوزه معه إلى بابل. وقد أعيد بناء الهيكل مرة أخرى فن من الملك داريوس الفارسي وعلى يد جماعة من الكهنة أشهرهم زربابل وعزرا حميا وقد تم بناؤه فيما بين عامي ٥٢٠ ــ ٥١٥ قبل الميلاد.

وبطبيعة الحال كان هـذا الهيكل أقـل روعة من هيكـل سليمان ويـذكر لنـا سفر

جي أن اليهود كانوا يبكون على تواضع بناء الهيكل الجديد بالمقارنة مع البناء السابق لذي بناه سليمان. وزعم لهم حجي أن مجد البناء الجديد الذي سيبنيه المسيح الدجال) سيكون أعظم من هيكل سليمان وستنحني له كل الجباه في الأرض. . سيحطم كل الممالك وبذل كل الشعوب وتأتي الأمم كلها ساجدة لملكوته وتتوجه يه بالعبادة. وتتمجد الشعوب بخدمة شعب الله المختار. الشعب المقدس الذي ععله الله أخص من كل الشعوب!! ويحكم شعب الله المقدس كل شعوب

وتحطم الهيكل مرة أخرى على يد القائد الروماني بومبي سنة ٦٣ قبل ميلاد، ومع هذا بقيت آثار من الهيكل يتعبد فيها اليه ود ويعمل فيه عدد من كهان.

أرض. . وتتمجد هذه الشعوب بلعق حذاء إسرائيل!!

وفي عام ٢٠ ــ ١٩ قبل الميلاد بدأ هيرود بناء الهيكل مرة أخرى، ولكنه مات لل أن يتم بناءه. . وظل كذلك فترة طويلة حتى عام ٦٤ بعد الميلاد عندما أتمه مريبا.

وفي عام ٧٠ بعد الميلاد هدمه القائد الروماني تيتوس للمرة الأخيرة.. ولم تقم هيكل قائمة حتى اليوم.. ومُنع اليهود من دخول أورشليم (القدس) وكان من شروط مهد مع عمر رضي الله عنه أن لا يسمح لليهود بدخول إيليا (القدس).

ولم يسمح لليهود بدخولها منذ ذلك الوقت حتى عهد صلاح الدين الأيوبي

الـذي اعتبر العهـد لاغياً بسبب ما فعله الصليبيون بالمسلمين في القـدس وما حـولهـا عندما استولوا عليها.

وقد سمح صلاح الدين لأسر يهودية معدودة بدخول القدس تحت تأثير طبيبه الخاص موسى بن ميمون المشهور لدى العرب باسم أبو عمران ولدى الغربيين باسم ميمونيد (Miamonides)، والذي كانت له حظوة خاصة عند صلاح الدين الذي اتسم بالصفاء ونقاء السريرة والطيبة.

وقد ذكرت أسفار العهد القديم أن المسيح المنتظر (الدجال) سيقوم ببناء الهيكل مرة أخرى.. وستخضع لابن يسي كل الشعوب وتتمجد فيه كل الأرض.. ويخضع الجميع لإسرائيل.. ويتمجدون بخدمة شعب الرب المقدس إسرائيل.. (يعرف داود بابن يسي.. وسيكون المسيح المنتظر من نسل داود).

والغريب حقاً أن في الولايات المتحدة اليوم أكثر من أربعين مليون شخص يدينون بهذه العقيدة. . وينتظرون مجيء مسيح الرب الذي سيبني الهيكل . . وعلى رأس هؤلاء الرئيس السابق كارتر والرئيس السابق ريجان . . وهم يجمعون الملايين استعداداً لبناء الهيكل .

وبطبيعة الحال لن يقوم الهيكل إلاعلى أنقاض المسجد الأقصى لأنهم يدَّعون أن المسجد مقام على أرض الهيكل. وأن حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى هو جزء من حائط الهيكل.

ويعتقد هؤلاء أن المسيح لن يأتي إلا بعد أن يتم بناء الهيكل.

لذلك كله ترى الدعم المستمر لليهود من ملايين النصارى في الولايات المتحدة وأوروبا والذين يتخذون الخطوات المتتالية لإزالة المسجد الأقصى وبناء الهيكل حتى يتمكن الرب (المسيح الدجال) من النزول إلى هيكل قدسه.

ثم يتحدث سليمان عن مرحلة السبي التي لم تقع إلا بعد قرون طويلة من وفاته حيث حدثت وفاة سليمان سنة ٩٢٠ قبل الميلاد. وحدث السبي على يد نبوخذ نصر سنة ٥٨٥ قبل الميلاد. أي أن بين عصر سليمان وعصر السبي أربعة قرون تقريباً... وذلك يدل دلالة قاطعة على أن هذا الكلام منحول، وأنه قيل بعد مرحلة السبي أو أثناءها أي بعد وفاة سليمان بأكثر من ثلاثة قرون ونصف قرن من الزمان.

يقول سليمان حسب زعم سفر الملوك: «إذا أخطأوا إليك لأنه ليس إنسان لا يخطىء وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض بعيدة أو قريبة. فإذا ردوا إلى قلوبهم في الأرض التي يسبون فيها ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبيهم قائلين قد أخطأنا... ورجعوا إليك من كل قلوبهم في أرض أعدائهم الذين سبوهم وصلّوا إليك نحو أرضهم التي أعطيت لآبائهم، نحو المدينة التي اخترت بيت المقدس: أورشليم والبيت الذي بنيت لاسمك الهيكل في اسمع في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم... وأعطهم رحمة أمام المذين سبوهم فيرحموهم لأنهم شعبك وميراثك الذين أخرجت من مصر من وسط كور الحديد. لتكون عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبك إسرائيل فتصغي إليهم في كل لاكون عيناك أنت أفرزتهم ميراثاً لك من جميع شعوب الأرض». (سفر الملوك الأول ٨: ٤٤ - ٥٣).

وهكذا ترى التناقض في الأدعية المرزعومة لسليمان، وفيها كلام رباني وكلام غث تافه، جمعها الأحبار وأضافوا إليها ما أضافوا من ترهات وتضاهات وشنشنة بأنهم شعب الله المختار، وأن الله جعلهم ميراثه من الشعوب وأنه لا ينظر إلى سواهم إلا بعين الحقد والمكر.

وتزعم التوراة أن الرب سُرَّ جداً ببناء الهيكل وتراءى لسليمان وأخبره بأنه سيسكن في ذلك البيت إلى الأبد، وأنه سيقيم كرسي ملكه إلى الأبد إذا عبدوا الله وحده، وأما إن عبدوا معه آلهة أخرى فإنه سيقطع إسرائيل من وجه الأرض».

## سليمان يفرض أعمال السخرة:

ويتهم سفر الملوك الأول وسفر أخبار الأيام الثاني أن سليمان فرض أعمال

السخرة على بني إسرائيل وغيرهم من الشعوب ليبني الهيكل والقصر وليبني القلعة وسور أورشليم وحاصور وجازر.

وكان فرعون قد قدم مدينة جازر مهراً لزواج ابنته من سليمان ـ والمهر يقدم عندهم من المرأة للرجل ـ فقام فرعون بالهجوم على جازر وقتل أهلها الكنعانيين وأحرق المدينة بالنار وقدمها محروقة خالية من السكان مهراً لسليمان. فقام سليمان بإعادة بناء مدينة جازر وأسكن فيها جنوده من مختلف الشعوب.

وجعل سليمان جميع الشعوب من الأموريين والحيثيين والفرزيين والحويين والبوسيين الذين لم يقدر بنو إسرائيل أن يحرّموهم \_ أي أن يقتلوهم ويبيدوهم \_ جعلهم سليمان عبيداً وسخرة لأعمال البناء (سفر الملوك الأول ٢٠: ٢٠ \_ ٢٢).

#### ملكة سبأ وسليمان:

«وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان وحكمته فأتت لتمتحنه بمسائل، فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جداً، بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها. فأخبرها سليمان بكل كلامها \_ أي بجواب كل أسئلتها \_ . . فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان، والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم يبق فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيحاً كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن حكمتك . . . ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي فإذا هو النصف مما أخبرت به . طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائماً السامعين حكمتك» . (سفر الملوك الأول ١٠١٠ \_ ٨).

وأعطت الملك مئة وعشرين وزنة ذهباً وأطياباً كثيرة جداً وحجارة كريمة وكذلك أرسل الملك حيرام هدايا وذهباً كثيراً. وكان وزن الذهب الذي أتى سليمان في سنة واحدة مائة وستة وستين وزنة ذهب ما عدا الذي من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العرب وولاة الأرض.

وعادت ملكة سبأ إلى بلادها في اليمن بعد أن أكرمها «وأعطى الملك سليمان

لملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان. فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها». (سفر الملوك الأول ١٣:١٠).

وسنستعرض الفوارق الشاسعة بين قصة بلقيس مع سليمان في القرآن الكريم وقصتها في سفر الملوك عند الحديث عن سليمان عليه السلام في القرآن الكريم.

## سليمان يعبد الأوثان ويصنع لها المعابد:

بعد أن سمعنا شيئاً من دعوات سليمان وأناشيده المليئة بالتوحيد وتمجيد الله مع ما فيها من إضافات حول إسرائيل شعب الله المختار، تتحول التوراة المحرَّفة فجأة إلى شتم سليمان عليه السلام وأنه صنع التماثيل والمعابد لزوجاته ونسائه الألف، وأنه عبد معهن البعل والعشتروت وملكوم وغيرها من الأوثان.

ولا شك أن ذلك افتراء على نبي الله سليمان وحاشاه أن يفعل ذلك ولكنها احقاد يهود على الأنبياء بحيث يلوثون صورتهم ويجعلونهم في أحقر صورة وأبغضها، لكى يفعلوا ما شاءوا من الموبقات ومن عبادة الأوثان.

وإليك ما ذكره سفر الملوك الأول (الإصحاح ١:١١ ــ ١٢)، ليوضح لك مدى حقد هؤلاء اليهود حتى على أنبيائهم بدءاً من إبراهيم وانتهاء بعيسى بن مريم مروراً بموسى وهارون وداوود وسليمان عليهم السلام.

#### قال مؤلف سفر الملوك الأول:

«وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم اللذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم ولا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت نساؤه قلبه.

«وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءَه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داوود، فذهب سليمان وراء عشتروت إلهة الصيدونيين، وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشرَّ في عيني الرب ولم

يتبع الرب تماماً كداوود أبيه. حينئد بنى سليمان مرتفعة معبداً لكموش رجس الموآبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم. ولمولك رجس بني عمّون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كُنَّ يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الربُّ على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى. فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك». (سفر الملوك الأول ١٠١١).

هكذا يزعم مؤلف سفر الملوك الأول أن سليمان عليه السلام تحول إلى عابد للأوثان من أجل نسائه اللائي بلغن ألفاً. ويا لها من صورة قميئة حقيرة تنتهي بها شيخوخة سليمان حيث يتحول إلى عابد للأصنام مع زوجاته العديدات. فيغضب عليه الرب \_ حاشاه بل غضب الله ولعناته على اليهود الذين افتروا على الله وعلى أنبيائه الكذب والبهتان \_. وقد نفى الله تعالى في القرآن الكريم تهمة السحر والكفر التي الصقها به يهود فقال تعالى: ﴿وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر﴾، وسنستعرض ذلك بتفصيل عند الحديث عن سليمان عليه السلام في القرآن الكريم.

وتزعم التوراة المحرَّفة أن الرب أقام خصماً لسليمان هو هود الأدومي. ثم أقام له خصوماً آخرين منهم رزون بن أليداع وكان في دمشق وصار ملكاً عليها، وملك على أرام، وحارب سليمان عليه السلام كما تزعم التوراة ولم يستطع سليمان أن ينتصر عليه بل حقق رزون عدة انتصارات عليه.

ومنهم يربعام بن ناباط من نسل أفرايم بن يبوسف عليه السلام وكان عبداً لسليمان وجعله سليمان رئيساً للعمال ومسؤولاً عن جميع بيت يبوسف. وفي ذات يوم كان يربعام خارج أورشليم فوجده أحد أنبياء بني إسرائيل ويدعى أخِيًا الشيلوني، فقام ذلك النبي بتمزيق رداء كان يلبسه إلى اثني عشر قطعة وأعطى يبربعام عشرة قطع ثم قال حسب زعم (سفر الملوك الأول ١١: ٣١ – ٣٢): «لأنه هكذا قال الرب إلى إسرائيل هاأنذا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك عشرة أسباط ويكون له سبط

واحد من أجل عبدي داوود ومن أجل أورشليم المدينة التي اخترتها من كل أسباط إسرائيل. لأنهم تركوني وسجدوا لعشتروت إلهه الصيدونيين ولِكَمُوش إلّه الموآبيين ولملكوم إلّه بني عمّون، ولم يسلكوا في طرقي ليعملوا المستقيم في عيني وفرائضي وأحكامي كداوود أبيه».

وطلب سليمان قتل يربعام. ففر يربعام إلى مصر وبقي بها إلى وفاة سليمان، ولم يستطع يربعام أن يفعل شيئاً طوال أيام سليمان. فلما مات سليمان وملك ابنه رحبعام قام كل جماعة بني إسرائيل وقالوا له: إن أباك سليمان قسّى نيرنا \_ أي اضطهدنا بأعمال السخرة \_ وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك. . فأجاب الملك رحبعام الشعب بقساوة قائلاً: أبي ثقل نيركم. وأنا أزيد على نيركم. أبي أدبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب». (سفر الملوك الأول

وتحول بنو إسرائيل إلى يربعام ما عدا سبط يهوذا. وبهذا انقسمت مملكة داوود إلى مملكتين متنافستين أشد التنافس هما مملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها أورشليم \_القدس\_ومملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها شكيم \_نابلس في الضفة الغربية اليوم \_.

وهكذا انتهت مملكة داوود والتي لم تدم سوى ثمانين عاماً. وقد حكم داوود عليه السلام أربعين عاماً سبعة منها كان فيها حاكماً على سبط يهوذا فقط ثم وحد بني إسرائيل تحت حكمه لمدة ثلاثة وثلاثين عاماً... من سنة ١٠١٠ إلى سنة ٩٦١قبل الميلاد من سنة ٩٦١قبل الميلاد حتى عاماً اخرى.

وأما حكم رحبعام بن سليمان فلم يدم حكمه على كل إسرائيل سوى بضعة أيام

حيث قام في وجهه يربعام ومعه عشرة من أسباط بني إسرائيل. وأقام يربعام مملكة إسرائيل في الشمال.

ومنذ ذلك اليوم لم تتوحد إسرائيل قط. وسرعان ما انتهت دويلة الشمال على يد الأشوريين سنة ٧٢٠ قبل الميلاد. وأما دويلة الجنوب \_ يهوذا \_ فقد استمرت حتى عام ٥٨٧ قبل الميلاد عندما قضى عليها نبوخذ نصر قضاء مبرملًا.

ولم تظهر إسرائيل كدولة واحدة إلاَّ عام ١٩٤٨م، وها هي اليوم تبسط سلطانها على أراضي لم تمتلكها حتى في أيام داوود وسليمان عليهما السلام.

## سليمان عليه السلام في القرآن الكريم:

تتناقض الصورة التي ترسمها التوراة المحرَّفة (سفر الملوك الأول، وسفر الأخبار الثاني) مع الصورة المشرقة المتلألئة التي يرسمها القرآن الكريم لسليمان عليه السلام.

وتتحدث التوراة المحرَّفة عن سليمان عليه السلام وتصوره بصورة ملك ذو أبهة وعظمة، وفي نفس الوقت تصوره بأنه رجل خائن للعهد حيث قام بقتل أخيه أدونيا بعد أن أمّنه على نفسه. وكذلك قام بقتل أبياثار الكاهن وشمعي ويوآب بن صرويه بعد أن أمّنهم على أنفسهم . . . وتتهم التوراة المحرَّفة سليمان عليه السلام بأنه كان يقيم أعمال السخرة لتشييد المباني الفخمة ومنها هيكل سليمان وقصره . حتى إن بني إسرائيل تقدموا إلى رحبعام بن سليمان عند توليه العرش وقالوا له: «إن أباك سليمان قسّى نيرنا وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك» . (سفر الملوك الأول ١٢: ٤).

وما هو أفظع من ذلك كله أن يزعم مؤلف سفر الملوك الأول والأخبار الثاني أن سليمان عليه السلام عبد الأوثان والأصنام مع زوجاته ونسائه اللائي بلغ عددهن ألفاً، وأنه قام بإنشاء المعابد لهذه الأصنام على المرتفعات في أورشليم وغيرها، كما تقدم معنا.

ألا لعنة الله وغضب الله على يهود الندين افتروا على الله وأنبيائه الكذب والبهتان.

وأما القرآن الكريم فيتحدث عن سليمان عليه السلام في صورة نبي كريم أنعم الله عليه بالنبوة والملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وسخّر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وجعل له الجن تأتمر بأمره، وجعل في جيشه الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وعلمه منطق الطير، وفهمه لغة النمل وآتاه من الملك ما لا ينبغي لأحد بعده. قال المولى: ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفي وحسن

ويأتي ذكر سليمان مقترناً مع ذكر أبيه داوود عليهما السلام في معظم المواضع والآيات التي جاء فيها ذكر سليمان في القرآن الكريم.

وقد جاء ذكره في سورة البقرة (١٠٢)، وسورة النساء (١٦٣)، وسورة الأنعام (٨٤) وسورة الأنبياء (٧٨ ــ ٨٢) وسورة النمل (١٥ ــ ٤٤) وسورة سبأ (١٢ ــ ١٤) وسورة ص (٣٠ ــ ٤٠). وأطول ذكر لقصة سليمان عليه السلام يرد في القرآن الكريم هو في سورة النمل تليها سورة ص ثم تليها سورة سبأ فسورة الأنبياء.

وكل مقطع من هذه السور يعرض لجانب جديد من حياة سليمان عليه السلام الحافلة بجلائل الأعمال وغرائب الحكمة والأحداث.

## قصة سليمان عليه السلام في سورة البقرة:

﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَا مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَا مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ (إِنَّهُ ﴾. (البقرة: ١٠٢).

٤٢٧

قال تعالىٰ:

مآب .

تتحدث هذه الآية الكريمة والآية التي قبلها عن اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وبدلًا من ذلك اتبعوا الشياطين التي كانت تعلم الناس السحر.

قال تعالى:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ نَسَذَ فَرِيقُ مِّنَ الَّذِينَ اللّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَسَذَ فَرِيقُ مِّنَ اللّذِينَ اللّهِ وَرَآءَ ظُهُ ورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الْمَيْعَلِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وقد ذكر أهل التفسير – ابن جرير، ابن كثير، القرطبي . . . إلخ – أن اليهود لما سمعوا أن القرآن يذكر سليمان في الأنبياء والمرسلين سخروا وضجوا بالضحك وقالوا: ما هو إلا ملك ساحر . وقال بعض أحبارهم : يزعم محمد أن ابن داوود كان نبياً ، والله ما كان إلا ساحراً . فأنزل الله تعالى قرآناً يُتلى ينفي هذه الفرية عن عبده سليمان : ﴿ وَمَا كُفُر سليمان ولكن الشياطين كفروا ﴾ وذكر أهل التفسير أن سليمان ابتلاه الله ونزع منه ملكه . وفي هذه الفترة قامت الشياطين وكتبت كتباً للسحر وأخفتها تحت كرسي سليمان حيث دفنت هناك . فلما مات سليمان أوحت الشياطين إلى أوليائها أن ستخرجوا الكتب وعليها ختم سليمان . فقالوا : إنما ملككم سليمان بهذا السحر .

وقال القرطبي في تفسيره: «والشياطين هنا قيل: هم شياطين الجن، وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل: المراد شياطين الإنس المتمردون في الضلال».

وقد برأ الله تعالى سليمان من تهمة السحر. والسحر قرين الكفر قال تعالى: ﴿ وما كفر سليمان ﴾ وقد ذكر المفسرون أن اليهود نسبوا سليمان إلى السحر ولم ينسبوه إلى الكفر، وبما أن السحر قرين الكفر صار بمنزلته.

ولكن التوراة المحرَّفة الموجودة بين أيدينا \_ سفر الملوك الأول وسفر الأخبار الثاني \_ مليئة بالافتراءات التي تدعي أن سليمان عبد الأوثان وشيد لها المعابد وقد

تقدم ذكرها ــ سفر الملوك الأول الإصحاح ١:١١ ــ ١٢ ــ ومن ذلك قــول مؤلف سفر الملوك: «وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. ولم

وراء

لَّذِينَ

تنلوا

مُونَ مُونَ

۱).

لما

وا:

رالله

ن:

زع

أن

http://kotob.has.it

يكن قلبه كاملًا مع الرب كقلب داوود. فذهب سليمان وراء عشتروت إلَّهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين وعمل سليمان الشرُّ في عينيّ الرب. . . إلخ».

وهذا يدل على واحد من الأمور التالية: الأول: أن الله سبحانه وتعالى نفي عن سليمان الكفر وعبادة الأوثان كما نفي عنه

السحر في صورة مجملة. وأن أهل التفسير لم ينطلعوا على سفر الملوك الأول وسفر

الأخبار الثاني الذي فيه التهم الواضحة بعبادة سليمان للأوثان.

الثناني: أن التهمة الموجودة في سفر الملوك الأول وسفر الأخبار الثاني حول

عبـادة سليمان لم تكن مـوجودة حين نـزول القرآن، بـل كتبت وألصقت بسليمـان زوراً وبهتاناً بعد نزول القرآن.

وليس ذلك مستغرباً فالتوراة المحرَّفة لا تزال تحرف وتغيّر وتبدل باستمرار إلى

الثالث: أن اليهود الموجودين في المدينة لم يكونوا يتهمون سليمان عليه السلام بالكفر وعبادة الأوثان بل كان يتهممونه بالسحر. ومعنى ذلك أنه كانت هناك أكثر من نسخة من التوراة مختلفة في أقوالها.

والتوراة الموجودة بين أيدينا اليوم لاتذكر تهمة السحر بل تذكر تهمة الكفر وعبادة الأوثان.

وهذا يؤكد أن هناك نسخاً مختلفة من هذه الكتب التي تدعى الكتاب المقدس.

ويكفينا هذا القدرحيث نرى القرآن الكريم يبرىء سليمان عليه السلام من تهمتي السحر والكفر بلفظة واحدة.

## موضوع السحر:

ولا يعنينا أن ندخل في تفاصيل السحر وكيفية تعلمه، وقصة الملكين ببابل هاروت وماروت لأن ذلك خارج أساساً عن موضوعنا. وكتب التفسير مختلفة فيه أشد الاختلاف والروايات الواردة كلها أو أغلبها من الإسرائيليات التي لم يصح منها شيء.

ويكفينا هنا أن نثبت حقيقة السحر كما أثبتها القرآن الكريم وأن لــه تأثيــراً سيئاً على النفوس. وقد ذكر الله تعالى في قصة سحرة فرعون:

﴿ فَلَمَّا ٓ اَلْقَوَاْ سَحَرُواْ أَعَيْنَ النَّاسِ وَاَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْ عَظِيمِ الْ وَاَوْتَ وَالْكُوهُمُ وَجَاءُو بِسِحْ عَظِيمِ اللَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آنَ أَلْقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّ فَوَقَعَ الْحُقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَوَقَعَ الْحُقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَا وَالْعَرَافِ: ١١٦ – ١١٨).

## وقال تعالى :

﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَ إِمَّا أَن تُكُون أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمُّمْ وَعِصِينُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَشْعَىٰ ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَظِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿ فَأَنَا لَا تَخَفُ وَعِصِينُهُمْ مِنْ فَكُلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَشْعَىٰ ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَظِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿ فَأَلَا لَا تَخَفُ وَعِصِينُهُمْ مَن اللَّهُ عَلَى الْإِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وعلى هـذا ذهب المعتزلـة وطائفـة من أهل السنّـة أن السحـر لاحقيقـة لــه بــل هو تخييل وإلقاء في الروع.

ولا يمنع أن يؤثر هذا التخييل في نفس الشخص المسحور.

وم

ور عا

(1)

﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبِيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ ع مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ فِي ٱلْاَخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلِيِثْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۗ أَنفُسَهُمُ لَوْ كَانُواْ



وقد قسم الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»(١) القول في السحر إلى ما يلى:

- (١) السحر: أصله التمويه والتخييل وذكر على ذلك أمثلة من كلام العرب وشعرهم ومن القرآن الكريم في قصة سحرة فرعون ما يثبت أنه تخييل.
- (٢) السحر عند المعتزلة وطائفة من العلماء: لا أصل له وهو نبوع من الخداع والشعبذة ـ الشعوذة ـ وخفة اليد.
- (٣) السحر عند أغلب أهل السنة: حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء.
   والسحر على هذا الوجه أنواع:
  - (أ) خفة اليد كالشعوذة.
  - (ب) إن من البيان لسحراً.
- (ج) إن الساحر يستطيع أن يغيّر حقائق الأشياء فيقلب الحيوان من صورة إلى صورة ويجعل الإنسان حماراً ونحوه. واختلف الفقهاء في قبول هذا الكلام، فمنهم من نفاه ومنهم من قال به. ومن قبل ذلك قال بقتل الساحر. ومن قال: إن السحر تمويهات وتخييلات لم يقل بقتل الساحر.
- (د) إن السحر حقيقة ويمكن تعلمه كما جاء في سورة البقـرة (آية ١٠٢) وأنــه يفرّق بين المرء وزوجه.
- (ه) إن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وطلعة جف ذكر، فكان يخيّل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. ثم نزل جبريل ورقاه بالمعوذتين فانحلّ السحر. وقد أخرج الحديث الإمامان البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>١) ج ٢، سورة البقرة: آية ١٠٢، ص ٤٣ ــ ٥٠.

- (و) يظهر الساحر خرق العادات مما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق بين زوجين وزوال عقل، ولكنها جميعاً دون المعجزة ولا تحدث إلاً بإذن الله وليس لها قاعدة. فأحياناً يستطيع الساحر أن يُحدثُها وأحياناً لا يستطيع.
- (ز) الفرق بين السحر والمعجزة: السحر يوجد من الساحر وغيره ويمكن تعلمه والتدرب عليه، والمعجزة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها أو معارضتها، لأن من شروط المعجزة التحدي بها.
- (ح) الحكم في الساحر: ذهب أغلب أهل الفقه \_ مالك وأبوحنيفة والشافعي وأحمد \_ إلى قتل الساحر إذا سحر بكلام فيه كفر. ولا تقبل توبته عند بعضهم وتقبل عند الأخرين.

وقال بعض الفقهاء: إن كان السحر من التخييل فعليه التعزير. وقال الشافعي في رواية عنه: لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحره، ويقول تعمّدتُ القتل. وإن قال لم أتعمده لم يقتل وكانت فيه الدّية كقتل الخطأ. وإن أضرَّ بالمسحور أُدِّب الساحر على قدر الضرر الذي ألحقه بالمسحور.

#### القول في الملكين:

قال تعالى:

﴿ وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَوَمَا أُنِزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يْنِ بِبَالِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدِحَتَى يَقُولاً إِنَّمَا خَنُ فِتَ نَةُ فَلاَتَكُفُرُ فَي يَتَعَلَّمُونَ مِنْ هُمَامَا يُعَرُونَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ عَنَى الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مُنْ مَا يَشَوَلُوا لَمَنِ الشَّرَيْدُ مَا لَهُ فِي الْآخِرِةِ مِنْ خَلَقً مَا يَعْلَمُونَ مَا شَكُرُو الْمِنَ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلِينَا مُعُومَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَيْدُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَيْدُ مُونَ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ مِنْ الْمَاكُونَ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ مَا مَالُولُولَ اللّهُ مَا لَولُولُ اللّهُ فَى اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ مِنْ مَا مُعُولًا اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ مَا مَالُولُولَ مَنْ اللّهُ فَي اللّهُ فَاللّهُ فَي اللّهُ مِنْ اللّهُ فَي اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلِولَا اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مُنْ اللّهُ مُلِي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللل

قال القرطبي في تفسيره: ﴿ وما أنزل على الملكين ﴾: «ما» نفي، والواو للعطف على قوله وما كفر سليمان. وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكاثيل بالسحر

فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير: التقدير وما كفر سليمان، وما أنزل على المملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله: ﴿ولكن الشياطين كفروا﴾ هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل، وأصبح ما قيل فيها، ولا يلتفت إلى سواه. فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم».

وذكر القرطبي أن هاروت وماروت هما من الشياطين بل من أقطابهم اللذين قاموا بتعليم الناس السحر. وقد وافقه على ذلك ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر مختلف الأقوال، وأنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الرواية التي تُذكر عن عبد لله بن عمر صحّت عنه إلى كعب الأحبار وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكعب الأحبار نقل كثيراً من الإسرائيليات وقد طُعن في إسلامه، ووثقه بعضهم. ومع حسن النية فيه فإنه نقل كثيراً من الإسرائيليات التي تصادم النصوص في بعض الأحيان أو التي سكت عنها القرآن الكريم وأحاديث المصطفى فينبغى السكوت عنها.

وخلاصة القول: إن ما ذهب إليه القرطبي وابن كثير هو الذي ينبغي القول به في هذه المسألة. وأن لا يلتفت إلى الأقاويل الكثيرة التي لم يصح منها شيء عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

## ذكر سليمان عليه السلام من جملة الرسل ووحدة الرسالة:

يذكر المولى سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين من قبل قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمُا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنِّبِيّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَلُونَ وَسُلَيْمَنَ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيُونُسَ وَهَلُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْمَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ مَنْ فَعُرُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكَ وَكُمَّ اللّهُ مُوسَى تَصِعْلِيمًا ﴿ اللَّهُ مُرْسِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُ وَكُلَّمُ اللّهُ مُوسَى تَصَعِيمًا ﴿ اللَّهُ مُرْسِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ مُجَمَّدُ إِبْعَالًا عَلَيْكَ مَا اللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَمُنذِرِينَ لِمُنْكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهُ مُحَجَدًا لُوسُولُ وَكُانَ اللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا فَيْنَا ﴾ . (النساء: ١٦٣ – ١٦٥).

وقدّم المولى ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر القاضي عياض في الشفاء أن ذلك من دلالة أفضليته على الأنبياء والمرسلين جميعاً صلوات الله عليهم أجمعين.

وقد ذكر المولى سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام في هذه السلسلة الكريمة التي أتت برسالة التوحيد من لدن آدم عليه السلام إلى محمد ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ خاتم الأنبياء والمرسلين.

## سليمان عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام:

قال تعالى :

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَ آ إِبْرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ ءَ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ حَكِيلًا هَدَيْنَ أُونُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ أَوْمِينُ عَلِيمُ اللهُ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجَزِى وَمِن ذُرِّيَتِهِ ءَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجَزِى وَمِن ذُرِّيتِهِ ءَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجَزِى اللهُ مَعْنِينَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ مَا الله عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَالِكُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْكُونَ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْنَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْنَ عَلَيْكُونَ عَلَيْنَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُوكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُوكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ

وقد مدح الله سليمان عليه السلام ضمن قائمة الأنبياء المنتسبة إلى إبراهيم عليهم السلام جميعاً وقال عنهم:

﴿ وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِ مَّ وَإِخُونِهِمْ وَإِنْكُمُ وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى هُدَي ٱللّهِ يَمْدِي بِهِ عَمَنَ يَشَالُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَكُومُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْكُوا مُنْ اللّهِ مَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا كُونُ اللّهُ ﴾.

(الأنعام: ٨٦ \_ ٨٨).

وهكذا نجد القرآن الكريم يصف سليمان عليه السلام بالهدى والنبوة والإحسان وإخلاص العبودية لله، وأنه أفضل أهل زمانه. بينما تصفه التوراة المحرَّفة بالغش والخداع وعبادة الأوثان والاستبداد وأعمال السخرة، ووصفه اليهود بالسحر وأنه ما كان نبياً بل ساحراً كذاباً أفاقاً.

### سليمان في سورة الأنبياء عليهم السلام:

بعد أن نفى الله عن سليمان تهمة الكفر وتهمة السحر التي ألصقها به يهود عليهم لعائن الله من سورة البقرة، وذكره في قائمة الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام، وجعله ضمن خيرة خلق الله المصطفين المجتبين، وأن كلاً منهم هو أفضل أهل زمانه، يأتي ذكر سليمان وأباه داوود بشيء من التفصيل في سورة الأنبياء، حيث يقص علينا المولى جانباً من حكمة سليمان التي فاقت حكمة أبيه داوود، وكلاهما قد آتاه الله حكماً وعلماً.

#### قال تعالى :

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّ الْحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمْنَهُ اللَّيْمَانَ وَكُلَّا عَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالُ شُهِدِينَ ﴿ فَالْطَيْرُ وَكُنَّا فَعَلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَتَ لَبُوسٍ لَّكُمُ الْحَصِينَكُمْ مِينَ يُسْتِحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعَلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَهُ مَنْعَتَ لَبُوسٍ لَلْكُمُ الْحَصِينَكُمْ مِينَ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُول

وهكذا ترد تفاصيل جديدة عن سليمان وأبيه داوود عليهما السلام. ويبدأ المشهد بمجموعة من الأغنام ترعى ليلاً حرث رجل أجهد نفسه في ذلك الحرث، حتى إذا استوت عناقيد الكرم فيه جاءت الأغنام ونفشت فيه فأفسدته وأكلته. فذهب صاحب الحرث وخصمه صاحب الغنم إلى داوود ليحكم بينهما. فحكم داوود بعد تأمل أن يأخذ صاحب الحرث الغنم تعويضاً له على ما أفسدته من حرثه.

ويأتي المشهد الثاني حيث يخرج الخصمان فيجدان سليمان فيسألهما: بم قضى بينكما نبي الله داوود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب الحرث. فقال: لعل الحكم غير هذا، انصرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نبيّ الله إنك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن تُدفع الغنم إلى صاحب الحرث

فينتفع بألبانها وأصوافها، وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم على إصلاحه. فإذا عاد الزرع إلى حاله ردَّ كل واحد منهما مال الآخر لصاحبه. فقال داوود: وُفقت يا بني. وقضى بما قضى به سليمان.

﴿ وكلاً آتينا حكماً وعلماً ﴾ ولقد كان حكم داوود عدلاً ، ولكن حكم سليمان كان أرفق وأوفق. وفضيلة الولد على أبيه تسر أباه لأنها راجعة في النهاية إليه . وحتى لو قلنا: إن حكم داوود عليه السلام لم يكن صواباً ، فهو اجتهاد منه عليه السلام وقد صحح عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» رواه مسلم واللفظ له .

وقال الحسن البصري: «لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكوا ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه وعذر داوود باجتهاده».

وقد استنبط العلماء عدة مسائل من هذه القصة ذكرها القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. منها جواز الاجتهاد للأنبياء وأنهم لا يقرون على خطأ وقعوا فيه اجتهاداً. وقال بعض العلماء: إن جميع الأنبياء معصومون عن الخطأ في اجتهادهم. وخالفهم في ذلك مجموعة أخرى جوّزوا الخطأ عليهم لكنهم لا يقرون عليه، بل يأتيهم الوحي ليصحح لهم ذلك. ومنها أن للقاضي أن يرجع عن حكمه في القضية إذا تبين له الخطأ فيها، كما فعل داوود حيث نفذ حكم سليمان. وأن القاضي المجتهد له أجر إذا أخطأ وأجران إذا أصاب بشرط أن يكون أهلاً للاجتهاد في المسألة. أما من لم يكن أهلاً لذلك فهو مأزور غير مأجور. وأنه يجوز الاستئناف في القضية بحيث ينظر فيها قاض آخر أعلى رتبة من الأول، أو أن يوجه القاضي الثاني القاضي الأول ويعرّفه خطأه. على خلاف بين العلماء في هذا الموضوع، حيث اعتبر بعضهم أن حكم سليمان كان فتيا، لأن الحاكم والقاضي في ذلك الوقت كان داوود. . . وأن الحكم لم يصدر إلاً من داوود عندما فهم القضية من سليمان عليهما السلام.

وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط \_ أي البساتين والزرع \_ حفظها بالنهار. فإذا دخلتها الأغنام أو الإبل أو غيرها من الأنعام فأكلت منها

وأفسدتها بالنهار فلا شيء على صاحب الأنعام. وأن على أصحاب المواشي حفظها ليلاً فإن خرجت المواشي وأتلفت الزرع فصاحب المواشي ضامن. وقد روى الإمام مالك أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على أهل الحوائط بالنهار ضمان وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها (أي أن الضمان على أهل الحوائط بالنهار لأن عليهم حراستها وأن الضمان يقع على أصحاب المواشي بالليل لأن عليهم حفظ مواشيهم ليلاً).

ورغم أن هذا الحديث مرسل إلا أن العلماء قد أخذوا به ما عدا الإمام أبو حنيفة الذي ذهب إلى أن هذا الحكم منسوخ بقوله: «جرح العجماء جبار» أي أن الجرح الذي تسببه البهيمة هدر ولا ضمان فيه. وذهب الليث بن سعد إلى وجوب الضمان على أصحاب الماشية بالليل والنهار.

ثم أثنى الله على داوود ثناءً عاطراً، حيث تسبح معه الطير والحبال وتتجاوب مع ترنيماته وتسبيحاته وصوته الرخيم الذي يهز الجماد والطير والحيوان.

قال تعالى: ﴿ وسخرنا مع داوود الجبال يسبِّحن والطير. وكنا فاعلين ﴾.

وعلّمه الله صنعة لبوس من الحديد حيث كانت الدروع تصنع قطعة واحدة فلا يكاد يتحرك فيها المقاتل، فجاء داوود عليه السلام وجعلها حلقاً حلقاً آخذ بعضها برقاب بعض. فجعل فيها المرونة ليتحرك فيها المقاتل بيسر وسهولة ومع ذلك تعطيه الحماية والوقاية. وكان داوود أول من اخترع ذلك، وألان الله له الحديد كما قد مرّ معنا في قصة داوود عليه السلام.

قال تعالى: ﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون﴾.

ثم ذكر فضله العظيم على سليمان حيث سخر له الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارك الله فيها.

قال تعالى: ﴿ولسليمان الربح عاصفة تجري بأمره، إلى الأرض التي باركنا فيها. وكنا بكل شيء عالمين﴾. وقد أعطاه الله ملكاً لم يعطه أحداً من البشر في هذه الدنيا. ومن ضمن ذلك تسخير الرياح له تأتمر بأمره وتحمل جنده. وتعصف على أعدائه، وتكون رخاء تحمل السحاب والمطر كما جاء في صورة (ص): ﴿فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب﴾. وتحمل جنده وأثقاله في يوم مسيرة شهر ﴿ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر﴾ أي أن مقدار غدوها مسيرة شهر ومقدار رواحها مسيرة شهر فيباغت سليمان الكفار المعاندين، حيث لا يتوقعون وصوله إليهم لبعد المسافة فإذا هو قد صبحهم أو مساهم.

والجدير بالذكر أن التوراة المحرَّفة لا تذكر شيئاً عن جهاد سليمان عليه السلام ولا غزواته. ولا عن تسخير الريح والجن له. بل كلما في القرآن الكريم من ذكر عاطر لسليمان عليه السلام غير موجود البتة في العهد القديم ــ التوراة ــ.

### سليمان ولغة الطير والنمل:

يأتي أطول ذكر في القرآن لسليمان عليه السلام في سورة النمل (آيات 10 - 12): حيث ترد قصة سليمان شبه كاملة. منذ وراثته لداوود وتسنمه العرش وفضل الله عليه بالملك والنبوة والحكمة، ومعرفته لغة الطير وخضوع الإنس والجن له، وقصته مع النملة التي أنذرت قومها بأن يدخلوا مساكنهم قبل أن يحطمهم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ثم قصته مع الهدهد وما تبعها من قصة ملكة سبأ بلقيس التي أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وكيف كانت وقومها تعبد الشمس من دون الله ثم كيف أسلمت في نهاية المطاف مع سليمان لله رب العالمين.

وتظهر هذه الآيات الكريمة نعم الله السابغة على داوود وسليمان وأولها نعمة العلم. العلم اللدني الرباني قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِمِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِ وَقَالَ يَنَا يُنَاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءً ۚ الْمُؤْمِنِينَ فَي وَكُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءً ۚ إِنَّ هَلَا الْمُؤَالْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ فَي ﴿ .

يمن الله سبحانه وتعالى على عبديه المنيبين داوود وسليمان بنعمة العلم فيتقبلان

هذه النعمة بشكر المنعم الذي آتاهما هذا العلم وفضلهما على كثير من عباده المؤمنين ولقد علم الله داوود من العلم اللدني وأعطاه الـزبور وجعل له الصوت الحسن الرخيم الذي يسبح به بكرة وعشياً فتجاوبه الجبال والطير. وعلمه الله صنعة لبوس وأن اعمل سابغات وقدر في السرد فصنع الدروع لأول مرة بطريقة الحلق المتصلة، فكانت واقية في الحرب خفيفة في اللبس سابغة على الجسم. ووعلمه الله الحكمة وفصل الخطاب وأما سليمان فقد أورثه الله علم داوود ونبوته وملكه، وعلمه لغة الطير والنمل وسخر له الريح والجن. ورث سليمان عليه السلام ذلك كله من دون بقية إخوته وهم كثر، فضلاً من الله ونعمة فتحدث سليمان عليه السلام إلى الناس في عصره وزمنه مخبراً لهم بأنعم الله عليه، ومن أعجبها وأغربها فهمه لمنطق الطير وكلامه. وهو أمر لم تصل إليه البشرية بعد إلى يومنا هذا مع كثرة ما فتح الله به من العلوم الكونية في هذه القرون الأخيرة. ثم يذكر لهم أن الله قد آتاه من كل شيء بدون تحديد لتبدو ضخامة هذه النعم وتعددها بحيث لا يمكن حصرها كثرة.

ويأتي المشهد التالي مهيباً جليلًا حيث يحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ويجمع أوله على آخره حتى لا يتفرق هذا الموكب المهيب الذي لم تشهد له البشرية مثيلًا ولن تشهد. ذلك أن الله استجاب لسليمان عليه السلام وآتاه من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده.

#### قال تعالى:

يسير هذا الموكب المهيب الذي لم تعرف له البشرية نظيراً، جيش عرمرم من المجن والإنس والطير!! حتى إذا اقترب هذا الموكب المهيب من وادي النمل ظهرت معجزة أخرى وخارقة لم نعرف لها نظيراً. قالت نملة:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

ما هي هذه النملة الذكية المدركة لعواقب الأمور!!. وقفت هذه النملة الأمرة توجه أمة النمل الموجودة في ذلك الوادي إلى الخطر القادم. أمرتهم بدخول جحورهم ومساكنهم حتى لا تحطمهم أقدام سليمان وجنوده. ثم تعتذر لهذا الجيش الذي على رأسه نبي كريم فتقول: ﴿وهم لا يشعرون﴾. لأنه لا يليق بهذا الجيش الذي على رأسه نبي أن يظلم مثقال ذرة وأن يدوس بأقدامه نملاً وهو يشعر. فتبسم سليمان ضاحكاً من قولها. .. وحُق له أن يبسم تعجباً وسروراً بماقالت، فقد رأى لها من العقل والحكمة ما يفتقده كثير من البشر، ورآها تعتذر له ولجيشه فإنهم لا يقدمون على وطء نملة إلا وهم لا يشعرون. مما يدل على عظيم حرصهم على إقامة العدل والبعد عن الحيف والجور والظلم مهما كان هذا الظلم والتعدي تافهاً في نظر الناس.

وقد سُرَّ سليمان عليه السلام بذلك سروراً مضاعفاً لأنه صدر عن هذا المخلوق الضعيف الضئيل الذي لا يكاد يرى، وأن هذه النملة قالته وهي لا تشعر بأن سليمان يسمعها ويدرك مقالها. فهي مقالة حق وصدق وليس فيها ما قد يكون في كلام البشر من تملق أو رياء أو طلب منفعة أو دفع مضرة. تلك كلمة خالصة وشهادة أقامها الله لنبيه على لسان هذه النملة الفذة العجيبة. وبهذا يخبرنا القرآن الكريم أن جميع المخلوقات تسبح لله وتعبده بلغة لا نفهمها ولا ندركها ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ وأن الحيوانات المختلفة والطيور المتباينة ليست بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أه وأن الحيوانات المختلفة والطيور المتباينة ليست بحمده ولكن عنها على إدراك حاجاتها.

والعلم الحديث بدأ يـدرك شيئاً يسيـراً من هذه الحقـائق التي لا تـزال غيبـاً من الغيب الذي لا يدركه إلا الله ومن شاء من خلقه. فالطير له لغة والنمـل لها لغـة والنحل لها لغة وكل حيوان من الحيوانات المختلفة له لغة يتفاهم بها ويدرك بها ما يحتاجه.

وقد تمكن الإنسان منذ أزمان وعهود طويلة من تعليم الخيل والكلاب والدببة وكثير من الحيوانات الأخرى مثل الدولفين والقرود والقطط والفئران والثعابين، فهي تأتمر بأمر مدربها وتفعل حسب ما يصدره لها من أوامر.

ومن أعظم ممالك الحيوان مملكة النحل ومملكة النمل وهي تنظم أمورها وشؤونها في دقة باهرة، ولها ملك أو ملكة وجنود وحرس وعمال، ولكل فرد منها عمل معين منوط به يؤديه على أحسن وجه دون كلل أو ملل.

وقد ورد في الحديث أن بعيراً اشتكى إلى النبي سوء معاملة صاحبه له. كما ورد أنه تكلم مع الغزالة، وأن الحمام المروع اشتكى له عندما أُخذت فراخها. وفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث هذه الحيوانات والطيور بل فهم حنين الجذع وتسبيح الأحجار وسلامها عليه.

لهذا كله تبسم سليمان عليه السلام ضاحكاً من كلام النملة الذكية العاقلة اللبيبة، وضحك الأنبياء تبسم، وامتلأ قلبه شكراً وحمداً لله الذي أنعم عليه بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى.

﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْحَمْتَ عَلَى وَالِدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَى لُهُ وَالْمَدِينَ وَالْمَاكِمَةُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ اللَّهُ ﴾ .

لقد طلب سليمان أن يجعله الله شاكراً حامداً لأنعمه وأن يزداد من عمل الصالحات التي ترضي ربه، وأن يدخله الله برحمته في عداد العباد الصالحين، فذلك هو الفوز المبين.

﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمَّ كَانَمِنَ ٱلْعَكَ إِبِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمَّ كَانَمِنَ ٱلْعَكَ إِبِينَ عَلَى اللَّهُ عَذَابًا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِينِ اللَّهُ اللهِ عَذَابًا اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ ال

التفت سليمان عليه السلام فلم يجد الهدهد. وقد قيل إن سليمان كان يستخدم الهدهد ليدله على وجود الماء تحت الأرض كما تفعل الأقمار الصناعية اليوم، حيث تصور الأرض بالأشعة تحت الحمراء فتبدو المناطق التي تحتها الماء أقل في درجة حرارتها من المناطق المجاورة التي بدون ماء. جعل الله للهدهد تلك الخاصية. وبحث سليمان عن هذا الطير المقرب إليه فلم يجده. وغضب لأنه لم يستأذن في ذهابه، وتوعد بتعذيبه ونتف ريشه أو ذبحه أو أن يأتي بحجة واضحة وعذر مقبول.

فمكث سليمان فترة وجيزة بعد تفقده للهدهد وإذا بالهدهد يصل ومعه خبر جديد، ويقول لسليمان الذي كان أعلم أهل زمانه: ﴿ أحطت بما لم تحط به ﴾ في ثقة وقوة ﴿ وجثتك من سبأ بنبأ يقين ﴾ ، ويخبره أنه وجد امرأة تملك قوم سبأ وقد آتاها الله ملكاً كبيراً واسعاً وعرشاً عظيماً. ولكن ويا للأسف ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم فرأوها حسنة ؛ فلم يهتدوا إلى الحق ولم يروا ما هم فيه من ضلال مبين ، حيث تركوا عبادة الله الواحد الأحد الذي يخرج كل مخبوء في السماء والأرض ، ويعلم سرهم وجهرهم ، فيا لهم من حمقى ضلوا السبيل وتاهوا في أودية الضلال المبين .

انزعج سليمان عليه السلام لهذا النبأ فهو قد نشر الإسلام في ربوع مملكته وفي الممالك المجاورة عن طريق الحرب حيناً، وعن طريق الزواج والمصاهرة حيناً آخر، وعن طريق الدعوة إلى الله في كل وقت وحين. قال للهدهد:

﴿ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ آَذْهَبِ بِبَكِتَ بِي هَلَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنَهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ .

وينتقل المشهد فإذا نحن في اليمن في صنعاء في مدينة الملكة العظيمة بلقيس وإذا بالهدهد يتسلل إليها ويلقي كتاب سليمان عليه السلام في مخدعها. تنظر بلقيس يمنة ويسرة فلا تجد أحداً تتعجب من ذلك، تفتح الخطاب فإذا هو مكتوب بلغتها اللغة الحميرية ـ اليمنية القديمة ـ . . . الكتاب موجز قولي العبارة:

﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَ إِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وطريقة عرضه مما جعلها تصفه بأنه كتاب كريم.

﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ الِنِّ أَلْقِي إِلَى كِنَبُ كُرِيمُ ﴿ آَنَ اِنَهُ مِن سُلَيْمَن وَ إِنَّهُ مِسْمِ ٱللّهِ ٱلرّحَمَن الرّحِيمِ فَاللّهُ الْمَلَوُّ الْمَلَوُ الْمَلُولِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تبدو شخصية هذه الملكة اليمنية قوية ساحرة لها مهابة الملك وحصافة الرأي، لقد تعجبت من طريقة وصول خطاب سليمان لها. وتعجبت من لهجة الخطاب وقوته، وأدركت أن لهذا الرجل شأناً وشأواً غير شأن الملوك والعظماء الذين تعاملت معهم من قبل. احتاطت للأمر ودعت علية القوم وأخبرتهم الخبر وطلبت مشورتهم. فإذا هي تجد قوماً يفتخرون بقوتهم وبأسهم وانتصاراتهم في الحروب ولم يدركوا مغزى رسالة سليمان ولا قوتها، واعترفوا بأنهم لا رأي لهم فالرأي رأيها والمشورة مشورتها، فإليها يرجعون وعن رأيها يصدرون ولما اتصفت به من الحكمة والأناة وحصافة الرأي جعلوها ملكتهم التي لا يخالفون لها قولاً. حينتذ أفهمتهم أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. . ولا يحسن بهم أن يردوا على سليمان بشيء من الجفاء، بل عليهم أن يلاطفوه ويبعثوا إليه بهدية. فإن كان ملكاً قبل الهدية، وإن كان نبياً يدعو إلى دين جديد فلن يقبل الهدية. وعلى ضوء موقفه من الهدية ستحدد خطواتها التالية.

وينتقل المشهد القرآني فجأة من صنعاء باليمن إلى بيت المقدس في فلسطين ليعرض لنا موقف سليمان عليه السلام من الهدية التي وصلته. وهي هدية وصفها المؤرخون وأهل التفسير بكثير من المبالغات وأن فيها كمية كبيرة من الذهب والفضة ومجموعة من الوصائف والغلمان، وأشياء ثمينة أخرى. فأمر سليمان بوضع سبائك الذهب والفضة لمسافة تسع فراسخ، ووضع دواب البحر والبر العجيبة، وأتى بغرائب في مملكته حتى ينبهر الوفد اليمني ويستصغر ما قدَّم من هدايا. ومهما كان من أمر فإن القرآن الكريم لا يذكر لنا شيئاً من هذه التفاصيل، وإنما يذكر أن سليمان عليه

السلام قال:

﴿ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَلْنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌمِّمَّآءَاتَلْكُمُّ بَلْ أَنتُر بِهِدِيَّتِكُونَ فَفُرَحُونَ الْ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَيْنَهُمَ فَلَنَأْلِينَهُم بَعُنُودِلِّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنَّهُ فِي مَنْ مِنْ مُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ونحن ندرك مدى الحرج والضيق والصغار الذي أحسه رئيس الوفد بعد هذا التعنيف الشديد. ولعله حاول أن يستعطف سليمان عليه السلام وأنه سيحاول أن يقنع الملكة بأن تأتي بنفسها إليه.

ونفاجاً في المقطع الثاني بأن الملكة قد أقبلت بوفدها الكبير من اليمن إلى سليمان مستسلمة طائعة بعد أن أخبرها الوفد بغني مملكة سليمان وقوته الرهيبة.

وإذا هي تقترب من بيت المقدس ويشعر سليمان بقرب مقدمها، فيتحدث إلى الملأ من رجال بلاطه وحاشيته التي تضم الإنس والجن والطير والوحوش.

﴿قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين سمع سليمان بوصف عرشها وعظمته ودقته، فأراد أن يمتحنها ويرى رباطة جأشها وقوة عقلها وشدة فطنتها التي سمع عنها الكثير عندما يفاجأها بعرشها الذي خلّفته في اليمن، وأقفلت عليه الأبواب ووضعته في حرز حريز لا يمكن الوصول إليه.

﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ وَآلَ

قال سليمان عليه السلام أريد أعجل من ذلك. فقال آصف بن برخيا، وهـو رجل صدّيق آتاه الله علماً يستخدم فيه الاسم الأعظم:

﴿ وَاَلَ الَّذِى عِندَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ ۽ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكُ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيَ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ فَإِنَّ رَبِّ عَنِيُّ كُرِيمُ ﴿ إِنَّ هِ .

في لحظات كان العرش قد نبع أمام سليمان. معجزة لنبي الله سليمان وكرامة لولي الله آصف بن برخيا. خفض سليمان رأسه عندما رأى العرش مستقراً عنده تواضعاً لله وشكراً له وقال: ﴿هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم . وإن سليمان عليه السلام ليعلم أن

الغنى والثروة والملك والجاه والسلطان نوع من الابتلاء، قد يكون في بعض الأحيان أعظم وأشد من الفقر والمسكنة وضيق ذات اليد، ذلك لأن الإنسان في وقت الشدة والضيق غالباً ما يلتفت إلى مولاه وخالقه لينقذه ويفرج همه، أما في حالات السعة والرخاء فإنه ميال بطبعه إلى البطر والأشر والطغيان، إلا من رحم ربك. قال تعالى: وإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى . ولذا اختلف العلماء في أيهم أفضل: الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟... وكل ذلك ابتلاء من الله وامتحان ﴿ونبلوكم بالخير والشر فتنة ﴾، ﴿فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه رفقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ﴾. وليس في الغنى والسعة كرامة وليس في الفقر وضيق ذات اليد مهانة. بل الأمر كله نوع من الابتلاء لينظر المولى سبحانه وتعالى، وهو أعلم بعباده، من يشكر ومن يكفر عند الرخاء، ومن يصبر ومن يقنط عند الشدة.

﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنَهُ نَدِى آَمْتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَالَمَا جَآءَتْ قِيلَ آَهُ كَذَاعَرُ شُكِوً قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَلَوْيِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ .

أمر سليمان عليه السلام الصناع المهرة بأن يغيروا في العرش ويبدلوا لينظر رباطة جأش هذه المرأة وهل تهتدي إلى معرفة عرشها الذي خلفته باليمن في حرز حريز؟ ﴿ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ لم يقبل لها: أهذا عرشك؟ زيادة في التجهيل، فأجابت دون تلجلج: ﴿ كأنه هو ﴾ وهو جواب حصيف يدل على أنها أدركت أن الذي أمامها هو عرشها قد تمكن سليمان من إحضاره، فتماسكت ولم تفغر فاها دهشة. ولم تفجر باكية أو صائحة: كيف جئتم بعرشي؟ أو من جاء بعرشي إلى بيت المقدس؟

أجابت بكل دقة وهدوء وثبات ورباطة جأش ﴿كأنه هو﴾ ولوسالها أهذا عرشك؟ لقالت: نعم. فلما غمّي عليها غمت عليهم. وأدرك سليمان عليه السلام رجاحة عقل هذه المرأة وثباتها وحسن تصرفها في الملمات. فأدرك أنها ستهتدي بإذن الله على يديه إلى الإسلام فقال: ﴿وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدّها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ﴾. ولقد منعها من الهدى وعبادة الله ما كانت تعبد من دون الله وهي عبادة الشمس. وسبب ذلك أنها نشأت في بيئة

وثنية وقوم كافرين. فلما رفعت عنها الغشاوة، وهي ذات العقل الراجح والرأي الحصيف، أدركت ما كانت عليه من الضلال. ورتب سليمان عليه السلام لها موقفاً آخر يجعلها تتنازل عن كبريائها وتسرع بإعلان إسلامها. أعد لها صرحاً عظيماً ممهداً من قوارير وزجاج رقيق يشف ما تحته من الماء والحيتان والنباتات البحرية والطحالب. وجلس سليمان في نهاية الصرح على عرشه المهيب تحفه الطير والجن والإنس.

وقيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وسبته ماء. إذ لم تتصور قط هذا الماء الذي يجري وفيه من الأسماك الصغيرة أنه مغطى بطبقة شفافة وقوية من الرجاج البلوري الرائق. تمالكت نفسها من الدهشة وجمعت أطراف ثوبها ورفعته لتخوض هذه اللجة بكل شجاعة وثبات وقد كشفت عن ساقيها وقال \_ أي سليمان \_ إنه صرح ممرد من قوارير والممرد المملس الممهد، ومنه الأمرد الذي ليس له لحية. عند ذلك سقطت كل الأغشية والأقنعة التي كانت ترين على عقلها. . . سقطت الكبرياء وعزة الملك وعدم الخضوع لأجنبي ولو كان سليمان عليه السلام. سقط كل ذلك في لحظة وانجلي لها الحق. وقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين في أسلمت شع وأسلمت مع سليمان نبي الله حيث يجمع الإسلام الكل في إطار واحد، في أخوة الإسلام. أسلمت معه لله رب العالمين. فهي لم تخضع في إطار واحد، في أخوة الإسلام. أسلمت معه لله رب العالمين. فهي لم تخضع لملك من الملوك ولا لجبار من جبابرة الأرض، وإنما أسلمت لله رب العالمين مع لملك من الملوك ولا لجبار من جبابرة الأرض، وإنما أسلمت لله رب العالمين مع

وهكذا ينتهي السياق القرآني عند هذه النهاية الرائعة ولا يخوض فيما خاض فيه أهل التفسير والروايات والقصص والأخبار عن ساقيها التي هي مثل الماعز. ولا عن زواج سليمان بها ومن أنجب منها. . إلخ، لأن ذلك كله خارج عن مقصد ومغزى هذه القصة العظيمة. فقد سعى سليمان عليه السلام إلى دعوة الأمم والملوك إلى دين الله القويم الحنيف. ولما أخبره الهدهد بملكة سبأ وعبادتها وقومها الشمس دعاهم إلى الله. ودبر لهذه الملكة التي اشتهرت بالحكمة ورجاحة العقل ورباطة الجأش مع الثراء

الواسع والملك العريض ما يدهشها ويبهرها ويحيرها ويخضعها، فيزيل عنها العُجب والكبرياء اللتان تمنعانها عن إدراك دعوة سليمان عليه السلام، وإنه لا مطمع له في دنيا ولا في ملك مع ما آتاه الله من ذلك الملك العريض، ولكنه يسعى لجعل ذلك كله في خدمة الدعوة إلى الله، وتسخير ذلك كله في سبيل الله وجذب الناس كافة في عصره إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد.

وقد نجح سليمان عليه السلام في ذلك نجاحاً باهراً. وربط مملكته القوية والواسعة بمصاهرات مع مجموعة من الملوك الأقوياء المحيطين به، وأبقاهم على ملكهم بعد أن دخلوا في دين الله أفواجاً.

## سليمان عليه السلام في سورة ص:

تتعرض سورة «صّ» لأحداث في حياة سليمان عليه السلام وابتلاءات لم تتعرض لها السور الأخرى التي ذكرت سليمان، مثل سورة البقرة والنساء والأنعام والأنبياء والنمل وسبأ. وقد سبق أن استعرضنا ما جاء في هذه السور من ذكر لسيدنا سليمان ما عدا سورة سبأ التي سنرجىء ذكرها إلى الختام لأن فيها قصة موت سليمان عليه السلام. ولهذا سنجعلها في الختام رغم أنها متقدمة في ترتيب المصحف على

بعد أن ذكر الله ابتلاء داوود عليه السلام(١) يأتي ذكـر سليمان ومـا ابتلي به عليـه السلام. قال تعالى:

﴿ وَوَهَبْنَالِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللَّهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتِ الْجُيادُ اللَّهُ فَقَالَ إِنِّ ٱخْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّ حَتَى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللَّهُ وَرَدُّوهَا عَلَيْ فَطَفِقَ مَسْخُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ الله ﴾.

مدح الله داوود ثم مدح سليمان، وكان سليمان من نعم الله الكبرى على داوود ـ عليهما السلام ـ ووصفه بأنه أواب كثير العودة والأوبة إلى الله. واستعرض سليمان عليه السلام خيلًا كان يعدها للجهاد في سبيل الله. وكانت من كرام الخيل وأجودها،

سورة صَي.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٧١ وما بعدها.

وصفها الله تعالى بقوله: ﴿الصافنات الجياد﴾ والصافنة هي التي تقوم على ثلاث وإقامة الأخرى على طرف الحافر. وهو دلالة على قوة هذه الخيل ونفاستها. والجياد جمع جواد وهو السابق. فهي خيل كريمة تطيع أمر راكبها إن استوقفت وقفت، وإن أركضت سبقت. وكانت ألف جواد. وقد بدأ سليمان باستعراضها بعد الزوال وانشغل سليمان بها تماماً حتى توارت الشمس وغابت، ولم يصل سليمان صلاة العصر، وكانت من سليمان وندم على ذلك فقال: ﴿إني أحببت حب الخير \_ أي الخيل \_ عن ذكر ربي سليمان وندم على ذلك فقال: ﴿إني أحببت حب الخير \_ أي الخيل \_ عن ذكر ربي ردوا عليه الخيل فضربها بالسيف وعرقبها لأنها شغلته عن الصلاة وتصدق بلحمها. وقيل بل مسح أعناقها وسوقها بيده إذ لا ذنب لها فيما حدث. وترك سليمان الخيل، ورواحها شهر فتروح وتؤوب فيما يقطعه المسافر شهراً في ذهابه وشهراً في إيابه وعودته بوسائل النقل المتاحة في ذلك الزمان. وهي تنقل سليمان وجنوده فيفاجيء بها الأعداء وتنهار بذلك مقاومتهم فيسلمون معه لله رب العالمين.

ويأتي الابتلاء الثاني في صورة جسد ألقي على كرسي سليمان. قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَمْنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَلَى كُرْسِيِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (إَنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يُنْبَغِي لِأَحْدِمِّنُ بَعْدِي أَقْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يُنْبَغِي لِأَحْدِمِّنُ بَعْدِي أَقْفِلْ لِي وَهَبْ لِي

ولقد روى البخاري بسنده في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة. كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. والذي نفسي بيده، لوقال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون».

وهناك روايات وإسرائيليات لم يصح منها شيء فنضرب عنها صفحاً وإن ملأت كتب أهل التفسير. وتكفينا رواية البخاري في صحيحه. فقد أراد سليمان عليه السلام أن يطوف على سبعين امرأة. كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولكنه لم يقل

إن شاء الله . . . وظن أن ذلك في مقدوره . فعاقبه الله على نسيانه وعدم استثنائه للمشيئة فلم تلد إلا امرأة واحدة ، جاءت بمسخ ألقوه على كرسي سليمان .

ولا داعي لإنكار هذه الرواية الصحيحة أو التشكيك فيها كما فعل سيد قطب رحمه الله في الظلال أو أحمد بهجت في كتابه القيم أنبياء الله. فقد كانت نية سليمان عليه السلام واضحة في الطواف على زوجاته وسراريه. وهي نية خالصة لله تعالى حيث أعلن عن رغبته في خروج سبعين فارساً من صلبه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكونه قادر على إتيان سبعين امرأة في ليلة واحدة أمر ليس غريباً على قدرة الله تعالى، فهو له معجزة وكم له وللأنبياء عليهم صلوات الله من معجزات!! وكم لأولياء الله الصالحين من كرامات!! والزمن نسبي تتوقف دورته عندما يأمر الله بذلك تماماً كما توقف لأهل الكهف في نومتهم الطويلة التي بلغت ثلاثمائة عام وازدادوا تسعاً. وكما توقف في موتة عزير عندما أماته الله مائة عام ثم بعثه ﴿قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم ﴾. وكما توقفت الشمس عن المغيب ليوشع بن نون.

ولا شك أن الله قادر على أن يعطي نبيه أو وليه كرامة توقف دورة النزمن فيفعل في خلال دقائق ما لا يعمل إلا في أيام. ويكفي أن آصف بن برخيا قد أتى بعرش بلقيس من صنعاء إلى بيت المقدس في لمح البصر، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق بأحدث الوسائل لدينا اليوم. وكما توقفت الشمس عن المغيب ليوشع بن نون.

وقد أدرك سليمان عليه السلام ما وقع فيه من خطأ إذ لم يقل إن شاء الله عندما هم بالتطواف على نسائه. فاستغفر ربه ﴿قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، لا حباً لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب طلب سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، لا حبا في الملك والأبهة والسلطان، بل من أجل تدعيم الدعوة إلى الله ونشر كلمة الله وإعلائها في الخافقين ﴿فسخرنا له الربح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فاستخدمها في نشر الدعوة ومعرفة أخبار العدو ونقل جيشه حتى يفاجىء الأعداء فيبغتهم ويجعلهم يستسلمون وينقادون. ﴿والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد ﴾. وسخر الله لسليمان شياطين الجن ومردتهم، فكانوا لا يستطيعون أن يزيغوا عن أمره فمنهم من يبني له القصور والتماثيل والجفان والقدور الراسيات، ومنهم من يغوص فمنهم من يبني له القصور والتماثيل والجفان والقدور الراسيات، ومنهم من يغوص

أعماق البحر ويأتي له بالدر والمرجان، وأما من تمرد وعصى فإنه ينكل به ويعذب ويوضع في الأصفاد مغلولاً مذموماً. ﴿هذا عطاؤنا﴾ نعم هذا عطاء الله الدي لا نظير له. هذا عطاء الله الواسع ﴿فامنن \_ يا سليمان وأعط من شئت \_ أو أمسك ﴾ عن العطاء عمن شئت فليس عليك حرج ولا حساب في ذلك كله، فقد جعلك الله خليفة في الأرض كما جعل أباك من قبل ﴿فامنن أو أمسك بغير حساب ﴾ ليس ذلك فحسب وإنما له عند الله الزلفي والقربي والمآب الحسن الذي تتضاءل معه كل خيرات الدنيا وكنوزها. ﴿وإن له عندنا لزلفي وحسن مآب ﴾. ويا لها من كرامة يفوز بها سليمان عليه السلام في الدنيا والاخرة!! وهو بها جدير منذ وصفه الله بقوله: ﴿نعم العبد إنه أوّاب ﴾. وهمو كثير الأوبة والتوبة جم الاستغفار كثير المشكر لله تعمالي حتى أصبحت سكناته وحركاته وأعماله كلها شكراً لله. ﴿اعملوا آل داوود شكراً وقليل من عبادي الشكور ﴾ وكان داوود وسليمان عليهما السلام من هذا القليل. ألحقنا الله بهم بمنه وكرمه آمين.

## ذكر سليمان عليه السلام في سورة سبأ:

يرتبط ذكر سليمان عليه السلام في القرآن الكريم بذكر أبيه داوود صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا دَاوُدَمِنَّا فَضَلًّا يَحِجَالُ أَوِّ فِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ اَعْمَلُ سَكِغَنْتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾

وقد تقدم ذكر هذه الآيات عند الحديث عن داوود عليه السلام في القرآن الكريم. ثم يقول المولى تبارك وتعالى معدداً النعم على آل داوود:

﴿ وَلِسُلَيْمَن ٱلرِّيحَ غُدُوَّهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَسَلَنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْ مِبِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنَّ أَمْرِ نَا نُذِقْ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ ) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحَرِيب وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَ قَامَلُوا مَالُ دَاوُرد شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ (إِنَّ ).

يـذكر المولى نِعَمه المتتالية على داوود وسليمان. فبعد أن ذكر ما لـداوود من النعم جاء ذكر سليمان عليه السلام وكيف سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وأراد، وهي تسير في يوم ما يقطعه المسافر في ذلك الزمان في شهر ذهاباً وشهر إيابًا. وبهذه الريح التي جعلها الله لسليمان بـدلًا من الخيل التي ضايقته بسبب تـركه لصلاة العصر يوماً أثناء استعراضه لها. كان سليمان يفاجيء أعداءه ويبغتهم فيستسلمون في أغلب الأحيان دون قتال. وسخّر الله له الجن يعملون بين يديه ويأتـون له بالدر والمرجان من أعماق البحار ويبنون له المعابـد والهياكـل والقصور والمحـاريب \_ والمحراب هو كل مكان مرتفع مخصوص للصلاة \_.، والجفان \_ جمع جفنة \_ وهي الصحفة الكبيرة التي تشبه الجوابي. والجابية هي البركة الكبيرة التي يجتمع فيها الماء. ولا يزال لفظ الجابية يستخدم في حضرموت إلى اليوم ويقصدون به مجمع المياه، ومنه الجباية وجمع الأموال. والجابية بركة كبيرة يجتمع فيها ماء المطر. وتصنع الجن لسليمان هذه الجفان الضخمة والقدور الكبيرة الراسية التي لا تتحرك لثقلها وضخامتها، وقيل: إنها نحتت في الصخور والجبال، وتوضع فيها الأطعمة ليأكل منها آلاف العمال الذين كانوا يعملون في بناء الهيكل في بيت المقدس. وكانوا يصنعون لسليمان التماثيل الرائعة الجميلة ولم تكن محرمة في شرعه. وقيل إنها لم تكن للحيوانات وقيل غير ذلك، وذكر بعضهم أنها كانت صوراً للأنبياء والصالحين توضع في المسجد حتى يذكر الناس اجتهادهم في العبادة فيجتهدون مثلهم ويتأسون بهم. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور». وقد حرم الإسلام التصوير لكل ما له روح؛ لأنها كانت تعبد، فكانت الحكمة منعها البتة. وقد أباح الفقهاء لُعب البنات لما ثبت عن عائشة، أن النبى صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وهي صغيرة كانت تلعب بالعرائس، وأنه كان بعضها على هيئة خيل لها أجنحة، فلما سألها النبي عن هذه الخيل ذوات الأجنحة أجابت: بأن خيل سليمان كان لها أجنحة فضحك النبي من جوابها.

قال القرطبي في تفسيره: إن العلماء قد استثنوا هذه اللعب من التصوير وكذلك

ما يصنع من الحلاوة أو العجين وما لا بقاء له. كما استثنى بعض العلماء ما كان رقْماً في ثوب وما كان يوطأ بالأقدام لمهانته.

وقد جعل الله لسليمان الريح في خدمته والجن تحت إمرته وأسال له عين القطر. والقطر هو النحاس. فكما ألان الله لداوود الحديد وجعله يصنع منه الدروع السابغة، ولم يكن ذلك لأحد قبله، أذاب الله النحاس لسليمان، وكان سليمان عليه السلام أول من فعل ذلك وخلط النحاس بالحديد فصنع منه البرونز، وصنع من البرونز الأسلحة المتفوقة. فكان جيش سليمان عليه السلام متفوقاً تفوقاً كبيراً على جيوش أعدائه من جهة السلاح ومن جهة العدد ومن جهة العدة ومن جهة التنظيم ودقته، ومن استخدام قوى مذخورة مثل الجن والريح والطير. واستخدم سيدنا سليمان النحاس في الصناعة الحربية وفي الصناعة المدنية. وكان من ذلك عجائب لم يعرفها البشر من قبل.

لذلك كله صارت أعمال آل داوود كلها شكراً لله. قال داوود: «يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك. وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمة لك تستوجب الشكر». تحولت كل ذرة في كيان داوود وسليمان عليهما السلام إلى تمجيد وشكر لله تعالى على هذه النعم المتتالية. لم يكن شكراً باللسان فحسب ولا شكراً بالجنان فحسب، وإنما تحولت الأعمال كلها لتكون مظهراً لهذا الشكر. الصلاة شكر، والصوم شكر، والصدقة شكر، والجهاد شكر، والإحسان إلى الناس شكر، والقضاء بينهم بشرع الله شكر، وتنفيذ أوامر الله شكر. ﴿ اعملوا آل داوود شكراً. وقليل من عبادي الشكور ﴿ وما أقل الذين تتحول حياتهم كلها إلى شكر متصل لله بالليل والنهار، بالسر والعلانية، باللسان والجنان. بهذا كان رجل يطوف بالبيت ويقول: «اللهم اجعلني من القليل» وعمر بن الخطاب يتعجب والرجل يكرر الدعاء العجيب، فسأله عمر عن ذلك القليل وعمر بن الخطاب يتعجب والرجل يكرر الدعاء العجيب، فسأله عمر عن ذلك أعلم منك يا عمر.

ويسدل الستار على قصة سيدنا سليمان بمشهد موته. وكما كانت حياته مليئة بالغرائب والعجائب والحكمة كذلك كان موته قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۗ إِلَّا دَاتَتَ أُالْأَرْضِ تَأْكُ لُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّبَيِّنَتِ ٱلْجُونِ الْمُهِينِ الْكُلُونِ الْمُعَانِ الْمُهِينِ الْكُلُادِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تخيَّل بعض الناس في عهد سليمان وفي مختلف الأزمنة أنَّ الجن بما لديهم من القدرات الهائلة التي تتضاءل معها قدرات البشر، أنهم يعلمون الغيب فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل في موت سليمان آية تدل على أن هؤلاء الجن لا يعلمون الغيب، ولو علموه لأنقذوا أنفسهم. فقد مات سليمان وبقى واقفاً على عصاته وظن الإنس والجن أنه مستغرق في صلاته. ولبثوا أياماً طوالاً قيل إنها بلغت عاماً، وهم على حالهم تلك يعملون الأعمال الشاقة وسليمان في مكانه لا يربم.

وقد كان سليمان يدخل في صلوات طويلة فلا يجرؤ أحد على مخاطبته حتى ينتهي من تلك الصلاة. بقي سليمان أياماً وهو على تلك الحال، والكل مروع وخائف لا يتجرأ على أن يكلم سليمان. والكل دائب في عمله. فسليمان يرقبه من مكانه المغطى من كل جهة بالزجاج.

استمر الإنس والجن يعملون ويكملون بناء بيت المقدس فلما تم البناء أو كاد جاءت الأرضة وأكلت من عصا سليمان ولم تعد العصا تتحمل هذا الجسم فمالت وخرً الجسم القوي المتين إلى الأرض. سمع الكل صوت سقوط سليمان. ركضوا جميعاً فإذا بسليمان قد فارق الروح منذ وقت طويل. في تلك اللحظة قالت الجن: لو كنا نعلم الغيب ما لبثنا في هذا العذاب المهين، وهذا العمل المستمر، ولن يستطيع أحدً بعد سليمان أن يقهرنا ويسخرنا فقد جعل الله ذلك لسليمان خاصة.

وهكذا يسدل الستار على نهاية سليمان عليه السلام. . وكانت خاتمة حياته عبرة وحكمة مثلما كانت حياته كلها.

\* \* \*

# أسفار الحكمة والشعر حكمة سليان (عليه السلام) في أسفار العهد القديم

لقد اشتهر سيدنا سليمان عليه السلام بالحكمة كما اشتهر بها أبوه من قبل. وقد قص الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء جانباً من حكمة سليمان عليه السلام، وهو شاب حدث. قال عزّمِن قال: ﴿وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً ﴾، وقد استعرضنا ذلك في الفصل السابق فليرجع إليه القارىء الكريم. كما اشتهرت قصة المرأتين اللّتين ادّعت كل واحدة منهما الغلام ولم تكن هناك بيّنة لأي منهما، فقال سليمان: نشطر الولد بينكما، فقالت الأم الحقيقية: لا تفعلوا ذلك وأعطوه لها، ووافقت الأخرى، فعلم سليمان من تكون الأم ومن هي المدّعية، ثم أقرّت بذلك المدّعية.

وقد قصَّ القرآن الكريم جانباً من حكمة سليمان وحصافة رأيه في قصته مع بلقيس في سورة النمل، التي سبق استعراضها.

وقد زعم مؤلفو العهد القديم أنهم جمعوا ما قاله سليمان وجعلوه في ثلاثة أسفار، وهي: سفر الأمثال وسفر الجامعة ونشيد الأنشاد، ونسبوها كلها لسليمان عليه السلام. وتكون هذه الأسفار الثلاثة، مع سفر المزامير، مجموعة أسفار الحكمة والشعر والأدب في كتاب العهد القديم. وقد يُضم إليها سفر أيوب الذي يُعتبر قطعة أدبية رائعة. ورغم أن هذه الأسفار تمثل الشعر والحكمة والأدب، إلا أن ترجمتها ركيكة في اللغة العربية، مما يفقدها كثيراً من رونقها الشعري والأدبى.

وكما أسلفنا في حديثنا عن سفر المزامير المنسوب لداوود عليه السلام، فقد

أوضحنا أن ذلك السفر ضمَّ شيئاً مما قاله داوود عليه السلام مع ما أضيف إليه من ترهات الأحبار وكفرهم وبهتانهم. والشيء ذاته يقال عن هذه الأسفار الثلاثة المنسوبة لسليمان عليه السلام حيث نرى جواهر تلمع من بين الركام والمزابل المحيطة بها.

ويحوي سفر الأمثال مقدمة في امتداح العقل والحكمة والتحذير من أنواع الرذيلة (من الإصحاح الأول: ٧ إلى الإصحاح التاسع: ١٨). ويبدأ الإصحاح العاشر بقوله: أمثال سليمان: «الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل غم لأمه». ويستمر ذلك إلى الإصحاح (٢٢: ١٦). ثم يذكر أقوال الحكماء بدون تحديد أي اسم بقوله: «أمِلْ أذنك واسمع كلام الحكماء»، وذلك من الإصحاح (٢٢: ١٧) إلى الإصحاح (٤٢: ٣). ثم تبدأ مجموعة جديدة من الأمثال المنسوبة لسليمان عليه السلام من الإصحاح (٢٥: ١) إلى الإصحاح (٢٩: ٢٧) وفيها أمثال تدل على أنها كُتبت بعد عهد سليمان بعدة قرون لأن فيها إشارة إلى السبي البابلي، كما أن هذا القسم يبدأ بقوله: «هذه أيضاً أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقيا ملك يهوذا». وحزقيا عاش بعد سليمان بأكثر من ثلاثة قرون. . يبدأ الإصحاح الثلاثون بكلام آجور بن ياقة ويستمر الى نهاية الإصحاح. ويبدأ الإصحاح ٣١ بقوله: «كلام لموئيل الملك. قول بليغ أدّبته به أمه»، وهذا الملك مجهول. وينتهي هذا السفر بالحديث عن المرأة الفاضلة به أمه»، وهذا الملك مجهول. وينتهي هذا السفر بالحديث عن المرأة الفاضلة وصفاتها.

# سفر الأمثال وهل هو منقول من حكم أمنموبي المصري؟

يعتقد كثير من الباحثين الغربيين وتابعهم في ذلك كثير من الباحثين المسلمين، في أن اللذين كتبوا أسفار العهد القديم تأثروا تأثراً شديداً بما وجدوه من الأمم الأخرى. ويذكرون أن نشيد أخناتون الكبير قد نقله كاتب المزامير وغيَّر قليلاً من ألفاظه وسمَّاه المزمور ١٠٤، وقد سبق استعراضنا لذلك في فصل: مزامير داوود. وسنستعرض ها هنا موقف الباحثين من كتاب الأمثال المنسوب لسليمان عليه السلام. يذكر هؤلاء الباحثين أن سفر الأمثال منقول مع تحريفات بسيطة من كتاب «٣٠ فصلاً في الحكمة» لأمنموبي المصري. وقد عقد العلامة هوجو جرسمان (١٩٢٤م) مقارنة بين كتاب أمنموبي وبين كتاب الأمثال المنسوب لسليمان، وانتهى إلى القول بأن

أفكار أمنموبي سُرقت وظهرت في ثوب جديد حسبما تقتضيه الحاجة في سفر الأمثال.

ويذكر عالم الأثار المصرية (أرمان) والعالم (برستد) أن سفر الأمثال يعتمد اعتماداً كبيراً على كتاب «الحكم» لأمنموبي المصري. وقد قسم أمنموبي كتابه إلى ثلاثين فصلاً واشتهر كتابه باسم «ثلاثون فصلاً من الحكمة»، وأحياناً باسم «الثلاثون» فقط.

وقد نقل كاتب سفر الأمثال العبري كثيراً مما كتبه أمنموبي بعد تغيير طفيف في الألفاظ مع بقاء المعنى. وقد ذكر كاتب سفر الأمثال بعض النصوص المنقولة حرفياً من كتاب أمنموبي أنه كتب ثلاثين فصلاً في الحكمة تماماً مثلما فعل أمنموبي.

ويحتوي سفر الأمثال على ٣١ إصحاحاً \_ فصلاً \_ ، ثلاثون منها منسوبة لسليمان عليه السلام، وواحد منسوب لموئيل ملك مسّا الذي علّمته إياه أمه، وقد عقد العالم (برستد) مقارنة بين ما ورد في سفر الأمثال وكتاب «الحكمة» لأمنموبي المصري المصري أن . وينقل سفر الأمثال أيضاً بعض الحِكم المكتوبة على التوابيت المصرية . ونقل سفر أرميا شيئاً من حكم أمنموبي ، كما أن المزمور الأول من المزامير المنسوبة لداوود ينقل عن حكم أمنموبي (٢).

ونحن لا نشك أن سليمان عليه السلام كان حكيماً، فقد شهد له القرآن الكريم بذلك، قال تعالى: ﴿وكلاً آتينا حكماً وعلماً ﴾، أي داوود وسليمان. وورث سليمان داوود وكان مما ورثه عنه الحكمة وفصل الخطاب.

وإذا تشابهت بعض الأمثال لدى الأمم فهو أمر غير مُستغرَب. فإننا اليوم نجد كثيراً من الأمثال من الأمم المختلفة ذات الثقافات المتباينة جداً تتشابه في مقصد من المقاصد أو في صيغة من الصيغ.

وعند التدقيق في المقارنة التي وضعها (برستد) بين سفر الأمثال وكتاب

<sup>(</sup>۱)و (۲) د. بدران محمد بدران: «التوراة العقل، العلم، التاريخ»، دار الأنصار، القاهرة، ص ۱۸۰ وما بعدها.

«الحكمة» لأمنموبي، نجد أن التشابه بينهما لا ين عما هو موجود بين الأمثال الإنجليزية، والأمثال العامية المصرية، والأمثال الصينية. وهناك قاسم مشترك بين الإنسانية كلها تجعل شيئاً غير يسير من تراثها يتشابه في بعض الملامح.

ولا يصح أبداً أن نقول مثلاً إن عقيدة التوحيد لدى بني إسرائيل مأخوذة من عقيدة التوحيد عند أخناتون المصري، وهذا ما فعله كثير من الكتّاب والباحثين الغربيين، وتابَعهم فيه كثير من الكتّاب المسلمين!!.

فعقيدة التوحيد هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي دين آدم عليه السلام ودين أبنائه. وقد بعث الله آدم نبياً ورسولاً إلى أبنائه كما صحَّ في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعث الله شيث بن آدم برسالة التوحيد إلى إخوته بعد وفاة والده وتناسل أبناء آدم، ثم ظهر إدريس أو أخنوخ عليه السلام بعقيدة التوحيد، وهو أحد أحفاد شيث، وقد تقدَّم ذكره في فصل آدم (عليه السلام)(١). ثم جاء نوح عليه السلام ثم تتالت الأنبياء والرُسل، وما من أمة إلا خلا فيها نذير.

وأما أخناتون فقد كان عابداً للشمس حسبما هو موجود في أناشيده المترجمة. ولا يصبح أبداً أن يقال إن أخناتون هو أول من جاء برسالة التوحيد. فهو أولاً لم يعبد الله وإنما عَبَد الشمس، وعلى فرض أنه لم يعبد الشمس وإنما عَبَد الله فلا يكون أول موحد في تاريخ البشرية، إذ إن أول موحد بكل تأكيد هو آدم عليه السلام.

وأما بنو إسرائيل فقد كانوا موحدين، وكان إبراهيم وبنوه عليهم السلام يعبدون الله وحده على أنقى صور التوحيد، وكذلك كان يعقوب \_ إسرائيل \_ وبنوه، وجاءت رسالة موسى وهارون والأنبياء من بني إسرائيل برسالة واحدة هي رسالة التوحيد، ولم يكن ذلك نقلاً عن أخناتون المصري أو الأشوريين والبابليين كما يزعم علماء الأثار ومن تابعهم من الكتّاب المسلمين.

لهذا، فإن محاولة اتهام بني إسرائيل بأنهم سرقوا ميراث الأمم الأخرى ونسبوها لأنفسهم أمر لا يقوم عليه دليل. والقرآن الكريم ينقضه. صحيح أن بني إسرائيل

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الثاني (آدم عليه السلام)، ص ٣٩ وما بعدها.

تأثّروا بالأمم الأخرى حولهم وعبدوا معهم العجل والبعليم وعشتروت وملكوم وغيرها من الأرجاس. . إلا أن التوراة والعهد القديم ذاتهما ينددان ببني إسرائيل على تلك الخصال والجراثم.

ونحن لا نشك أبداً في أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أرسل موسى بالتوراة، ولكننا نقول إن هذه التوراة قد أصابها التحريف والتبديل والتغيير على أيدي أحبار يهود مع تطاول الأيام وضياع نسخ التوراة الأصلية.

ومع هذا فإننا ننفي ما يزعمه بعض الباحثين من أن التوراة لم تـوجد أصلاً في عهد موسى. وأنها أُلِّفت وجُمعت بعد وفاة موسى بمئات السنين، وأنها ضمت أساطير الأمم الأخرى، ومن ذلك الأساطير البابلية في خلق العالم وقصة الطوفان... إلخ.

نحن نرفض ذلك رفضاً مطلقاً لأننا نؤمن بأن القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد شهد القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة هدى ونور يحكم بها النبيُّون، وأنه أنزلها على موسى عليه السلام مكتوبة في الألواح، وأنَّ كل ما ورد في التوراة الحقة هو من عند الله، وأنَّ قصة خلق الكون وخلق آدم ليست أساطير، وأنَّ قصة الطوفان ليس أسطورة بابلية، بل هي حق وصدق. وذكر البابليين له لا يعني أنه أسطورة، بل يعني دليلاً إضافياً على صدقه ووقوعه. وأما اختلاف التفاصيل فهو أمر متوقع مع الإضافات والتحريفات التي تقع بطاول الأزمنة.

من ذلك كله نخلص إلى أن الأمثال المنسوبة إلى سليمان عليه السلام ليست كلها مكذوبة، وليست كلها من حكم أمنموبي المصري. ولا شك أن جزءاً منها على الأقل هو من كلام سليمان عليه السلام حقاً.

# نماذج من سفر الأمثال:

يقول سليمان، الذي اتهمته التوراة المحرفة بأنه عبد الأوثان وسجد لها وأقام لها المعابد والمذابح، في سفر الأمثال: تأتي الكبرياء فيأتي الهوان. ومع المتواضعين تأتي الحكمة. لاينفع الغنى في يوم السخط. وخنزيرة هي المرأة الجميلة العديمة العقل.

شهوة الأبرار هي للخير فقط. من يشتغل بحقله يشبع خبزاً. الكسل لا يمسك صيداً. ثروة العاطلين إلى نقص وغنى المجتهدين إلى زيادة. الحكماء يتشاورون والمتكبّرون يختصمون. صلاة المستقيمين أفضل من ذبيحة الأشرار \_ أي أفضل مما يقدم من القرابين التي يقدسها بنوإسرائيل \_ . الأحمق الساكت يحسب مع الحكماء. اسم الرب حصن حصين. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملأن ذبائح مع خصام. من سبَّ أباه أو أمه ينطفيء سراجه في حدقة الظلام. الزارع إثما يحصد بلية. أعد فرسك ليوم الحرب، أما النصر فمن الرب.

الصيت أفضل من الغنى. امرأة فاضلة من يجدها، إن ثمنها يفوق اللآلىء... هي تطلب صوفاً وكتاناً وتشتغل بيدين راضيتين، هي كسفن التجار تجلب طعامها من بعيد، وبثمر يديها تغرس كرماً، سراجها لا ينطفىء في الليل، تمد يدها إلى المغزل، تبسط كفيها للفقير، وتمد يديها للمسكين. ما أحسن امرأة متقية الربّ! أعطوها من ثمر يديها، أما الجمال والحُسن فهما غش وباطل.

مخافة الرب رأس المعرفة أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب.

اسمع يا بني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك؛ لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذة المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك، لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء، المبتهجين بأكاذيب الشر، الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم.

لإنقاذك من المرأة الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليق صباها والناسية عهد إله لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة. كل من دخل إليها لا يؤوب، ولا يبلغون سبل النجاة. حتى تسلك في طريق الصالحين، وتحفظ سبل الصديقين، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها. أما الأسرار فينقرضون من الأرض. والغادرون يُستأصلون... فم الصديق ينبوع حياة وفم الأشرار يغشاه ظلم.. موازين غِشِّ مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. تأتي الكبرياء فيأتي الهوان. ومع المتواضعين حكمة.

لا تكن حكيماً في عيني نفسك. اتق الرب وابعد عن الشر.

يا بني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسرُّ به. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم. لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللاليء، وكل جواهرك لا تساويها. . . طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام . هي شجرة حياة لممسكيها، والمتمسِّك بها مغبوط.

الربُّ بالحكمة أسَّس الأرضَّ. أثبت السموات بالفهم. بعلمه انشقّت اللجج وتقطَّر السحابُ ندى.

لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله، لا تقل لصاحبك اذهب فأعطيك غداً وموجود عندك. لا تخترع شراً على صاحبك وهو ساكن لديك آمناً. لا تخاصم إنساناً بدون سبب، إن لم يكن قد صنع معك شراً.

لا تحسم الظالم ولا تختر شيئاً من طرقه لأن الملتوي رجس عند الرب.

اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيماً. مخافة الرب بغض الشر. من يوبخ مستهزئاً يكسب لنفسه هواناً، ومن ينذر شريراً يكسب عيباً. لا توبخ مستهزئاً لئلا يبغضك. وبِّخ حكيماً فيحبك أعط حكيماً فيكون أوفر حكمة. بدء الحكمة مخافة الرب.

هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دماً بريئاً، قلبٌ ينشىء أفكاراً رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة.

وتتحدث الأمثال عن المرأة الساقطة والمرأة الفاضلة. ويعتبر المرأة الفاضلة نادرة الوجود جداً.. ربما لأن الزنى كان قد انتشر كما نعلم في بني إسرائيل بصورة فظيعة. ولهذا كررت الأمثال المنسوبة إلى سليمان عليه السلام التحذير من المرأة الساقطة. ومن ذلك قوله: «لحفظك من المرأة الشريرة من ملق لسان الأجنبية، لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها. لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز. وامرأة

رجل آخر تقتنص النفس الكريمة. أيأخذ إنسانٌ ناراً في حضنه ولا تحترق ثيابه، أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه. هكذا كل من يدخل على امرأة صاحه...».

ولنا ملاحظة سريعة: وهي أن المتحدث يركّز القول على المرأة الأجنبية، أي غير اليهودية. مع العلم بأن سليمان عليه السلام تزوَّج، كما تقول التوراة، من جميع الأجنبيات حيث جاء في سفر الملوك الأول ما يلي: «وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم النين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلوا إليهم ولا يدخلون إليكم. لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم، فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت نساؤه قلبه. . . »، واتهموا سليمان بأنه عبد الأوثان وبني لها المعابد والمرتفعات والمحارق وذبح لهذه الآلهة حتى زعموا أن الرب غضب عليه وطرده من رحمته.

أَوَيحنُرُ سليمان من الأجنبيات ثم يتمرغ في أعتابهن ويقوم بعد ذلك بعبادة الهتهنّ؟!! حاشا لله . . ما فعل سليمان ذلك ولا عَبد أوثاناً ، بل كان كما وصَفَه ربه بقوله : ﴿ نعم العبد إنه أواب ﴾ ، وهو نبي كريم ابن نبي كريم ، بعيد كل البعد عن الرذائل والخنا وعبادة الأوثان . وقد تزوّج سليمان عليه السلام من الأمم المجاورة حتى يقرّبهم إلى الإسلام ، وقد أسلمت زوجاته معه ، وأسلم أقوامهنّ . وكان بلاط سليمان ، كما كان بلاط أبيه من قبل ، يحفل بالأمم الأخرى ويقربهم إليه ويجعل كثيراً من قواده ومستشاريه ممن صلح منهم . . فلم يكن داوود عليه السلام ولا سليمان عنصرياً ولا كان حاقداً مثل يهود . . حاشاهم من ذلك ، كانت الرحمة والرأفة والمحبة في الله ولله صفاته م وأخلاقهم ودينهم . . لهذا انجذبت إليهم الأمم الأخرى واشتركوا في خدمة بلاط داوود وسليمان عليهما السلام .

ونجد في أمثال سليمان عليه السلام تحذير الرجل من الوقوع في الزنى وإثارة النخوة التي ماتت في قلوب أكثر بني إسرائيل. وتنبيه غيرة الرجال وحميتهم التي تمرغت في الوحل حتى استمرأوا الزنى والخنا.

تقول الأمثال: «أما الزاني بامرأة فعديم العقل. المهلك نفسه هو يفعله. ضرباً وخزياً يجد وعاره لا يُمحى، لأن الغيرة هي حمية الرجل فلا يشفق في يوم الانتقام. لا ينظر إلى فدية ما ولا يرضى ولو أكثرت الرشوة»، وقد كان الرجال في بني إسرائيل يسكتون على زنى زوجاتهم وبناتهم. وكانوا يكتفون من الزاني حين افتضاحه بأن يدفع مبلغاً من المال تعويضاً عن شرفهم الملوّث. ونبّههم سليمان وقرّعهم على هذا السلوك المشين: «الغيرة هي حميّة الرجل فلا يشفق في يوم الانتقام»، ولا بد له من المطالبة بتنفيذ الحد، وعليه ألّا ينظر إلى فدية ما ولا يرضى بالمال والرشوة لإسكاته عن الجريمة التي ارتكبت.

وفي مقطع آخر من الأمشال يقول: «قال للحكمة أنت أختي وادع الفهم ذا قرابة، لتحفظك من المرأة الأجنبية، من الغريبة الملقة بكلامها». ثم يصف غلاماً عديم الفهم يذهب إلى المرأة الزانية. صخابة هي وجامحة. في بيتها لا تستقر قدماها. تارة في الخارج وأخرى في الشارع. وعند كل زاوية تكمن، فأمسكته وقبَّلته. أوقحت وجهها وقالت له: على ذبائح السلامة اليوم أوفيت نذوري \_ يبدو أنها نذرت إن وجدته أن تذبح ذبائح وتقرِّبها للكاهن \_ بالديباج فرشت سريري، بموشًى كتان من مصر. عطرت فراشي بمرِّ وعود وقرفة. هلمَّ نرتد إلى الصباح نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة. أخذ صرة الفضة بيده. يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، بملْث شفتيها طوَّحته. ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح أو كالغبيّ إلى قيد القصاص، حتى يشقَّ سهم كبده. كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه».

«لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت».

خنزيرة هي المرأة الجميلة العديمة العقل!! المرأة الجاهلة صخّابة حمقاء ولا تدري شيئاً. المرأة الفاضلة تاج لبعلها. أما المُخزية فكَنَخْر في عظامه. امرأة فاضلة من يجدها، إن ثمنها يفوق اللآليء.

حكمة المرأة تبنى بيتها والحماقة تهدمه بيدها.

فم الأجنبيات هوة عميقة. ممقوت الرب يسقط فيها.

المرأة المتقية الرب فهي تمدح.

أمرّ من الموت المرأة التي هي شباك وقلبها أشراك ويداها قيود.

رجلًا واحداً بين ألف وجدتُ. أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد.

(من سفر الجامعة الإصحاح ٧).

وفي سفر أشعيا (٥: ١١، ١٢) وصف لحالة بني إسرائيل وتنفير من الخمر واللهو: «ويلٌ للمبكرين صباحاً يتبعون المسكر، للمتأخرين في العتمة تلهيهم الخمر. وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم. وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون».

ويقول سفر الأمثال المنسوب لسليمان عليه السلام عن الخمر: «ليس للملوك أن يشربوا الخمر ولا للعظماء أن يحتسوا المسكر».

«الخمر مستهزئة. المسكر عجّاج ومن يترنح فليس بحكيم».

«لمن الويل!؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر جبابها في الكأس، وساغت مرقرقة. في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية، وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية. يقول اضربوني ولم أتوجع. لقد لكأوني ولم أعرف. متى أستيقظ، أعود أطلبها بعد؟!»، وهو وصف جيد للخمر وآثارها الاجتماعية والنفسية وما يحدث عنها من مخاصمات ومعارك وجروح وما تؤدي إليه من ارتكاب الشرور والموبقات وجرائم الزني. ويحس شاربها كأنه في قلب البحر بسبب الرأرأة والترنح أو كأنه على رأس سارية فيشعر بالدوار. وسرعان ما يقع من أعلى السارية. ثم هو يتبلد إحساسه فلا يشعر بالضرب واللكمات. وينام في سكره ولا يكاد يفيق. وإذا ما أفاق عاد يظبها ثانية لأنه أدمن شربها.

هناك كنوز كثيرة في سفر الأمثال: يدعوك لأن تجتنب الشروتجتنب الأشرار ومطاعمهم وأطايبهم: «إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملاً. وضع سكيناً لحنجرتك إن كنت شرهاً. لا تشته أطايبه لأنها خبز أكاذيب. لا تتعب لكي تصير غنياً. كف عن فطنتك. لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشته أطايبه. اللقمة التي أكلتها تتقيؤها وتخسر كلماتك الحلوة. لا تتكلم في أذني الجاهل بالحكمة لأنه يحتقر حكمة كلامك. لا تدخل حقول الأيتام لأن وليهم قوي وهو يقيم دعواهم عليك».

«لا يحسدن قلبك الخاطئين، بل كن في مخافة الرب اليوم كله لأنه لا بد من شواب ورجاؤك لا يخيب. لا تحسد أهل الشر ولا تشته أن تكون معهم لأن قلبهم يلهج بالاغتصاب وشفاههم تتكلم بالمشقة . . ».

«لا تغر من الأشرار ولا تحسد الأئمة لأنه لا يكون ثواب للأشرار. سراج الأثمة ينطفىء، يا بني اخشَ الرب والملك. لا تخالط المتقلبين لأن بليتهم تقوم بغتة.

«محاباة الوجوه في الحُكم ليست صالحة. من يقول للشرير أنت صدّيق تلعنه الشعوب وتسبُّه العامة».

ويبدو في بعضها التناقض، مثل قوله: «لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت. جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيماً في عيني نفسه». وهو أمر متناقض.

وفي بعضها كلام ملتو غامض وفيه ادعاء بأنه أزلي خالد كان منذ الأزل مع الله!! يقول صاحب الأمثال على لسان سليمان: الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. منذ الأزل مُسِحْتُ \_ أي صرت مسيحاً وهو الممسوح بالزيت. وللمسيح مكانة خاصة، إذ يقف على يمين الرب \_ . منذ البدء، منذ أوائل الأرض. إذ لم يكن غمر أبدئت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه. من قبل أن قررت الجبال، قبل التلال أبدئت. إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة. لمّا ثبتت السماوات كنت هناك أنا. لمّا رسم دائرة على وجه القمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشدّدت ينابيع الغمر. لمّا وضع للبحر حدّه فلا تتعدى المياه تُخمّه ، لمّا فوق، لما تشدّدت ينابيع الغمر. لمّا وضع للبحر حدّه فلا تتعدى المياه تُخمّه ، لمّا

رسم أسس الأرض، كنتُ عنده صانعاً وكنتُ كل يوم لذَّتُه، فرحة دائماً قدامه، فرحة في مسكونة أرضه، ولذّاتي مع بني آدم».

ما معنى هذا الكلام الغامض؟! أيقصد المتكلم باسم سليمان أنه كان منذ الأزل قبل خلق الأرض والسماء. قبل السحاب والماء. قبل أن تقرّ الجبال وتبدأ التلال، قبل أن تتحدد للبحار تخومها وللأرض أسسها!! وعندما وضع الله ذلك كله كان المتحدث يشاركه في خلقه «كنت عنده صانعاً»!! وكان المتحدث هولذة الله وفرحته!!! ولولاه لما خلق هذا الكون، بل كان هو يشاركه في صنعته!!!

### سفر الجامعة:

يُنسب سفر الجامعة إلى سليمان عليه السلام أيضاً، وهو يتميز بأسلوب أدبي قوي، رغم ضعف الترجمة في كثير من الأحيان.

يبتدىء السفر هكذا: «باطل الأباطيل، الكل باطل. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس. دور يمضي ودور يجيء والأرض قائمة إلى الأبد. والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال. تذهب دائرة دوراناً وإلى مداراتها ترجع الريح. كل الأنهار تجري والبحر ليس بملآن. كل الكلام يقصر، لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل. العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلىء من السمع. ما كان فهو يكون بالكل. العين لا تشبع فهو اللذي يُصنع فليس تحت الشمس جديد. ليس ذكر للأولين. والآخرون أيضاً الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم. . .

«أنا الجامعة كنت ملكاً على إسرائيل في أورشليم. ووجَّهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات. هو عناء رديء جعلها الله لبني البشر ليعنوا – أي ليتعبوا – فيه. رأيت كل الأعمال التي عملت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح. الأعوج لا يمكن أن يقوَّم والنقص لا يمكن أن يجبر. أنا ناجيت قلبي قائلًا: ها أنا قد عظمتُ وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلي على أورشليم.. ووجَّهت قلبي لمعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل، فعرفت أن هذا أيضاً قبض الريح لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم والذي يزيد علماً يزيد حُزناً».

الرجل الذي يتحدث في هذا السفر شديد التشاؤم مظلم النفس. لا يؤمن بالحياة الأخرى ولا بالجنة والنار ولا بالثواب والعقاب. لهذا كل ما في الكون باطل الأباطيل. لا يرى حكمة الله في الإيجاد ولا حكمته في الموت والحياة ولا حكمته في خلق السموات والأرض. ولا حكمته في خلق الأكوان وتعريفها. فالكل باطل وقبض الريح.

«ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟». هكذا يتساءل الجامعة، إذ لا بعث ولا نشور. . وكل ما يجمعه يتركه ويموت . . «كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن». . «في كثرة الحكمة كثرة الغم والذي يزيد علماً يزيد حزناً» . . دعوة لعدم الازدياد من العلم والحكمة مع أن العاقل يقول: ﴿ربّ زدني علماً ﴾، وسفر الأمثال السابق ذكره يدعو الإنسان لمزيد من طلب العلم والحكمة .

بعد أن ييأس الجامعة من الحكمة ذهب يجرب اللهو والفرح والخمر لعله يرتاح من القلق المروع الذي أنشب أظفاره في قلبه، فإذا هو يكتشف أنَّ الفرح والسرور أيضاً باطل وقبض الريح. «قلت في قلبي هلم أمتحنك بالفرح فترى خيراً. وإذا هذا أيضاً باطل. . افتكرت في قلبي أن أعلَّل جسدي بالخمر، حاشا لسليمان عليه السلام أن يسكر ويشرب الخمر هروباً من إحساسه بالقلق وأن آخذ بالحماقة لسلام أن يسكر ويشرب الحكمة ويأخذ بالحماقة! اللغرابة!! أيترك الحكمة ويأخذ بالحماقة! اللغرابة!! فيترك لنفسي بيوتاً، غرستُ لنفسي كروماً، عملتُ لنفسي جنات وفراديس. . عملتُ لنفسي برك مياه . . قنيتُ عبيداً وجوارٍ وكان لي ولدان البيت . . وكانت لي أيضاً قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين والبلدان . اتخذتُ لنفسي مغنين ومغنيًات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات . فعظمت والبلدان . اتخذتُ لنفسي مغنين ومغنيًات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات . فعظمت ومما اشتهته عيناي لم أمسكه عنها ، لم أمنع قلبي من كل فرح لأن قلبي فرح بكل تعبي ، وهذا كان نصيبي من كل تعبي وهذا كان نصيبي من كل تعبي وهذا كان المليمان عليه السلام أن يكون كذلك . . ثم التفتُ أنا إلى كل أعمالي تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي - وهكذا انطلق الجامعة يعبُ من الشهوات تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي - وهكذا انطلق الجامعة يعبُ من الشهوات تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي - وهكذا انطلق الجامعة يعبُ من الشهوات عبياً، وحاشا لسليمان عليه السلام أن يكون كذلك . . ثم التفتُ أنا إلى كل أعمالي

التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس».

إن هذا الإنسان القلق التائه الضائع الذي جرّب كل شيء ولم يقنع بشيء، يشبه إلى حد كبير (ألبير كامي) و (سارتر) و (همنچواي). . مجموعة الأدباء المحدثين الذين رأوا الكل باطل . الحياة باطل والموت باطل. . لا إلّه ولا حق ولا خير ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب . الكل باطل الأباطيل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، فأنهوا حياتهم بالانتحار، وأعلنوا قرفهم وضيقهم من هذه الحياة التي يمضغ الإنسان فيها التفاهة . . ويجتر الآلام . .

إنها فلسفة العدم والحيرة والشك تمثلها في العربية قصيدة إيليا أبو ماضي التي غناها محمد عبد الوهاب «لست أدرى»:

جئت لا أعلم من أين ولكني أتيتُ ولقد أبصرتُ قدامي طريقاً فمشيتُ وسأبقى ماشياً إن شئت هذا أم أبيتُ كيف جئتُ؟كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري

لقد كان الشاعر لبيد في جاهليته خيراً من الجامعة. فقد أدرك لبيد أن كل شيء ما خلا الله باطل، أما الجامعة فالكل باطل الأباطيل وقبض الريح.. وعندما أنشد لبيد قصيدته في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ووصل لبيد إلى قوله:

«ألا كل شيء ما خلا الله باطل»، قال الرسول صلوات الله عليه: صدقت. فلما قال: «وكل نعيم لا محالة زائل»، قال: كذبت فنعيم الجنة لا يزول.

وأما الجامعة \_ الذي يدَّعون أنه سليمان عليه السلام \_ فليس لـ ديه حق أبـداً... الكل باطل وقبض الريح وليس هناك جنة ولا نار «ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس».

والله يقول: ﴿ كُلُّ نَفْسُ بِمَا كُسِبِتُ رَهِينَةً ﴾ ، و ﴿ وَمِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة خَيْراً يره

ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، و ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولُه والمؤمنون﴾، و ﴿من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها﴾.

إن الثواب والعقاب والجزاء والحساب لا يدخل ضمن مفاهيم الجامعة مطلقاً. . وإلا لعلم أن من يعمل خيراً يجازى بالخير ومن يعمل شراً يجازى بالشر وليس الأمر كما توهم باطل الأباطيل وقبض الريح .

لقد بلغ الأمر بيأس الجامعة أن يرى الحكمة سبيلًا للغم والعلم طريقاً للحزن. فجرّب الشهوات وانغمس فيها وأخذ من كل أطايب الدنيا. نساء، خمر، عبيد، أموال، أنعام، ذهب وفضة، حرث، كلها أخذ منها بحظ وافر لم يسبقه إليه أحد ممن ملك أورشليم. . ومع هذا انتهى إلى أن الكل باطل. .

رأى الحكيم والجاهل والغني والفقير والملك والصعلوك ينتهيان إلي نهاية واحدة محزنة. هي الموت والعدم. العدم النهائي الذي لاحياة بعده؛ فانقبضت نفسه وأظلمت، وقال: «كما يحدث للجاهل كذلك يحدث أيضاً لي أنا. وإذ ذاك فلماذا أنا أوفر حكمة؟ فقلت في قلبي: هذا أيضاً باطل. لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد. كما منذ زمان كذا الأيام الآتية. الكل يُنسى. وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ فكرهتُ الحياة لأنه رديء عندي العمل الذي عُمل تحت الشمس، لأن الكل باطل وقبض الريح فكرهتُ كل تعبي الذي تعبتُ فيه تحت الشمس حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي».

إنها صورة قاتمة مظلمة. تدفع بالإنسان إلى أن يتقيأ نفسه كما يقول (ألبير كامي). إنها حياة القلق والضّيق والتعاسة التي يعيشها أُدباء أوروبا عندما فقدوا الإيمان بالله. والتي يمثلها أصدق تمثيل كتابات (ألبير كامي) و (سارتر) و (صموئيل بيكت) و (همنچواي). وقد انتهت حياة معظم هؤلاء الأدباء بالانتحار. إذ الكل باطل وقبض الريح. فما الفائدة إذن من هذه الحياة الكريهة.

إن مصدر هذا الأدب القاتم المظلم هو كتاب الجامعة وسفر أيوب. وكالاهما مليء بالكفر والتجديف، واليأس والقنوط هومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون.

يقول الجامعة: «فتحولتُ لكي أجعل قلبي ييأس من كل التعب الذي تعبتُ فيه تحت الشمس. لأنه قد يكون إنسان تعبه بالحكمة والمعرفة وبالفلاح فيتركه لإنسان لم يتعب فيه. هذا أيضاً باطل وشر عظيم لأنه ماذا للإنسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس. لأن كل أيامه أحزان وعمله غمّ. أيضاً بالليل لا يستريح قلبه. هذا أيضاً باطل هو».

إن الجامعة لا يريد لأحد أن يستفيد مما ترك، لا مال ولا حرث، ولا علم ولا حكمة. إنه شخص أناني جداً. يريد كل شيء لنفسه، ويريد لنفسه الخلود الأبدي. وبما أنه لم يسمع بالآخرة ولم يؤمن بها. ويرى الموت في كل لحظة يخترم النفوس: غنيها وفقيرها، جاهلها وحكيمها، تأكد أنه ميت ولا مفر من الموت؛ فامتلأت نفسه غماً، ولم يستطع أن يتمتع بما جمع من مال وأثاث ورياش ونساء وأولاد وأنعام وحرث. . . امتلأت نفسه حزناً ومات قبل أن يموت.

وازداد هماً وغماً عندما رأى موضع الحق ظلم وموضع العدل جور. وبما أن الإنسان يموت كالبهيمة فلا فرق بين ظلم وعدل وبين حق وباطل. يقول الجامعة: «لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة وحادثة واحدة لهم. موت هذا كموت ذاك. وقسمة واحدة للكل. فليس للإنسان مزيّة على البهيمة لأن كليهما باطل. كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعودون».

هل هناك كفر أشد من هذا؟ أيعقل أن يقول نبي أرسله الله لهداية البشر هذا الغثاء؟! لا حساب لا عقاب، العدل مثل الجور، والحق مثل الباطل!! الكل باطل وقبض الريح، لأن الموت يسوّي بين الظالم والمظلوم، والخير والشرير، ينتهيان جميعاً إلى التراب كما تنتهي البهيمة، وتنتهي القضية!!؟ وأي فائدة تُرجى من عمل الخير إذا كانت نهايته التراب. ولماذا يتساوى الجميع؟ الظالم والمظلوم، العادل والقاسط، المستقيم والجائر؟! الكل يذهب ويصير تراباً.. لا بعث ولا نشور فوما يهلكنا إلا الدهر، فكما تموت البهيمة يموت الإنسان. وليس للإنسان مزيّة على البهيمة لأن كليهما باطل!!

ويستمر الجامعة في كل إصحاحات هذا السفر على هذا المنوال حتى امتالأت

نفسه غماً وحزناً وغبط الأموات. قال: «فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين هم عائشون بعد. وخير من كليهما الذي لم يولد بعد.

إذا لم يكن هناك بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب، فكيف يمضي الظالم في الدنيا دون أن يقتص منه؟ حينئذٍ يشعر الجامعة بأن الموت خير من الحياة وأن باطن الأرض خير من ظاهرها.

إن نفس الجامعة قلقة حائرة.. وهي لا تقبل الظلم.. ولكنها ترى أن النهاية واحدة للبار والشرير.. كلاهما يموت. فاعل الخير وفاعل الشر كلاهما يواريه التراب ويصبح هو تراب. وإذا كل الذي فوق التراب تراب. فيزداد يأساً وحيرة وانقباضاً وغماً وهماً فيصبح ويصرخ: الكل باطل الأباطيل وقبض الريح. «من يحب الفضة لا يشبع من دخل. هذا أيضاً باطل».

الغريب حقاً أن الجامعة يذكر الله ولكن ما يؤرقه ويقض مضجعه هو أن الكل يموت موتاً أبدياً لا حياة بعده فيتفكر في الدنيا وأحوالها، وكلما تفكر ازداد تشاؤماً وغما وهماً. «رجل أعطاه الله غنى ومالاً وكرامة وليس لنفسه عوز من كل ما يشتهيه، ولم يعطه الله استطاعة على أن يأكل منه بل يأكله إنسان غريب. هذا باطل ومصيبة رديئة هو». إنه يرى نفسه في هذه الصورة وقد أعطاه الله مُلكاً لا حدود له، غنى ومال وكرامة. ونفسه قد فقدت كل رغبة وشهوة في كل هذا المال. ولا بد أن يأكله الغرباء. . إذن هذا العطاء والكرامة باطل ومصيبة رديئة!!

الإنسان يولد ويموت ولو عاش مئة سنة . «في الباطل يجيء ، وفي الظلام يذهب، اسمه يغطى بالظلام!! وإن عاش ألف سنة مضاعفة ولم ير خيراً أليس إلى موضع واحد يذهب الجميع؟ . كل تعب الإنسان لغمّه ومع ذلك فالنفس لا تمتلىء . لأنه ماذا يبقى للحكيم أكثر من الجاهل؟ إذن الكل باطل الأباطيل وقبض الريح . . فيوم الممات خير من الولادة . الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب . لا تكن باراً كثيراً ولا تكن حكيماً بزيادة!! لماذا تُخرب نفسك؟ لا تكن شريراً كثيراً ولا تكن جاهلًا . لماذا تموت في غير وقتك . حسن أن تتمسك بهذا وأيضاً أن لا ترخى يدك عن ذاك».

أمر في منتهى الغرابة. أن يدعو سليمان عليه السلام \_ وهذا كذب لا ريب فيه \_ إلى أن يعتدل الإنسان في عمل الخير وفي عمل الشر، وأن يعتدل في أمر الحكمة، لأن الحكمة تورث الغم. . وبما أن الإنسان لا يعيش إلا مرة واحدة، فعليه أن يتمتع بهذه الحياة قدر استطاعته. لماذا يموت في غير وقته؟! عليه أن يأخذ من كل مُتَع الدنيا. . من الخير والشر. . المهم أن يتمتع بالدنيا لأنه لا آخرة هناك.

وهذا الكلام يمثل فلسفة أحبار يهود أصدق تمثيل، كما يمثل فلسفة الغرب اليوم.. تمتع بالحياة قدر ما تستطيع، فالموت سيحصد الكل.. ولكن لا تجعل هذه المتع سبباً في هلاكك وموتك قبل الأوان. فليس لك إلاّ حياة واحدة.

«غداً بظهر الغيب واليوم لي. وكم يخيب الظن بالمقبل». كما يقول الخيّام. . فعليك إذن أن تمتّع عينيك ونفسك بكل متع الدنيا حلالها وحرامها، بشرط واحد فقط هو أن لا تؤدي بك إلى الموت قبل الأوان. افعل الخير وافعل الشر كلاهما يزيد في متع الدنيا!! إنَّ من أراد أن يعرف فلسفة الغرب اليوم الذي يسيطر عليه اليهود بأرجاسهم فليقرأ ما كتبه أحبار يهود ونسبوه إلى سليمان عليه السلام وهو منه براء.

ومما يزيد في حيرة الجامعة أنه يرى الأشرار يُدفنون في الهيكل والأماكن المقدسة، بينما الذين عملوا بالحق ذهبوا ونُسوا في المدينة. ويصرخ قائلاً: هذا أيضاً باطل. يوجد باطل يجري على الأرض. أن يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصديقين، فقلت: «إن هذا أيضاً باطل. فمدحت الفرح لأنه ليس للإنسان خير تحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب ويفرح». ﴿إنّ هم إلاّ كالأنعام ﴾ يأكلون ويشربون ويمرحون. هذا هو آخر ما توصل إليه الجامعة حسب زعمهم. على الإنسان أن يكون مثل البهائم تأكل وتشرب ولا تفكر، إذ أنّ الفكر هو سبب الغم والحكمة هي سبب الهلاك. لاحياة ولا بعث ولا نشور، فالكل باطل الأباطيل. الصالح كالخاطىء، والصديق كالشرير، والطاهر كالنجس، والذي يذبح – أي يقدم القرابين لله – كالذي لا يذبح . حادثة واحدة للجميع. تضمهم جميعاً يأتيهم الموت جميعاً. هذا أشر كل ما عمل تحت الشمس أن حادثة واحدة للجميع . كلل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت. لأن الأحياء يعلمون

أنهم سيموتون، أما الموتى فلا يعلمون شيئاً وليس لهم أجر بعد لأن ذكرهم نسي ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان، ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس».

يرتعد الجامعة ويصرخ من هذه النتيجة الحتمية التي يصل إليها: الكل باطل الأباطيل وقبض الريح. لأنه لا يؤمن ببعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب. والواقع أن كل من كان له فكر ورويَّة وحكمة، ولم يكن قد آمن بيوم الحساب فلا شك أنه سينتهي إلى ما انتهى إليه الجامعة. . قلق وضيق وكرب وغم. الكل باطل وقبض الريح، ولا منقذ من هذه النهاية الحزينة التي قذفت بمفكري المغرب اليوم إلى الانتحار إلا الإيمان بالله وباليوم الآخر.

إن عقيدة اليوم الآخر والجزاء أساسية للإنسان. . وإلا فالموت خير له من الحياة والذين لم يولدوا بعد هم السعداء.

يصرخ الجامعة ما دام الأمر كذلك. وما دامت الهاوية ستأخذ الجميع: «اذهب كُلُ خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب. . التذّ عيشاً مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الشمس، كل أيام باطلك لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس. كل ما تجده يدك لتفعله فافعل بقوتك لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها».

من أراد أن يعرف فلسفة البلاد الشيوعية فليقرأ سفر الجامعة. . من أراد أن بعرف فلسفة اليهود الذين يحكمون العالم والذين جعلوا معظم الناس في الغرب والشرق يسيرون على منهجهم في التفكير وضلالاتهم فليقرأ سفر الجامعة .

من أراد أن يعرف مصادر الفكر الحديث. . فكر (كامي) و (سارتر) و (بيكيت) و (همنچواي) فليقرأ سفر الجامعة، فإنه مصدر إلهام لكل هؤلاء بما فيهم إيليا أبو ماضي وبعض محاولات المازني حين يقلِّدهم.

بعد أن يئس الجامعة من كل ما رأى اتخذ مذهب (أبيقور) الفيلسوف اليوناني . . صاحب مذهب اللذة في السعادة هي في اكتساب اللذة . إن كانت اللذة في المال فعليك

<sup>(</sup>١) انظر كتاب عبد القادر المازني: قبض الريح.

بجمعه، إن كانت اللذّة في المرأة التي تحبها فلماذا تمنع نفسك عنها باسم العفّة؟! إن كانت اللذّة في الخمر فلماذا تصفها بأقبح الأوصاف وتقول الخمر عجاج. . الخمر مستهزئة ومن يترنّع فليس بحكيم . .

افعل ما شئت طالما أن فيه لذّة، ولكن اعلم أنَّ الإسراف في كل شيء يؤدي إلى الألم وإلى الهلاك. فلماذا تريد أنت أن تقوض حياتك؟ وليس لك إلَّا حياة واحدة؟ لماذا تموت في غير وقتك؟!

لهذا كله يدعوك الجامعة إلى أن تمتع نفسك بالطعام الهني والخمر المعتقة والفتاة الجميلة. وإن احتجت لفعل الشر وظلم الآخرين فافعل. لا تكن شريراً كثيراً لأن التمادي في الشريضر القلب ويهلك النفس ويذهب متع الحياة. الخمر تفرح العيش لكن التمادي فيها يذهب لدّة الحياة.

هذه هي خلاصة فلسفة الأحبار التي وضعوها في سفر الجامعة ونسبوها زوراً وبهتاناً وكذباً لسليمان عليه السلام، وهو منها براء.

### سفر نشيد الإنشاد:

سفر نشيد الإنشاد، وهو السفر الثالث في العهد القديم المنسوب لسليمان عليه السلام، ويمثل مع سفر الأمثال وسفر الجامعة وسفر المزامير ــ المنسوبة لداوود ــ أسفار الأدب والشعر والحكمة، والتي قد يضاف إليها أيضاً سفر أيوب.

ونشيد الإنشاد هو نشيد يتغنّى به اليهود في أعيادهم وكنائسهم وبيعهم. وهو شعر غزلي جنسي غليظ. ليس بينه وبين الدين أي علاقة. إنه يمثل سياسة أحبار يهود نحو الجنس. ونحن نعلم من حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأنهم لفرط حبهم للنساء والزنى جعلوا الأنبياء كلهم زُناة والعياذ بالله، أو قوّادين. ومنهم من لا يكتفي بكل ذلك بل يعتدي على ابنته أو أحته.

فإبراهيم حسب زعمهم تزوج سارة أخته، ثم عرضها على ملك مصر وعلى ملك

الفلسطينيين أبيمالك ليكسب من ذلك ذهباً وفضة . . والشيء ذاته فعله إسحاق حسب زعمهم .

ويعقوب تزوَّج راحيل وأختها ليئة. وغازل يعقوب راحيل وقبَّلها قبل أن يخطبها وقبل أن يتزوجها. وكان يحب راحيل الجميلة ويبغض ليئة السمينة. وكانت راحيل تذكر له الفروق بينها وبين شقيقتها التي فتح الله رحمها فولدت له أولاداً كثيرين، تقول راحيل: «كيف تمضي ليلة كاملة مع أختي هذه دون أن تلاحظ الفرق بيننا ولا مرة واحدة؟! ألم تلمس شعرها الخشن؟ ألم تشعر بيديها السمينتين الثقيلتين حولك. وعندما قبَّلتَ حلمتيها، كما اتفقنا، ألم تدرك مباشرة أنها لم تكن أنا، وأنه كان عليك أن تفتش عنهما على بطنها أو على الوسادة إلى جانبها»، لكبر ثديبها بدرجة مقرفة.

وأما أبناء يعقوب فزُناة على مستوى حقير. راؤبين زنى بامرأة أبيه بلهة في حياة أبيه. ويهوذا أسد إسرائيل زنى بحليلة ابنه ثمارا.. ولوط تتهمه التوراة المحرَّفة بأنه زنى بابنتيه.. ويوشع تزوَّج الزانية راحاب وأنجب منها مجموعة من الأنبياء.. وداوود من نسل فارص بن يهوذا من الزنى من كنته، زوجة ابنه، ثمارا، وداوود نفسه يزني بحليلة جاره وقائد جنده أوريا الحثي، ثم يدبِّر مكيدة للتخلُّص منه واغتياله. وسليمان هو ابنه من تلك الزانية. وأمنون بن داوود يزني بأخته. وأدونيا بن داوود يزني بحليلة أبيهما داوود.

وبنو إسرائيل، قادة وجنوداً، يتركون القتال ويذهبون للزنى مع نساء الفلسطينيين في عهد موسى ويوشع بن نون، ويكررون ذلك في مناسبات كثيرة. وأما عهد القضاة الذي استمر لعدة قرون فهو عهد الزنى وعبادة الأوثان في حياة بني إسرائيل.

«وكان بعد موت جدعون بن يواش أن بني إسرائيل رجعوا وزنوا وراء البعليم وجعلوا لهم بعل بريث إلهاً. (سفر القضاة، الإصحاح ٨) «وكان يفتاح الجلعادي أحد قادة بني إسرائيل ببيار بأس وهو ابن امرأة زانية» سفر القضاة، الإصحاح ١١). . «ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب» يعبدون الأوثان ويزنون وراءها في كل مكان»، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين أربعين سنة».

وشمسون الجبّار الـذي أنقذهم من الفلسطينيين ــ حسب زعمهم ــ كان زانيـاً. جاء في سفر القضاة (الإصحاح ١٦):

«ثم ذهب شمسون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل عليها». «وكان بعد ذلك أنه \_ أي شمسون \_ أحبُّ امرأة في وادي سورق اسمها دليلة» وزنى بها أيضاً. .

وتاريخ بني إسرائيل كما تقصه أسفار العهد القديم تاريخ ملوث بالدماء والاغتيال وشرب الخمور والزنى، واللواط في بعض الأحيان، وعبادة التماثيل والأصنام في كل حين وآن. حيث إن كبار الكهنة كانوا لا يستحون من مضاجعة النساء علناً. يقول سفر صموئيل الأول (الإصحاح ٢): «وشاخ عالي جداً \_ وكان كبير الكهنة وجعل بنيه كهنة معه \_ وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل وأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع»، وخيمة الاجتماع هده قدس الأقداس، وهي سكن الله حسب زعمهم قبل أن يبني سليمان الهيكل. هناك يسكن وينام ويأكل ويشرب حسب زعمهم، ومع هذا كان الكهنة يضاجعون النساء اللائي كُنَّ يذهبن ويشرب حسب زعمهم، ومع هذا كان الكهنة يضاجعون النساء اللائي كُنَّ يذهبن للصلاة والبركة إلى خيمة الاجتماع. . . والرب حسب زعمهم يأمر النبي هوشع بأن يتزوج زانية.

بعد هذه المقدمة الطويلة نستطيع أن نفهم لماذا يكون أهم نشيد ديني عند اليهود قصيدة غزل فاضح.

يبدأ السفر هكذا: نشيد الإنشاد الذي لسليمان \_ كذباً وزوراً وبهتاناً \_ :

ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. . . نذكر حبـك أكثر من الخمـر \_ . - جماعة سكارى مدمنين لا يستطيعون أن يتركوا الخمر \_ .

أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قيدار، كشقق سليمان. . حرة المُرِّ لي بين ثديئي يبيت. طاقة فاغيه حبيبي لي في كروم. .

كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. أدخَلني إلى بيت الخمر وعَلَمُهُ فوقي محبة. أسندوني بأقراص الربيب، أنعشوني بالتفاح فإني مريضة حباً. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني..

أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تُتْقِظْنَ ولا تُنبَّهْنَ الحبيب حتى يشاء.. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي فما وجدته. إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي. طلبته فما وجدته... وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي . \_ نامت معه في تلك الغرفة وقامت في الصباح وحبيبها لا يزال نائماً \_ أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تُيقظن ولا تُنبّهن الحبيب حتى يشاء.

ثم ينتقل الغزل، ويتحدث الرجل هذه المرة عن حبيبته الجميلة:

ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة . عيناك حمامتان من تحت نقابك ، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد . شفتاك كسلسلة من القرمز وفمك حلو . خدّك كفلقة رمانة تحت نقابك . عنقك كبرج داوود المبني للأسلحة!! شدياك كخشفتي ظبية ، توأمين يرعيان بين السوسن ، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المرّ وإلى تل اللبان . كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة .

شفتاك يا عروس تقطران شهداً. تحت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. قد دخلتُ جنتي. قطفت مُرّي مع طيبي. أكلت شهدي مع عسلي. شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب واسكروا أيها الأحباء.

ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. دوائر فخذيك مثل الحليّ صنعة يدي صناع. سُرتُك كأس مدوّرة لا يعوزها شراب ممزوج. بطنك صبرة حنطة مسيَّجة بالسوسن (يا للوقح يصف شعر العائة) ... ثدياك كخشفتين، توأمي ظبية، عنقك كبرج من عاج. عيناك كالبرك في حشبون عن باب بثّ ربيم .. لأن مياهها عميقة ... أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان ملك قد أسر بالخصل. ما أجملك وأحلاك أيتها الحبيبة باللذّات. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها. وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، ورائحة أنفك كالتفاح. وحنكك كأجود الخمر. . لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين.

وهكذا يمضي هذا السفر الوقح، الذي يسمّونه نشيد الإنشاد وينسبونه لسليمان

عليه السلام وهو منه براء. . ويتغنون به في الكنائس والمعابد والأعياد، . . . أيُّ دين هذا الذي وضعه أحبار بني إسرائيل وملأوه بالبهتان والرجس وشرب الخمور والزني . .

السفر كله من أوله لآخره غزل من المرأة بحبيبها. . وغزل غليظ من الرجل بفتاته . .

وينتهي الإصحاح الثامن بالعشيقة وهي تدعو عشيقها ليدخل بيتها وتسقيه من الخمر السلاف، وأن تنام معه الليل كله، فإذا أصبح الصباح طلبت من بنات أسرائيل أن لا يوقظن حبيبها حتى يستيقظ متى شاء. وتحلفهن كما مر بالظباء وبنات أيل.

وتتمدَّح بثدياها، تقول: أنا سور وثدياي كبرجين. لكن المشكلة معها أن أختها الصغيرة ليس لها ثديان. فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟! هذه هي المشكلة الوحيدة التي تؤرقها أن ثديبي أختها صغيران جداً. على عكس مشكلة راحيل حيث كانت ثديا أختها ليئة تصل إلى الوسادة بجانبها عندما تنام أو تنزل إلى أسفل بطنها عندما تقف.

هذه هي المشكلة الوحيدة أمام إسرائيل. ولا بدّ من تدبير الحل؟! وعلى سليمان الحكيم أن يفكّر بحكمته كيف يحل هذه المشكلة العويصة!!

\* \* \*

## أيّوب (عليه السلام)

أيوب عليه السلام يُضرب به المثل في الصبر، فيقال: صَبْر أيّوب. قال تعالى:

وقال عنه عزَّ مِن قائل:

## من هو أيوب عليه السلام؟

اشتهرت قصة أيوب وصبره على البلايا، والرزايا، فَقَدَ ماله فحمد الله، وفقد أولاده وأهله فحمد الله، وفقد أولاده وأهله فحمد الله، وبقي في البلواء سنين طوالاً لا يتضجَّر ولا يتبرَّم قائلاً: الله أعطى . . الله أخذ . ولم يشكو لأحد من الخلق، واكتفى بعلم خالقه، حتى إذا بلغ السيل الزبى توجَّه إلى ربه بالدعاء والضراعة فأنقذه وأكرمه وأعاد له صحّته وأهله ومثلهم معهم وضاعف له ثروته وماله .

لهذا كله اشتهرت قصة أيوب بين الأمم وادَّعته كل أمة لنفسها. ومن أشهر من ادَّعاه المصريون، حتى قيل: أيوب المصري.

والحق أنه ليس مصرياً، بل هو من نسل إبراهيم عليه السلام. قال تعالى:

﴿ وَمِن ذُرِّ يَتَدِهِ ع اللهِ إبراهيم - دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ (الأنعام: ٨٤).

وقال تعالى :

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّئَنَ مِنْ بَعْدِوَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِنَّا أَنْ أَمْدِيلَ وَإِنْ اللَّهُ عَلَى وَأَيْوَبُ اللَّهُ وَعِيمَى وَأَيْوُبُ اللَّهُ ﴿ (النساء: ١٦٣).

ونحن نعلم أن الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم عليه السلام وقصهم الله على رسوله في القرآن الكريم هم من نسل إبراهيم. ولـذا سمِّي إبراهيم أبو الأنبياء. ولكن ليس معنى ذلك أن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم ولم يقصصهم الله علينا هم من نسل إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: ﴿ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك﴾. ويُذكر أن عدد الأنبياء أكثر من مائة ألف، وأن عدد الرسل أكثر من ثلاثمائة (۱) \_ مع أن المذكورين في القرآن الكريم عدد محدود، وهو ٢٥ نبياً رسولاً.

ويذكر المؤرخون نسباً لأيوب. قال ابن إسحاق: هو أيوب بن موص بن رازح بن العيص ــ وهو عيسو ــ بن إسحاق بن إبراهيم الخليل.

قال ابن كثير في كتابه «قصص الأنبياء»: «وقال غيره \_ أي غير ابن إسحاق \_ هو أيوب بن موص بن رعويل بن العيص \_ عيسو \_ بن إسحاق بن إبراهيم الخليل».

وها هنا شبه اتفاق في نسبة أيوب عليه السلام إلى العيص ـ عيسو ـ بن إسحاق بن إبراهيم. والعيص هـ وعيسو شقيق يعقوب التوأم والذي نزل قبله، وتبعه يعقوب ماسكاً بعقبه كما ترويه التوراة في سفرالتكوين ـ وقد مرَّ معنا ذلك في قصة يعقوب ـ .

قال ابن كثير: «فالصحيح أنه من سلالة العيص عيسو بن إسحاق».. وقد ذكر المؤرخون الأوروبيون، ومنهم (بنيامين جرمين) والأديب الفرنسي (ڤولتير): أن أيوب أقدم من موسى عليهما السلام وأن أيوب عاش في حدود ١٥٢٠ قبل

<sup>(</sup>١) ورد أنَّ عدد الأنبياء (١٠٤) ألف، وأن عدد الرسل على عدة أهل بدر (٣١٣).

الميلاد. وأن سفر أيوب كُتب قبل التوراة بقرون عدة، وأنه كُتب باللغة الكلدانية أصلًا. وأن السفر يوضح تنافس الشيطان والرب على أيوب. وذلك راجع إلى عقائد الثنوية الفارسية ــ إلّـه الخير وإلّـه الشر ــ .

وقد استغرب بعض الباحثين الأوروبيين ورود قصة أيوب وقصة يونس في العهد القديم وكلاهما لا علاقة له ببني إسرائيل. . وقد تابع هؤلاء الغربيين بعض الباحثين من العرب ونقلوا كلامهم مؤيدين لقولهم ذاك، ومنهم الدكتور حسن ظاظا في كتابه القيم «الفكر الديني اليهودي».

والحق أن أيوب ويونس عليهما السلام كلاهما من ذرية إبراهيم كما ذكره المولى سبحانه وتعالى في سورة الأنعام (٨٣ – ٨٦) على أرجح القولين<sup>(١)</sup>، وقد ذكر أهل التاريخ أن أيوب عليه السلام كان من نسل العيص عيسو بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. أما يونس عليه السلام فهو يونس بن متى. وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داوود وأحمد قوله صلى الله عليه وسلم: «ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى»، وزاد البخاري: ونسبه إلى أبيه.

وقد جاء في كتاب «النبوّة والأنبياء»، للأستاذ محمد علي الصابوني: أن متَّى هي أم يونس. وأنه لم ينسب إلى أمه من الرسل إلَّا عيسى بن مريم ويونس بن متى. وهو مخالف لحديث البخاري المتقدِّم ذكره.

قال الصابوني: «ويتُصل نسبه \_ أي يونس \_ ببنيامين أحد أولاد يعقوب وهو أخو يوسف الشقيق».

ومهما يكن من أمر فإن يونس وأيوب كلاهما من نسل إبراهيم. وذكرهما في العهد القديم أمر ليس بمستغرّب إذاً. وكون أيوب من نسل عيسو العيص وليس من نسل يعقوب لا يؤثر كثيراً، إذ أن التوراة أوردت أيضاً قصة لوط وهو ابن أخ إبراهيم عليه السلام وليس ولده. . وأما تفاصيل القصة المذكورة فلا شك أنها محرّفة وأنها

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب. كلاً هدينا، ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون .. قال أهل العلم والضمير في ذرّيته يعود إلى إبراهيم، وقال بعضهم: بل إلى نوح لأنه أقرب مذكور.

ليست قصة أيوب الحقيقية. وأن إضافات وتغييرات كثيرة قد حدثت فيها.

والأدباء والباحثون الغربيون مغرمون جداً بهذا السفر المليء بالشك والبهتان والكفر الصريح.

## قصة أيوب في العهد القديم:

ترد قصة أيوب عليه السلام في سفر كامل هو سفر أيـوب، ويدخله البـاحثون في الأسفار الأدبية لمـا فيه من وصف بليـغ لـلآلام التي كان يعـانيها أيـوب. والسفر مليء بالكفر والبهتان من أوله لأخره.. وهو صورة وضيعـة لنبـي كريم من أنبياء الله.

ويظهر أيوب في هذا السفر على صورة رجل ناقم على الله تعالى كافر بأنعمه شديد اللوم والعتاب له إلى حد التقريع والتوبيخ . . وحاشا لأيوب عليه السلام أن يفعل ذلك .

يبدأ السِفْرُ هكذا: «كان رجل من أرض عوص اسمه أيوب»، ويذكر بعد ذلك أن الرجل كان كاملًا. ويعدد ذكر أولاده وثروته من الغنم والبقر والجمال والأتان والخدم والأراضي المزروعة، وكان أيوب كما يزعم العهد القديم يقدم المحارق للرب باستمرار. وكان مقابل اللحم المشوي الذي يحبه الرب جداً حسب زعمهم، يستلم أيوب ثروات جديدة وأموالًا وضياعاً وذهباً وفضة.

«وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضاً في وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جثت؟ فأجاب الشيطان الربّ وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الربّ للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. فأجاب الشيطان الربّ وقال: هل مجاناً يتقي الله أيوب؟ أليس إنك سيّجت أي وضعت سياجاً حوله وحول بيته وحول كل ماله من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض!!؟ ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ماله فإنه في وجهك يجدّف عليك. فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ماله في يدك. وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان».

«وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمراً في بيت أخيهم الأكبر أن رسولاً جاء أيوب وقال: البقر والأتن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبئيون وأخذوها... وبينما هو يتكلم جاء آخر وقال: نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان... وجاء آخر وقال: الكلدانيون هجموا على الجمال وأخذوها.. وجاء رابع وقال: بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمراً في بيت أخيهم الأكبر، وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فماتوا، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. فقام أيوب ومزَّق جبَّته، وجزَّ شعر رأسه، وخرَّ على الأرض وقال: عرياناً خرجت من بطن أمي، وعرياناً أعود إلى هناك. الربُّ أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً». (سفر أيوب، الإصحاح الأول).

هكذا تبدأ قصة أيوب في العهد القديم، سفر أيوب، صورة نلمح فيها بعض الشفافية ولكن سرعان ما تغلفها أكاذيب يهود وغلظتهم وماديتهم. تبدأ بذكر ثروة أيوب وصلاحه. وعلامة صلاحه وكماله أنه كان يقدِّم المحارق واللَّحم المشوي الذي يحبّه الرب جداً حسب زعمهم، والذي يقدِّم في سبيله كل شيء. فقد أعطى إبراهيم وإسحاق ويعقوب العهد في مقابل رائحة الشواء الذي يسرُّ به كثيراً حسب مزاعم مؤلفي العهد القديم.

ويُرفع الستار، فإذا نحن بمشهد غريب أبناء الله مجتمعون مع الرب. وقد أسلفنا القول في أبناء الله هؤلاء وأنهم حسب مفهوم أحبار اليهود الذين حرَّفوا التوراة وألفوا أسفار العهد القديم هم: أبناء آدم من حواء، وآدم هو ابن الله. تعالى الله عن ذلك. خلقه على صورة الله وشبهه تماماً!! \_ أعوذ بالله \_ وبما أنَّ آدم كان له عشيقة من الجن اسمها ليليت عاشرها ١٣٠ سنة وأنجب منها أولاداً، وبما أن حواء كانت لها عشاقاً كثيرين من الجن وأنجبت منهم أولاداً أيضاً، فإن أولاد الجن من حواء وآدم ليسوا أبناء الله . وحدث أن أبناء الله \_ أي آدم وحواء \_ تزوجوا من بنات الناس \_ أي بنات الجن من حواء وآدم - فولد لهم الجبابرة الذين هم منذ الدهر ذوو اسم، كما يقول سفر التكوين من التوراة المحرَّفة. ثم جاء الطوفان وتركَّزت بنوّة الله في سام بن نوح لأنه غطّى أباه عندما سكر \_ لعنة الله على اليه ود \_ وبقيت اللَّعنة والطرد لكنعان نوح لأنه غطّى أباه عندما سكر \_ لعنة الله على اليه ود \_ وبقيت اللَّعنة والطرد لكنعان

لأن حام لم يغط نوحاً عندما سكر. ثم انتقلت البنوة إلى إبراهيم ومن إبراهيم إلى إسحاق ومن إسحاق إلى يعقوب ومن يعقوب إلى الأسباط. بنو إسرائيل هم بنو الله على الحقيقة لا على المجاز كما يظن بعض الكتّاب!! هكذا يعتقدون، وهكذا تقول أسفارهم.. وتطلق أسفار العهد القديم أحياناً لقب بنو الله أو بنات الله على الملائكة!!؟

المهم نحن في مشهد غريب: أبناء الله مجتمعون يتشاورون مع الرب. وإذا نحن نفاجًا بالشيطان في وسطهم!! ويبدأ الرب بالسؤال: من أين جئت؟ فيجيب الشيطان: بأنه كان يتجول في الأرض. فيحذّره الرب من أن يمسَّ عبده الكامل أيوب. ويقول له الشيطان: هل مجاناً يتقي الله؟ إنه يعبدك ويقرّب لك القرابين في مقابل ما تعطيه وتباركه وتحرسه. فيعطيه الرب الإذن بأخذ ماله وأولاده. فقط يمنعه من أيوب في نفسه.

في لحظات، الأنعام والأموال والأولاد يذهبون، وإذا بنا في منظر متناقض «فقام أيوب ومزَّق جبَّته وجزَّ شعر رأسه». موقف يدلُّ على الجزع وعدم الصبر. لماذا يمزِّق أيوب جبَّته؟ لماذا يجزُّ شعر رأسه؟! ثم يأتي بعدها كلام نبي، كلام نوراني لا شك أن أيوب قاله حقاً: «عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أعود إلى هناك. الربُّ أعطى والربُّ أخذ، فليكن اسم الرب مباركاً». يا له من كلام نوراني شفاف. أنوار النبوة تظلِّله وهو مناقض تماماً لما سبق ولكثير مما سيأتي.

ويرتفع الستار مرة أخرى في الإصحاح الثاني عن اجتماع مماثل للاجتماع الأول: بنو الله مجتمعون مع الرب وجاء الشيطان أيضاً في وسطهم!! ويتكلم الرب حسب زعمهم، مخاطباً الشيطان وموبخاً له: «هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض. رجل كامل ومستقيم يتّقي الله ويحيد عنه الشر. وقد هيّجتني عليه لأبتلعه بلا سبب». أعوذ بالله كيف يمكن أن يتصوَّر إنسان له ذرّة من إيمان أن يقول الربُّ مثل هذا الكلام؟! كيف يستطيع الشيطان أن يهيّج الرب على أتقى عبد من عباده في ذلك الزمان؟!! ولماذا هذا الرب يلعب به الشيطان ويوجهه حيثما أراد؟! إنها صورة فظيعة حقيرة قميئة للرب \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً \_ وبينما الرب

ندمان على ما فعل بأيوب، يهيِّجه الشيطان مرة أخرى على أيوب؛ فيسمح له الرب بأن يبسط يده عليه ويمس عظمه ولحمه. فخرج الشيطان مبتهجاً وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته. فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك . بارك الله ومُت!! فرد عليها رداً فيه أنوار النبوة تتلألاً: «تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات. آلخير نقبل من عند الله والشرَّ لا نقبل؟!!».

وذهب أصحاب أيوب الثلاثة إليه ليعزوه؛ فرفعوا أصواتهم وبكوا، ومزَّق كل واحد جبَّته، وذرّوا تراباً فوق رؤوسهم، وقعدوا معه على الأرض سبعة أيام وسبع ليال ولم يكلِّمه أحد بكلمة، لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جداً. بعد هذا فتح أيوب فاه وسبَّ يومه وقال: ليته هلك اليوم الذي ولدتُ فيه، والليل الذي قال قد حبل برجل. ليكن ذلك اليوم ظلاماً. لا يعتنِ به الله من فوق ولا يُشرق عليه نهار. ليملكه الظلام وظل الموت. أما ذلك الليل فليمسكه الدجى ولا يضرح بين أيام السنة ولا يدخلنَّ في عدد الشهور. هوذا ذلك الليل ليكن عاقراً. لا يسمع فيه هتاف. ليلعنه لاعنو اليوم المستعدون لإيقاظ التنين. لتظلم نجوم عشائه. . لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي ولم يستر الشقاوة عن عيني، لِمَ لَمْ أَمُت من الرحم؟ عندما خرجت من البطن لِمَ أم أسلم الروح؟! لماذا أعانتني الركب ولِمَ الثدي ختى أرضع؟!.

ويبدأ أيوب حسب زعمهم بالتجديف، ويستمر فيه طوال السفر الخبيث الذي الله أحبار يهود.

يقول: «لِمَ يعطَى لشقي \_ أي أيوب \_ نور وحياة لمُرِّي النفس. اللذين ينتظرون المصوت وليس هو. ويحفرون عليه أكثر من الكنوز. . . لأنه مثل خبزي يأتيني أنيني ومثل المياه تنسكب زفرتي . لأني ارتعاباً ارتعبت فأتاني، والذي فزعتُ منه جاء عليَّ، لم أطمئن ولم أسكنْ ولم أسترح وقد جاء الرجز».

حاشا حاشا لأيوب الصابر الشاكر أن يقول هذا الكلام الذي لا يقول ه إلا من قنط من رحمة الله وأبلس منها. .

حاول أصحاب أيوب واحداً بعد الآخر أن يردوه إلى إيمانه وإلى ثباته ولكن

هيهات. فالأحبار الذين صنَّفوا هذا السفر مصرَّون على تلويث صورة أيوب كما لوَّثوا الأنبياء من قبل.

يقول أليفاز التيماني لأيوب:

«إن امتحن أحد كلمة معك فهل تستاء؟ ها أنت قد أرشدت كثيرين. قد أقام كلامُك العاثر، وثبتً الركب المرتعشة. والآن إذ جاء عليك ضجرت. إذ مسَّكَ ارتعت؟ أليست تقواك هي معتمدك ورجاؤك؟!! آلإنسان أبرُّ من الله؟! أم الرجل أطهر من خالقه؟! هوذا عبيده لا يأتمنهم وإلى ملائكته ينسب حماقة ما هي يا ترى حماقة الملائكة في نظر الأحبار مؤلفي هذه الأسفار فكم بالحري سكان بيوت من طين اللذين أساسهم في التراب، ويُسحقون مثل العثّ. بين الصباح والمساء يُحطمون. بدون منتبه إليهم يبيدون . يموتون بلا حكمة».

#### ويواصل أليفاز كلامه لأيوب:

«ادع الآن فهل لك من مجيب؟ وإلى أي القديسين تلتفت؟ لأن الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الأحمق. . . إن البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض، ولكن الإنسان مولود للمشقة، كما أن الجوارح لارتفاع الجناح؟!».

يوبخ أليفاز أيوب ويقول له: ادع فليس لك من مجيب، وتلفَّت إلى القديسين هل ينقذك منهم أحد؟ ليس هناك أحد إلاَّ الله «طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير. لأنه هو يجرح ويعصب. يسحق ويداه تشفيان. في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسّك سوء. في الجوع يفديك من الموت، وفي الحرب من حدّ السيف». ويحاول جاهداً أن يطمئن أيوب ويبعث فيه الأمل، وأن الله سيعيد عليه ما فقد من المال والصحة: «وأن خيمتك آمنة، وتتعهد مربضك ولا تفقد شيئاً، وتعلم أن زرعك كثير وذريتك كعشب الأرض، وأنك ستموت في شيخوخة صالحة في أوان الموت.

بعد هذه الموعظة الجيدة من رجل قوي الإيمان يردّ أيوب بردٌ متبرم ساخط. قال أيوب حسب زعمهم: «ليت كربي وُزنَ. ومصيبتي رُفعت في الموازين جميعها لأنها الآن أثقل من رمل البحر. لأن سهام القدير فيَّ، وحُمتها شاربة روحي.. أهوال الله مصطفَّة ضدي...

«يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. أن يرضى الله بأن يسحقني ويطلق فيقطعني. . ما هي قوّتي حتى أنتظر؟ وما هي نهايتي حتى أصبّر نفسي؟ هل قوتي قوة الحجارة؟ هل لحمي نحاس؟ ألا أنه ليست في معونتي والمساعدة مطرودة عنه . . . » .

ويستمر أيوب في تقريع صاحبه الذي أمره بالصبر. ويقول له: حتى متى أصبر؟ «إذا اضطجعت أقول متى أقوم؟! الليل يطول وأشبع قلقاً حتى الصبح. لبس لحمي المدود مع مدر التراب. جلدي كرش وساخ. أيامي أسرع من الوشيعة وتنتهي بغيـر رجاء»، أعوذ بالله من هذا القنوط والكفر!! ويواصل أيوب حسب زعمهم كلامه قائلًا: «اذكرْ أنما حياتي هي ريح وعيني لا تعود ترى خيراً. . عيناك عليَّ ولست أنا. السحاب يضمحل ويزول، هكذا الـذي ينزل إلى الهـاوية لا يصعـد». أيعقل أن يقـول النبي الكريم أيوب عليه السلام عن نفسه: أنه ينزل إلى الهاوية؟! ويواصل الحديث: «أنا أيضاً لا أمنع فمي ــ من التجـديف والشكوى الغيـر لائقة ــ أتكلم بضيق روحي. أشكو بمرارة نفسي . . إن قلتُ فراشي يعزيني ، مضجعي ينزع كربتي ، تريعني الأحلام وترهبني برؤى فاختارت نفسي الخنق، الموت على عظامي هذه...» ويوجه أيوب صرخة نحو الرب حسب زعمهم قائلًا: «ما هو الإنسان حتى تعتبره وحتى تضع قلبك عليه؟! وتتعهده صباح وكل لحظة تمنحه؟! متى لا تلتفت عنِّي، ولا تُرخيني ريثما أبلع ريقي؟! أأخطأت؟ ماذا أفعل لك يـا رقيب الناس؟ لمـاذا جعلتني عاثـوراً لنفسك حتى أكون على نفسي حملًا؟ ولماذا لا تغفر ذنبي ولا تريـل إثمي؟ لأني الآن أضطجع في التراب تطلبني فلا أكون!!! قريباً سأهرب منك بالموت. ستطلبني فلا تجدني . . . ». أعوذ بالله . أهكذا يقول النبي أيوب؟ حاشاه حاشاه!! إنهم الأحبار الذين لا يؤمنون بالأخرة. . ولا بالله .

وانزعج صاحب أيوب الثاني وهو يلدد الشوحي لهذا الكلام والتجديف. وحاول كما حاول صاحبه أليفاز أن يرد أيوب إلى الإيمان بالله والرضا بقضائه، ولكن هيهات. مؤلف هذا السفر مصرٌ على تلويث أيوب، وأن يخرج سخائم نفسه كلها وينسبها لأيوب، تماماً كما فعل الأحبار الذين لوَّثوا سيرة الأنبياء جميعاً من لدن آدم إلى عيسى عليهم صلوات الله جميعاً.

يقول يلدد الشوحي لأيوب: «إلى متى تقول هذا؟! هل الله يعوِّج القضاء أو القدر يعكس الحق؟! إن كنت أنت زكياً مستقيماً فإنه الآن ينتبه لك ويسلم مسكن برك. وإن تكن أُولاك صغيرة فآخرتك تكثر جداً ــ المقصود مبتدأ أمرك في الدنيا ومنتهاه أيضاً في الدنيا، لأن ليس في العهد القديم كله ذكر للقيامة والآخرة ــ .

ويستمر صاحب أيوب يذكره بالأمم الخالية وبرحمة الله وبغضب الله على من يكفر نعمته. ولكن أيوب يرد عليه رداً مليئاً بالتمرد والعصيان والضيق والتبرم من ابتلاء الله، يقول: «لو دعوت فاستجاب لي لما آمنتُ بأنه سمع صوتي، ذاك الذي يسحقني بالعاصفة ويكثرُ جروحي بلا سبب. لا يدعني آخذ نَفسي ولكن يشبعني مرائر. إن كان من جهة قوة القوي يقول هانذا!! وإن كان من جهة القضاء يقول من يحاكمني!! إن تبرّرت يَحكمُ عليّ فمي. وإن كنت كاملاً يستذنبني».

كلام فظيع . . كله كفر وتجديف ومخاصمة لله الـذي يدَّعي أنـه يسحقه ويكثَّـر جروحه بلا سبب، ولا يسمح له حتى يأخذ نَفّسه، ويشبعه مراثر ومصائب وآلام .

«أيفعل ذلك لأنه قوي وأنا ضعيف؟ ويتبجح بقوته ويقول من يحاكمني!! وإن أردت أن أتكلم إليه أَحْكَم فمي وأقفله بالرتاج.. ويعاملني كمذنب مع أني كامل وبار. أين عدله؟! أين رحمته؟».. كفر كامل بالله وثورة عليه وعلى قضائه.. « ألاِّنه قوى وأنا ضعيف يُظهر جبروته على ال؟».

ويواصل أيوب كلامه حسب زعمهم: «كامل أنا. لا أبالي بنفسي. رذلت حياتي.. أيامي أسرع من عدّاء \_ سريع الجري \_ تفرُّ ولا ترى خيراً... أخاف من كل أوجاعي، عالم أنك لا تبريني. أنا مستذنب فلماذا أتعب عبثاً? ولو اغتسلتُ في الثلج ونظَّفتُ يديَّ بالأشنان فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي. لأنه ليس هو إنساناً مثلي فأجاوبه فنأتي جميعاً إلى المحاكمة. ليس بيننا مُصالح \_ يُصلح بيننا \_ يضع يده على كلينا. ليرفع عني عصاه ولا يبغتني رعبه. إذا أتكلم ولا أخافه. لست هكذا عند نفسي». ينتهي إلى الكفر الصريح يثور علناً على الرب «ليرفع عني عصاه ولا يبغتني رعبه أعـوذ بالله، أعـوذ بالله، أهكذا يزعم الأحبار المجرمون أن أيوب يقول للرب؟!!

ويستمر أيوب حسب زعمهم في هذا التجديف والكفر الصريح:

«قد كرِهتْ نفسي حياتي. أتكلَّمُ في قرارة نفسي قائلاً لله: لا تستذنبني. فهمني لماذا تخاصمني؟ أحسنُ عندك أن تظلِم؟ ـ الله ظالم حسب زعمهم ـ أن ترذل عمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار؟ ـ الرب استمع لمشورة الشيطان وأصبح تابعاً له ـ ألك عينا بشر؟ أم كنظر الإنسان تنظر؟ أأيامك كأيام الإنسان؟ أم سنوك كأيام السرجل حتى تبحث عن إثمي وتفتش على خطيئتي؟ في علمك أني لست مذنباً ولا مُنقذ من يدك».

وهكذا يزعم كاتب هذا السفر أن أيوب كفر بالله وقرَّعه ووبَّخه لأنه ظلمه وعذَّبه بالفقر وموت الأبناء والمرض. مع أن أيوب ليس له ذنب وهو كامل يقدِّم النبائح والقرابين واللحم المشوي في ميعاده كل عام. . فلماذا إذن يعذِّبه الرب؟ إن الرب ظالم طاغي متجبر يؤذي الرجل الكامل ويترك الأشرار ويستمع لنصيحة الشيطان!!! أعوذ بالله من هذا الكلام الذي لا يقوله إلّا الفَسقة الفَجَرة الكَفرة من بني إسرائيل. لهذا لا نستغرب أن تأتي كل الدعوات الهدّامة الكافرة منهم فهم ينبوع الشر في هذه الأرض وهم حَمَلة رايات الكفر.

إن قراءة هذه الأسفار الملوّثة تعطينا بعداً وفهماً لعقائد هؤلاء اليهود ومن تبعهم من النصارى الذين يرون أن هذه الكتب مقدّسة. . وأن الأنبياء كلهم قد اقترفوا هذه الجرائم الكبرى والكفر الصراح.

يواصل أيوب كلامه مع الله:

«يداك كوَّنَتَاني وصَنَعَتاني أفتبتلعني؟ اذكر أنك جبلتني كالطين. أفتعيدني إلى التراب؟! منحتني حياة ورحمة وحَفِظتْ عنايتُك روحي. لكنك كتمت هذه في قلبك. إن أخطأتُ تلاحظني ولا تبريني من إثمي. إن أذنبت فويلٌ لي. وإن تبرَّرت وصرت باراً \_ لا أرفع رأسي. إني شبعان هواناً وناظر مذلَّتي. وإن أرتفع تصطادني كأسد ثم تعود وتتجبَّر عليَّ... فلماذا أخرجتني من الرحم؟ كنت قد أسلمت الروح ولم ترني عين. فكنت كأني لم أكن فأقادُ من الرحم إلى القبر. أليست أيامي قليلة. اترك. كُفَّ عني فأبتلج قليلًا. قبل أن أذهب ولا أعود. إلى أرض ظلمة وظل الموت. أرض ظلام مثل دجي، ظل الموت. وبلا ترتيب وإشراقها كالدجي».

كفر صريح ووقاحة متناهية وقلَّة أدب في خطاب الرب وتهديد: اترك. كفَّ عني قبل أن أذهب ولا أعود. سأموت ولن تقدر علي. سأذهب إلى الظلام. إلى الهاوية؟ هكذا هي عقائد يهود. لا بعث ولا نشور ولا حساب. الموت هو الظلام هو النهاية التي ليس بعدها نهاية. هو الهاوية التي ليس لها قرار. لهذا هم يرتعبون من الموت ﴿ يودّ أحدهم لو يعمّر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ﴿ . (البقرة: ٩٦).

ويرد صوفر النعماني، الصاحب الثالث لأيوب، مستنكراً هذا الكفر وهذه الثرثرة الفارغة: أو تظن يا أيوب أن كثرة الكلام تفحم الناس عن الرد عليك؟! أصلفك يفحم الناس أم تلِجُّ وليس من يخزيك؟ لا بدّ من الرد عليك، وليت الله يتكلَّم ويعلن لك خفيات الحكمة. إنها مضاعفة الفهم فتعلم أن الله يغرِّقك بأقل من إثمك. عُد إلى ربك يا أيوب وابسط إليه يديك فإنه قريب مجيب رؤوف ودود. كثير الرحمة. أبعد الإثم عن قلبك ويدك؛ حينئذ ترفع وجهك بلا عيب، وتكون ثابتاً ولا تخاف لأنك تنسى المشقة، كمياه عبرت تذكرها. وفوق الظهيرة يقوم حظك. الظلام يتحوَّل صباحاً وتطمئن لأنه يوجد رجاء، تضطجع آمناً وتربض وليس من يزعج. ويتضرع إلى وجهك كثيرون. أما عيون الأشرار فتتلف ومناصهم يبيد ورجاؤهم تسليم النفس الموت ...

ويا له من كلام مؤمن عظيم الرجاء لله سبحانه وتعالى!! لكن كلام صوفر النعماني يذهب أدراج الرياح كما ذهب كلام يلود الشوحي وأليفاز التيماني، ولا يقبل أيوب النصح منهم بل يستمر في شكاته وفي ثورته العارمة ضد الرب الذي ابتلاه. والغريب حقاً أن هؤلاء الثلاثة الذين ملأهم الله إيماناً لم يكونوا من بني إسرائيل، بل من الأمم الأخرى المجاورة لليهود. وكلامهم نوراني. . أما كلام أيوب حسب زعمهم فكلام يغشاه الكفر والظلمة، والاعتراض على الله وقدره.

يرد أيوب على صاحبه الأخير ويقول له: إن الحكمة التي معه تفوق الحكمة التي عند أصحابه. ولكن أصحابه يتكلّمون وهم معافون من البلاء. لذا هم يتكلّمون بالحكمة. أما هو فيتكلّم بمرارة نفس لأنه مبتلى . وقد دعا الله فلم يجبه بل زاده هواناً وعذاباً. فأين الله إذن؟ وأين رحمته؟ . وأما كلامكم أيها الأصدقاء فإنه

يزيد في عذابي وآلامي. «سخرة هو الصديق الكامل. للمبتلى هوان في أفكار المطمئن.. خيام المخرِّبين مستريحة والذين يغيظون الله مطمئنون.. الذين يأتون بإلهم في يدهم». أعوذ بالله. يغبط أيوب حسب زعمهم المشركين والكَفَرة الذين يعبدون الأوثان ويحملون آلهتهم بأيديهم.. إنهم يعيشون مطمئنين في سلام وعافية. خيرهم كثير ورزقهم وافر.. أين هو الرب إذن؟!!!

يقول أيوب حسب زعمهم: أريد أن أكلّم القدير وأن أحاكم الله. أما أنتم اي أصحابه الذين نصحوه \_ فملفقو كذب. أطباء بطّالون كلكم. ليتكم تصمتون صمتاً. يكون ذلك حكمة. اسمعوا الآن حجتي واصغوا إلى دعاوي شفتي. أتقولون لأجل الله ظلماً وتتكلمون بغش لأجله؟ أتحابون وجهه أم عن الله تخاصمون؟.

ويستمر أيوب في تقريع أصحابه لأنهم وبّخوه على أقواله الفاسدة وأرشدوه إلى حكمة الله، وهو يرد عليهم بعنف ويقول لهم: أين هذه الحكمة؟ لماذا يعذبني أنا البارّ والكامل ويغدقُ النعم على عبّاد الأوثان والأصنام؟! أتدافعون عن الله وقد ظلمني؟! أتحابون عنه وأنتم تعلمون أنه أذنب إليّ؟؟!! كفر كفر رهيب. يدّعي كاتب هذا السفر عليه لعنات الله الأبدية \_ أن أيوب قاله لأصحابه. يصرخ أيوب قائلاً: اسكتوا عني فأتكلم أنا وليصيبني مهما أصاب \_ فهو لم يعد يخاف من الله \_ لماذا آخذ لحمي بأسناني وأضع نفسي في كفي. هوذا يقتلني. لا أنتظر شيئاً \_ هكذا يعلن بكل وقاحة أنه لم يعد يخاف شيئاً.. أليس أقصى ما يمكن أن يفعله الربُّ هو أن يميته، فليمته إذن وليرحه.. فهو لا يخاف الرب. ولم يعد يحتمل أن يسكت على إهاناته له وتعذيبه إياه.. وما دام الأمر هكذا فالكفر والإيمان سيان والخير والشر واحد. وهو لا يخشى أن يقول لله : إنه قد ظلمه دون جريرة، وعذّبه دون ذنب \_ .

صورة بشعة وقحة.. يهدّد الربّ ويخاصمه قائلاً: «كم لي من الأثام والخطايا؟ أعلمني ذنبي وخطيئتي. لماذا تحجب وجهك وتحسبني عدواً لك؟ أترعبُ ورقة مندفعة وتطارد قشاً يابساً؟ لأنك كتبت عليّ أموراً مرة وورثتني آثام صباي. فجعلت رجلي في المقطرة.. وعلى رجلي نبشت.. وأنا كمتسوّس يبلى، كثوب أكلته العُثُ».

ويطلب من ربه أن لا يُظهر جبروته عليه. . فهو مخلوق ضعيف. . ولكن لماذا

لا يريد أن يريحه؟! لماذا يعذِّبه بالباطل والطلم!!؟ إذا كان لا بدَّ من ذلك فليُرحه.. فليُمِته.. ليتركه للظلام.. للهاوية.. فهي أرحم من هذا العذاب!!! «لماذا تحصي عليَّ خطواتي.. معصيتي مختوم عليها في صرة وتلفّقُ عليٌّ فوق إثمي».

يستمر أيوب في كلامه للربّ: «إن الجبل الساقط ينتشر والصخر يـزحـزح من مكانه. الحجارة تبليها المياه وتجرف سيـولها تـراب الأرض. وكذلـك أنت تبيد رجـاء الإنسان، تتجبر عليه أبداً فيذهب. تغيّرُ وجهه وتطرده».

ويعود أليفاز التيماني إلى الحديث وإلى محاولة ردّ أيوب إلى حظيرة الإيمان بعد أن كَفَر حسب زعم مؤلف هذا السفر.. ويرد أيوب ويسخر من تلك الحكمة ويقول: «قد سمعت كثيراً مثل هذا الكلام. معزّون متعبون كلكم. هل من نهاية لكلام فارغ؟ أو ماذا يهيّجك حتى تجاوب». لو كنت مكانكم في عافية لاستطعت أن أقول مثل كلامكم وأحسن وأحكم. ولكن ما الفائدة الآن «إن تكلمت لم تمتنع كآبتي. وإن سكتٌ فماذا يذهب عنّي. إنه الآن ضجّرني. خرّب كلّ جماعتي.. قبض عليً.. قام عليّ هُزالي يجاوبُ في وجهه.. غضبه افترسني واضطهدني.. دفعني الله إلى الظالم وفي أيدي الأشرار طرحني. كنت مستريحاً فزعزعني. وأمسك بقفاي فحطّمني، ونصبني له غرضاً. أحاطت بي رماتُه. شقّ كليتي ولم يشفق. سفك مرارتي على الأرض. يعدو عليّ كجبار.. احمرً وجهي من البكاء. وعلى هُدبي ظِلُ الموت. مع أنه لا ظلم في يدي وصلاتي خالصة»، فقد كنت بازاً وكاملاً، ومع ذلك فإن الله الله عن ذلك ح ظلمني وعذبي وعدا عليّ كجبار.. لم يشفق عليً ولم يرحمني».

ويستمر أيوب في هذه المناحة وهذا التجديف والكفر الصريح حسب زعمهم.. ويعلن: «رجوت الهاوية بيتاً لي. وفي الطلام مهَّدتُ فراشي. وقلتُ للقبر أنت أبي، وللدود أنتِ أمي وأختي. فأين إذاً آمالي؟ من يعاينها؟ من يهبط إلى مغاليق الهاوية إذ نرتاحُ معاً في التراب؟!».

ويتكلم يلدد الشوحي مرة أخرة يحاول أن يردَّ أيوب إلى الجادة وإلى طريق الله وإلى الثقة بالله والأمل فيه والبعد عن اليأس والقنوط ويرجِّيه رحمة الله ويخوِّفه من

عـذابه، فـلا يزداد أيـوب حسب زعم مؤلف هذا السفر إلاَّ عتواً ونفـوراً وياسـاً وظلمة واعتراضاً على الله، وكفراً به واتهاماً له بالظلم والجهل والاغترار بقوته وجبروته. . وأنه يسمع كلام الشيطان ويتبعه في نصائحه المرذولة، ويستمع إلى الأشرار الذين يغرونه بأن ينكُل بعبده البارِّ الكامل أيوب!!!!

يرد أيوب على أصحابه ويقول: «اعلموا إذن أنّ الله قد عوّجني ولفّ علي أحبولته. ها إني أصرخ ظلماً فلا أستجاب. أدعو وليس حَكَمْ. قد حوّط طريقي فلا أعبر، وعلى سُبُلي جعل ظلاماً. أزال عني كرامتي ونزع تاج رأسي. . هدمني من كل جهة فذهبت، وقلع شجرة رجائي وأضرم عليَّ غضبه وحسبني كأعدائه. معا جاءت غزواته. . قد أبعد عني إخوتي . ومعارفي زاغوا عني . أقاربي قد خذلوني ، والذين عرفوني نسوني . نزلاء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبياً . صرت في أعينهم غريبا \_ ألم يهلكهم الله حسبما مرَّ معنا من قبل؟! \_ عبدي دعوتُ فلم يجب. بفمي تضرَّعت إليه . نكهتي مكروهة عند امرأتي ، وخممت \_ أي صرت خامّاً منتناً \_ عند أبناء أحشائي ، \_ المفروض أنهم قد ماتوا \_ الأولاد أيضاً قد رذلوني . إذا قمت يتكلمون عليَّ . كرهني كل رجالي ، والذين أحببتهم انقلبوا عليَّ . عظمي قد لصق بجلدي ولحمي . . ونجوت بجلد لساني!!».

ويردُّ صوفر النعماني للمرة الثالثة ليعيد أيوب إلى رشده وإيمانه. ولكن هيهات، فكاتب هذا السفر ـ عليه اللعنات ـ مصمِّم على تلويث أيوب كما لوَّث أسلافه الأنبياء الأخرين من قبل.

يرد أيوب ويقول: «لماذا تحيا الأشرار ويشيخون ويتجبَّرون؟ قوة نسلهم قائم أمامهم معهم وذريتهم في أعينهم. بيوتهم آمنة من الخوف وليس عليهم عصا الله.

آلله يخزنُ إثمه لبنيه. . لتنظر عيناه هلاكه، ومن حُمةِ القدير يشرب. فما هي مسرَّته في بيته بعده وقد تعيَّن عدد شهوده؟!

«آلله يعلم معرفة وهو يقضي على العالمين؟ هذا يموت في عين كماله. كله مطمئن ساكن. أحواضه ملآنة لبناً ومخ عظامه طري. وذلك يموت بنفس مُرّة ولم يذق خيراً. كلاهما يضطجعان معاً في التراب والدود يغشاهما».

أعوذ بالله: إنكار لعلم الله وحكمته، وكفر صريح حيث لا يرى المتحدِّث الكافر في قدر الله عدلاً. هذا يموت وأحواضه ملآنة لبناً، والآخر يموت بنفس مرَّة ولم يذق خيراً قط. وكلاهما ينتهي والدود يأكلهما!! لأنه لا قيامة ولا بعث في تصوُّر هذا الحبر اليهودي الذي كَتَب هذا السفر ونَسَبه إلى أيوب.

ويعود أليفاز التيماني إلى مجاوبة أيوب بكلام قيّم. قال: «هل ينفع الإنسانُ اللَّهَ؟ بل ينفع نفسَه الفطنُ. هل من مسرَّة للقدير إذا تبرَّرْتَ أو من فائدة إذا قوَّمت طرقك؟ هل على تقواك يوبِّخك أو يدخل معك في المحاكمة؟ ألأنك ارتهنت أحاك بلا سبب وسلبتَ ثياب العراة!.

ماءً لم تسقِ العطشان وعن الجوعان منعت خبزاً؟! الأرامل أرسلت خاليات.. وذراع اليتامى انسحقت. لأجل ذلك حواليك فخاخ ويريعك رعب بغتة، أو ظلمة فلا ترى وفيض الماء يغطيك.

«هوذا الله في علو السماوات. وانظر رأس الكوكب ما أعلاه. فقلت كيف يعلم الله. هل من وراء الضباب يقضي؟ السحاب ستر له فلا يـرى. . . تعرَّف به وأسلم بذلك يأتيك خير. اقبل الشريعة من فيه ، وضع كلامه في قلبك. إن رجعت إلى القدير تُبنى . . . يكون القدير تِبْرك وفضة أتعاب لك ، لأنك حينئذ تتلذذ بالقدير وترفع إلى الله وجهك تصلي له فيستمع لك ونذورك توفيها. وتجزم أمراً فيثبتُ لك وعلى طرقك يضىء نوره».

كلام جميل من أليف از التيماني يذكّر أيوب بالله وبقدرته وبرحمته.. ويصفع المسمى أيوب \_ وهو قطعاً ليس النبي أيوب عليه السلام \_ صفعات قوية لكفره ويذكّره بآثامه ورجسه، وكيف جَمَع الأموال من حرام، ومن أموال الأيتام، وكيف لم يشفق على الأرملة والمسكين، وكيف سلب العراة ثيابهم ليزيد في ثروته، وارتهن إخوته في الإنسانية وجعلهم عبيداً لدريهمات سلّفها لهم. «ماء لم تسق عطشان، الجوعان منعت خبزاً».

فأين هو البرّ والكمال الذي يتحدثون عنه؟! أين هـو برّك وكمالك يـا من يسمى

أيـوب؟! أفتحسب أنك عنـدما تقـدِّم بعض المحارق وشيئـاً من اللَّحم المشوي الـذي يحبُّه الرب!! أنك بذلك اكتسبت رضاه. لا لا، ذلك لا يكفي.

ويردّ أيوب بحرقة وقسوة على صاحبه أليفاز قائلًا:

«اليوم أيضاً شكواي تمرُّد. ضربتي أثقل من تنهُّدي. من يعطيني أن أجده \_ أي الرب \_ فآتي إلى كرسيّه، . أحسنُ الدعوى أمامه وأملاً فمي حججاً فأعرف الأقوال التي بها يجيبني وأفهم ما يقوله لي؟ أبكثرة قوة يخاصمني؟! كلا. ولكنه كان ينتبه إليَّ. هنالك كان يُحاجُّهُ المستقيم، وكنتُ أنجو إلى الأبد من قاضيّ. هنأنذا أذهب شرقاً فليس هو هناك وغرباً فلا أشعرُ به، شمالاً حيث عمله فلا أنظرُه. يتعطفُ الجنوب فلا أراه».

يعترف أيوب بأنَّ شكواه تمرُّد وثورة . ويسأل من يدلني على الرب حتى أجده وأرفع قضيتي أمامه وأسمع ما يقوله لي . . أو يستطيع أن يخاصمني؟! كلا لو وجدته لحججته وكنتُ أنجو إلى الأبد من قاضيً . . ولكني لم أجده . . ذهبت شرقاً فلم أجده . . ذهبت شرقاً فلم أجده . . ذهبت غرباً فلم أشعر به . . شمالاً فلم أره . . جنوباً فليس هو هناك . إذن لا إله . هذا هو الإلحاد والكفر . . أصبح أيوب حسب قولهم وجودياً شيوعياً كافراً حتى بوجود الله . ويسخر أيوب من هذا القدير الذي لا يرى عارفوه يومه . ويرى هو الأشرار يغتصبون ويسرقون أموال اليتامى ، ويرتهنون ثور الأرملة ، ويصدون الفقراء عن الطريق ، فلا يتحرَّك ولا يغضب ولا يفعل بهؤلاء الأشرار الأفاعيل بل يزيدهم قوة إلى قوة ، وثراء إلى ثراء ، ومنعة إلى منعة . تفيض حياتهم لبناً وعسلاً . أما مساكين الأرض فيختبئون جميعاً . ويعملون ويكدحون ليزداد الشرير غنى . . يبيتون عراة بلا لبس ، جياعاً بلا طعام ، والأشرار يخطفون اليتيم عن الشدي ، ومن المساكين يرتهنون . عراة يذهبون بلا لبس وجائعين يحملون حزماً . . يدوسون المعاصر ويعطشون . من الوجع أناس يئنون ونفس الجرحي تستغيث . والله لا ينتبه الظلم .

أولئك يكونون بين المتمردين على النور، لا يعرفون طرقه ولا يلبثون في سبله. مع النور يقوم القاتل يقتل المسكين والفقير، وفي الليل يكون كاللص. وعين الزاني

تلاحظ العِشاء. يقول لا تراقبني عين فيجعل ستراً على وجهه».

ويستمر كاتب هذا السفر في هرائه وكفره وجحوده ويتحدث على لسان أيوب: أين العدل؟ أين الرب؟ لماذا يعطي الأشرار ويمنع الأخيار؟ لماذا يقف مع المتمرّدين على النور؟ ويسمح للقاتل أن يقتل المسكين والفقير؟. أين ذهبت عينه عندما يكون المجرم كاللص يأخذ مال الفقير واليتيم؟ أين ذهب نور بصره عندما يزني الزاني ويسرق السارق؟. أين عدله إذا كانت نهايتهم واحدة وهي الموت؟ هذا ينزل إلى الهاوية ويموت وهو راضي النفس قرير العين معه اللبن والعسل والأولاد والأموال. ويموت الفقير والمسكين بمرارة نفس وخيراً لم ير في حياته. الجميع يكتنفهم صمت مطبق وظلام تام.. ولا عدل يقوم ولا يبرّ البار ولا يعلنّ الشرير والآثم والقاتل.

رهذا كله نتيجة حتمية ومنطقية لعدم الإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب. فإدا لم يكن هناك يوم آخر وجزاء وحساب، فكيف يمكن أن نُبرِّر غلبة الشرّ في الدنيا ونرى الأشرار يتنعَّمون بالأموال والبنين والـذهب والفضـة، ونـرى الأخيـار يتعـنُّبون ويعيشون حياة المذلة والفقر والمهانة؟! ولا بد إذن من يوم آخر للجزاء..

الفراعنة خير من هذا الحبر اليهودي كاتب سفر أيوب وأولئك الأحبار من اليهود الذين وضعوا أسفار العهد القديم.. فالفراعنة يؤمنون باليوم الآخر والجزاء. وهؤلاء لا يؤمنون.. وتكون النتيجة الحتمية أنهم أيضاً يكفرون بوجود الله.. يقول مؤلف سفر أيوب على لسان أيوب: «ها أنذا أذهب شرقاً فليس هو هناك وغرباً فلا أشعر به. شمالاً حيث عمله فلا أنظرهُ. يتعطف الجنوب فلا أراه». أي أنه ذهب في الجهات الأربع كلها فلم يجد لله أثراً.

وبعد هذا كله يدَّعي كاتب السفر أنَّ أيوب عاد وقال: «حي هو الله الذي نزع حقي، والقدير الذي أمر نفسي. إنه ما دامت نسمتي فيَّ ونفخة الله في أنفي لن تتكلم شفتاي إثماً ولا يلفظ لساني بغش». وأي إثم أكبر من هذا الإثم وأي كلام أوقح من هذا الكلام الذي نقلنا جانباً منه. . ويعود بذلك أيوب حسب زعمهم إلى تقريع الله على إهماله الأشرار، ومعاقبته الأخيار، وتعذيبه هو بالذات بدون جريرة ارتكبتها

يداه، ولا جرم اجترحتها جوارحه. ويذكّره كيف كان به رحيماً وكان يغدق عليه العطايا والنّعَم . . أما الآن فقد تحولت وتغيرت وتبدلت، فأصبحت قاسياً عليّ يا رب متجبّراً عليّ. . تضطهدني دون ظلم ولا جريرة . . تسحق عظامي ، تنثر لحمي ، وإلى الموت تعيدني . . . » إلخ . لقد فعلت الخير كله وساعدت الأرملة والمسكين وقدّمت المحارق واللحم المشوي للرب ، ومع هذا يعذّبني الوب كل هذا العذاب دون ذنب ولا جريرة . .

ويستمر في ذلك التقريع والتوبيخ إصحاحاً وراء إصحاح – ٣٢ إصحاحاً – حتى ملَّ أصحابه الثلاثة من نصحه وتركوا مجاوبة أيوب لكونه باراً في عيني نفسه . وغضب إليه و بن برخثيل من عشيرة (رام) على أيوب، لأنه حسب نفسه أبرً من الله (الإصحاح ٣٣)، وحمي غضبه على أيوب للكفر الذي قاله وبدأ يرد على أيوب ويتحدّاه ويوبخه: لماذا يخاصم الله؟ لأن الله أعظم من الإنسان . وبدأ يردّد أقوال أيوب ويرد عليها ويفنّدها . ويقول حاشا لله من الشر، وللقدير من الظلم، ويورد كلاماً جيداً . ولكن في ذلك كله لا يورد موضوع اليوم الآخر والجزاء والحساب والبعث والجنة والنار . الجزاء عنده في الدنيا إذ إن الله يغضب على الشرير فيميته ويذله . كل ذلك في المدنيا أما الآخرة فلا ذكر لها البتّة في العهد القديم بأكمله لا في سفر أيوب فقط \_ عدد صفحات العهد القديم ١٣٥٨ صفحة ، طبعة دار الكتاب المقدس، فقط \_ عدد صفحات العهد القديم بقدرة الله وبمخلوقاته وبسمائه وأرضه وبعجائب القاهرة \_ . . وأخذ إليهو يذكّر أيوب بقدرة الله وبمخلوقاته وبسمائه وأرضه وبعجائب الله في مخلوقاته . ولكنه لم يذكّره أبداً بالآخرة لأن مؤلف أو مؤلفي العهد القديم منكرون للبعث . فلا جزاء في الدنيا . ثم موت وهاوية وظلام ونسيان تام لكل شيء .

وأخيراً في السفر ٣٨ أجاب الربُّ أيوب وقال: «من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة. اشدد الآن حقويك كرجل. فإني أسألك فتعلَّمني. أين كنتَ حين أسستُ الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم؟ من وضع قياسها؟ أو من مدَّ عليها سطماراً؟ على أي شيء قرَّت قواعدها؟ أو من وضع حجر زاويتها عندما ترنَّمت كواكب الصبح معاً وهتف جميع بني الله؟!

ومن حجز البحر بمصاريع حين اندفق فخرج من الرحم، إذ جعلتُ السحاب

لباسه والضباب قماطه، وجزمتُ عليه حدّي، وأقمتُ له مصاريع ومغاليق، وقلتُ إلى هنا تأتى ولا تتعدّ. وهنا تتخم كبرياء لججك؟».

ويستمر في توضيح آيات الصبح . الليل . ينابيع البحر . سكن النور والظلمة والشمس والقمر . خزائن الثلج ومخازن البرد، ومواقع النجوم وعقد الثريا، وربط الجبّار، ومنازل النعش مع بناته، وسنن السموات، والسحب والبروق والرعد، ومن كيّف لهذه المخلوقات أمورها وهيّا لها معيشتها؟؟

أتعرف وقت ولادة وعول الصخور؟ أو تلاحظ مخاض الأيائل؟. جناح النعامة. . الفرس. . الوحوش. . . إلخ. إلخ.

ولا يسرد في كملام السرب حسب زعمهم، على ما فيه من لفت نظر لأيات الله وعجائب مخلوقاته، أي ذكر لليوم الآخر.

وأخيراً يجيب أيوب ويقول: «ها أنا حقير فماذا أجاوبك. وضعت يدي على فمي. مرة تكلمتُ فلا أجيبُ ومرتين فلا أزيد. فأجاب الرب من العاصفة: «لعلك تناقض حكمي. تستذنبني لكي تتبرّر أنت. هل لك ذراع كما الله وبصوت مثل صوته ترعد؟ واستمر في استعراض قوته ويحدثه عن بهيموث \_ الثور الذي على قرنه ترسو الأرض \_(1)، ولوياثان \_ وهو حيوان مائي هائل خلقه الله يمرح في البحر وقد يقصد به التمساح \_ وقد قتل الله التنانين \_ جمع تنين \_ ورضَّ رؤوس لوياثان وتركه طعاماً لأهل البرية. .

أأنت اصطدت لوياثان هذا وقتلته؟ أم أن الرب هو الذي اصطاده وقتله؟! ويستعرض الرب مخلوقاته المهولة ويتحدى أيوب أن يمسك بزمامها. فيخضع أيوب في آخر الأمر ويقول: «قد علمتُ أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر، فمن ذا

<sup>(</sup>۱) جاء في قاموس الكتاب المقدس: بهيموث: كلمة مصرية قديمة معناها ثور الماء. وبناء على ذلك فبهيموث هو فرس البحر الموجود قديماً في أرض مصر، والآن في أعالي النيل. وأما علماء اليهود فيزعمون أن بهيموث حيوان كبير الحجم جداً ذو قدرة عظيمة ومنظره هاثل، ومن شأنه أنه كان ولا يزال يسمن منذ ابتداء الخليقة إلى مجيء المسيح فإذا جاء قُدِّم عندها وليمة للمؤمنين.

الذي يخفي قضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها، اسمع الآن وأنا أتكلم. أسألك فتعلمني. بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني. لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد».

والغريب حقاً أن الـرب حَمِي غضبه على أليفـاز التيماني وصحبـه لأنهم وبَّخـوا أيوب ومنعوه من الكفر ومن شتم الله عز وجل.

«وكان بعدما تكلُّم الرب مع أيوب بهذا الكلام. أن الربُّ قال لأليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى صاحبيك لأنكم لم تقولوا فيَّ الصواب كعبدي أيـوب . \_ يا منتهى العجب!! ما قال هؤلاء إلا الحق ولقد وبَّخوا أيوب لما سمعوه منه من كلام رديء وساخط على الله ومتبرِّم بقضائه. . وهـوكله من تأليف الأحبـار ــ والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش واذهبوا إلى عبدي أيوب وأصعدوا محرقة لأجل أنفسكم. وعبدي أيوب يصلي من أجلكم \_ المسألة كلها أنَّ الرب، حسب زعمهم، اشتاق للمحارق واللَّحم المشوي ورائحة الشوي، فلا بـدٌّ من عذر لإيجـاد سبعة ثيـران وسبعة كباش وحرقهم حتى يتنسُّم الرب نسيم الرضا. وبما أن أيوب مريض وقد فقـد كل ثروته فلا بد أن يفعل ذلك أصحاب أيوب بحجة تـافهة وهي أنهم أغضبـوا أيوب ــ لأني أرفع وجهه لئلا أصنع معكم حسب حماقتكم. لأنكم لم تقولوا فيَّ الصواب كعبدي أيوب \_ قد رأينا أنهم ما قالوا إلَّا الصواب وما قال أيوب إلَّا الفحش والافتراء على الله ــ فذهب أليفاز التيماني ويلدد الشوحي وصوفر النعماني وفعلوا كما قـال الرب لهم. ورفع الربُّ وجه أيوب. وردَّ الرب سبي أيوب لمَّا صلى لأجل أصحابه، وزاد الرب على ما كان لأيوب ضعفاً \_ السبب أنه شمَّ رائحة المشويات. . سبعة ثيران وسبعة كباش ــ . فجاء إليه إخوته وكل أخواته وكل معارفه من قبل وأكلوا معه خبزاً في بيته ورثوا له وعزّوه عن كل الشر الذي جلبه الربّ عليه. وأعطاه كل واحد منهم قسيطة وكل واحد قُرطاً من ذهب. وبارك الربّ آخرة أيوب أكثر من أولاه. وكان له أربعة عشر ألفاً من الغنم وستة آلاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف أتان. . وكان له سبعة بنين وثلاث بنات. . ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كـل الأرض، وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين إخوتهن. وعاش أيوب بعد هذا مئة وأربعين سنة. ورأى بنيه وبني بنيه إلى أربعة أجيال. ثم مات أيوب شيخاً وشبعان أياماً!!

هذه هي الصورة التي يـرسمها سفـر أيوب للنبـي الكـريم أيوب. صـورة بشعة مقززة. . كلها كفر وتجديف وصراخ. . تماماً مثل أخلاق اليهود. لا صبـر على البلاء، ولا قدرة على التحمُّل. . مـع وقاحة متناهية ومخاصمة لله ذاته. .

ويعلن مؤلف هذا السفر كفره مراراً على لسان أيوب. ولا نجد ذكراً لليوم الآخر على الإطلاق. ويصل الكفر إلى درجة إنكار وجود الله. ثم يعود ويؤمن بالله بعدما يظهر له الربُّ ذاته، ويكلِّمه ويوبخه. ويوضح له عجائب صنعه فيقر أيوب ويعترف بذنبه. وها هنا يستغل الرب الفرصة \_ تعالى الله عن ذلك \_ فيوجِّه لأصحاب أيوب وهم من غير اليهود \_ تهمة إيذاء أيوب وشتم الرب، ويطلب منهم سبعة ثيران وسبعة كباش يصعدونها محرقة . لأن له مدة طويلة من رائحة الشواء . وأيوب مريض طوال هذه المدة ولم يقدم له محارق . ولا أحد في الوادي كله يقدم له المحارق . إذن على هؤلاء أصحاب أيوب، أن يتحمّلوا ذلك ويصعدوا له بالثيران والكباش ويحرقوها حتى يتنسم نسيم الرضا، وإلا أنزل غضبه بهم وسحقهم . . فلما فعلوا ذلك أعلن رضاه عن أيوب وضاعف له ثروته وأمواله كلها، وأعطاه بنين وبنات وعاش مئة وأربعين سنة أخرى حتى مات وهو شبعان أياماً . .

هذه أهم نقطة في العهد القديم كله منذ إبراهيم إلى آخر ملوكهم وأنبيائهم أن يتنعَّموا في الدنيا بأكبر قدر مستطاع من المتع وأن تطول حياتهم بأقصى مدة ممكنة وأن يموتوا وقد شبعوا من الدنيا ومن متعها. . إذ ليس بعد ذلك إلاَّ الهاوية والظلام والنسيان التام .

وإذا فهمنا أسفار العهد القديم فإننا نكون قد فهمنا العقلية اليه ودية فهماً جيداً. كما إننا سنفهم تماماً تأثيراتها على الغرب ومدى تغلغل هذا الفكر اليه ودي فيها. والواقع أن مصدر كثير من هذه الأفكار اليهودية عقائد الأمم السابقة على اليهود، مثل قدماء المصريين والبابليين والفرس والأشوريين واليونان. ولليونان تأثير خاص، لأن أسفار العهد القديم نُقلت من العبرية القديمة إلى اليونانية . وضاعت كل تلك الأسفار، ثم تُرجمت من اليونانية إلى العبرية وإلى غيرها من اللغات. لهذا دخل

الفكر اليوناني بكثافة إلى الفكر اليهودي. وسيطر الفكر اليوناني واليهودي على الفكر الأوروبي المسيحي وعلى الفكر الحديث سيطرة كاملة.

ولا يستطيع الإنسان أن يفهم الفكر الأوروبي الحديث وفلسفاته إلا إذا فهم الفكر اليوناني ودرس دراسة وافية أسفار العهد القديم ففيها مفتاح العقلية الأوروبية الحديثة.

\* \* \*

# النبي يونس ـ يونان ـ (عليه السلام) في القرآن الكريم

يونس بن متى عليه السلام نبيّ كريم، وَصَفَه الله سبحانه وتعالى بقوله:

﴿ وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَلَ ﴾. (الصافات: ١٣٩).

ثم قص الله سبحانه وتعالى علينا قصته العجيبة في سورة يونس وفي سورة الأنبياء وفي سورة الصافات وفي سورة القلم.

ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى». أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده. وفي رواية للبخاري: «ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى».

وقد فُسِّر ذلك بأنه «لا ينبغي لشخص أن يقول: أنا أفضل من يونس بن متى» على ظاهر الحديث، بحيث لا يتحدث هذا الشخص عن فضله. والقول الثاني: هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب التواضع وهضم النفس. ولا شك أنه أفضل خلق الله أجمعين. والقول الثالث: إنه قال ذلك قبل أن يعلمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الكائنات طراً.

وعندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله بعد أن كذّبته قريش وزاد أذاهم له بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة، لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط لعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة. فلما رأياه على تلك الحالة بعثا له بقطف من عنب مع خادمهما عدّاس. فلما وضع عدّاس العنب قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمان الرحيم»، قبل أن يأكل؛ فاستغرب ذلك عدّاس وقال: لم أسمع أحداً يقول ذلك في هذه البلاد. فسأله النبي:

«من أي البلاد أنت»؟ فقال: من نينوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بلد العبد الصالح يونس»؟ فقال عدّاس: وما أدراك من يونس؟ فقال: «ذاك نبي وأنا نبي». فأكبَّ عدّاس على قدمي النبي يقبِّلهما.

وقد وصف المولى سبحانه وتعالى قصة يونس، حيث قال:

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُخَلِضِهَا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِ رَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰ مِنَا لَاَ إِلَى الْطُّلُمِينَ اللَّهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ إِلَى اللَّا اللَّهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْنَا اللَّهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْنَا اللَّهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْنَا اللَّهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْنَا اللَّهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ اللَّهُ وَكَنَا لِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ مِنَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ مِنَ اللَّهُ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ مِنَ اللَّهُ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونِينِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ ال

بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل «نينوي» من أرض الموصل في العراق، فدعاهم إلى الله عز وجل فكذّبوه وتمردوا. وطال به وبهم الأمر، وهو يكرر الدعوة لهم باللين حيناً والشدة حيناً آخر، وبالتبشير تارة وبالإنذار تارة أخرى، وبالسر وقتاً وبالعلانية وقتاً آخر، ولم يجدِ ذلك فتيلًا. لم يؤمن به أحد. استمرت الأيام وضاقت نفس يونس عليه السلام.. لا أنيس ولا صديق. بلد بكامله يرفض الدعوة ويصر على هذا الرفض. قوم غِلاظ شِداد عُتاة القلوب عُمى الأبصار صُمّ الآذان، غلف القلوب.

ويئس يونس عليه السلام، هؤلاء قوم لا أمل فيهم. وخرج يونس من تلك القرية الطالمة. ولكنه خرج بدون أمر من الله!! لم ينتظر هذا الأمر الصريح. ظنَّ أنَّ الله سبحانه وتعالى سيعذره في انسحابه من الدعوة وتركه لهؤلاء القوم. فهو لم يتركهم إلاَّ بعد أن بذل جهده كله، واستفرغه من دعوتهم بكافة الموسائل. وفظن أن لن نقدر عليه لوماً بتركهم، لأنهم قوم فاسقون ظالمون جاحدون كافرون.

وما أن خرج يونس من «نينوى» إلا وقذف الله في قلوبهم خوفه ورجاءه. أحسَّوا بجريرتهم. بحثوا عن يونس فلم يجدوه. كرَّروا البحث فلم يعشروا ليونس على أشر. كأنما الأرض انشقت وبلعت يونس. وأحسَّ هؤلاء القوم بالندم يعتصرهم لما فعلوه بنبي الله الكريم الذي كان بين أظهرهم، وعزموا على ترك آلهتهم والعودة لعبادة الله.

ولكن أين يونس ليدلهم عليها؟! وكان العذاب قد أوشك أن يصيبهم؛ فنفعهم ذلك الإيمان:

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَّاهُمْ إِلَى حِينِ اللَّهُ ﴾ . (يونس: ٩٨).

قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة، كما يرويه عنهم ابن كثير في كتابه «قصص الأنبيا» د(١): «فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم، قلف الله في قلوبهم التوبة والإنابة، وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم، فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجّوا إلى الله عزَّ وجلَّ، وصرخوا وتضرَّعوا إليه وتمسكنوا لديه، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، وجأرت الأنعام والدواب المواشي، ورَغت الإبل وفصيلاتها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة هائلة».

«فكشف الله العظيم بحوله وقوّته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم». وقد نفعهم بهذا الإيمان في الدنيا والآخرة.

«وقد كانوا مائة ألف أو يزيدون»، قيل: إنهم كانوا أكثر من ذلك بعشرين ألفاً، وقال بعضهم: بضعة وثلاثون ألفاً.. وهم دون ريب قد زادوا عن هذه المائة ألف.

ومن جهة ثانية ما إن خرج يونس عليه السلام من «نينوى» إلا وأحس بكآبة وضيق يكتنفانه دون أن يعرف لهما سبباً في أول الأمر. ثم بدأ الشك يراوده: هل كان محقاً عندما ترك قريته؟ لقد كان هؤلاء القوم يرفضون دعوته بإصرار وعناد. لقد مضت سنوات وسنوات وهو يدعوهم. ولم يؤمن به شخص واحد!! ولكنك يا يونس قد خرجت من قريتك دون أن يأتيك الإذن من الله صريحاً.

استمر القلق والأفكار المشوّشة يسيطران على يونس عليه السلام في هذه

<sup>(</sup>١) «قصص الأنبياء» لابن كثير الدمشقي، ص ٢٨٦، دار القلم، بيروت.

اللحظة ، وهو يحاول أن يهدِّىء من روع نفسه وقلقها ، ويقول: إن الله سيعذره في تركهم . فهو لم يتركهم إلا بعد أن بلغ غاية الجهد في دعوتهم إلى الله ، وكم من الأنبياء قبله قد تركوا أقوامهم لمَّا أعلنوا كفرهم وعنادهم . ثم يعود يونس ويقول لنفسه: لكنهم لم يتركوا هؤلاء الأقوام إلا بعد أمر صريح من رب العزة والجلال . أما أنا فلم أستلم أمراً بتركهم!! ولكنك أيضاً لم تستلم أمراً بعدم المغادرة وإلا لمَا فعلت . .

قادته قدماه إلى شاطىء البحر، فوجد سفينة توشك أن ترحل، فدفع ما معه من نقود ليركب معهم. رأى القبطان والنوتية في يونس شخصية مهيبة جليلة يكسوها النور والحلال. أفسحوا له في سفينتهم بعد أن امتلأت من البضائع والركاب. وأحسنوا معاملته.

ولكن ما أن أبحرت السفينة وبعدت عن الشواطىء حتى تحوَّل النسيم العليل إلى رياح عاتية، وتحوَّل البحر الهادىء إلى بحر ثائر مغتلم شديد الموج. واجتمع القبطان والنوتية وقرَّروا إلقاء الحمولات والأثقال في البحر فألقوها، ولكن الأمر ازداد سوءاً فقالوا: ها هنا رجل سوء أفسد علينا رحلتنا وأثار غضب الرب.

وأجروا القرعة بينهم لمعرفة هذا الرجل الخبيث الذي أغضب رب السماوات والأرض وأثار البحر عليهم في وقت لم يكن البحر فيه ليثور.. وجاءت القرعة على يونس.. وتعجب القوم.. وقالوا: لعلَّ هذا الرجل الذي يبدو في ظاهره الصلاح والتقوى خبيث النفس سيِّىء الطوية مظلم السريرة. ولكنهم لم يتعجَّلوا أمرهم؛ فأعادوا القرعة ثانية وثالثة. وتحوَّل الشك إلى يقين.. إنه هو الذي جرَّ عليهم غضب الجبار. فالقوه في البحر الهائج المضطرب. وسرعان ما هدأت الأمواج وسكن عصف الرياح وسارت السفينة في هواء منعش جميل يدفع الأشرعة ويسير بالسفينة نحو غايتها المرسومة.

كان الوقت ليلاً، وأَمر الله حوتاً من الحيتان الضخمة (Whales) أن تتبع السفينة. . وما أن ألقى القوم بيونس في لجج البحر إلا والتقفه الحوت، فغر فاه، واندفع يونس مع المياه إلى بطن الحوت. لم يمضغه الحوت، لم يطحنه. توقفت إفرازات المعدة الهاضمة عن عملها بأمر الله . واشتد الكرب على يونس.

ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض. إنه يتكوَّر ويتنفس بطريقة عجيبة جداً لا تخطر على بال بشر، طريقة لم يعرفها البشر ولن يعرفوها. لأنها طريقة خاصة بيونس جعلها الله له وحده.

ومع كلّ نفس من أنفاس يونس كان صوته الخافت يقول: لا إلّه إلاّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

لا ندري كم من الزمن مضى ويونس في هذه الظلمات وهذا الكرب العظيم. على أيّة حال ما فائدة الزمن؟ الدقيقة ها هنا تساوي عمراً بأكمله. والساعة تعدل

ولكن يونس لم يقنط من رحمة ربه. وأنَّى له أن يقنط!! استمرَّ في تسبيحه. والله العلي القدير يسمعه من فوق سبع سماواته فيرحمه ويتعطف عليه؛ ويأمر الحوت بأن يلقيه على الشاطىء. ويأمر الله نبتة من اليقطين ـ من القرع ـ أن تنمو على يونس وتظلَّله بأوراقها على غير عادة القرع الذي يحبو على الأرض دون ساق.

وستَّر الله له وعلة أو ظبية يشرب من لبنها حتى قَوِي بدنه فتحرك إلى قومه نادماً على تركه لهم. فإذا المدينة بأكملها تخرج فَرِحة هَـزِجة عنـدما سمعت بنبأ قدومه. مائة ألف أو يزيدون، يسلِّمون عليه بالنبوة ويعلنون إسلامهم وتوبتهم.

وتمتلىء العيون والمآقي بدموع الفرح، ويبكي يونس وقومه بكاء تتخلله الابتسامات. ها قد منَّ الله علينا \_ أنجاني من بطن الحوت وظلمات البحر \_ وأنجاكم من ظلمات الكفر والضلال.

وسحَّل الله ذلك كله في آيات تتلى في جنبات الكون وتتردد أصداؤها بين أهـل الأرض وأهل السماء.

قال تعالى:

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْبَيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنَهُۤ إِلَّاقَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنَّهُمْ عَذَابَٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَّكُمْ إِلَى حِينِ (١٩٥).

#### وقال تعالى:

# وقال عزَّ مِن قال:

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُشْحُونِ ﴿ فَلَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُسْتِحِينَ ﴿ فَا الْمَمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ إِنَّ الْمُلْكِمِ اللَّهِ مَا لَكُونُ وَهُومُولِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّلْمُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّاللَّهُ الل

(الصافّات: ١٣٩ ـ ١٤٨).

### وقال تعالى :

﴿ فَأَصْبِرْ لِلْكُمْ رَبِّكِ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ لَيَ الْآَوَلَا أَن تَذَرَكُهُ نِعْمَةً مِّن رَبِّهِ وَفُومَذْمُومٌ ﴿ أَن تَذَرَكُهُ نِعْمَةً مِن الصَّلِلِحِينَ ﴿ ﴾ . وَيَعْمَدُ مِن الصَّلِلِحِينَ ﴿ ﴾ . (القلم: ٤٨ ـ ٥٠) .

# يونان \_ يونس بن متى \_ في العهد القديم:

يرد سفر صغير مكوَّن من أربعة إصحاحات ــ فصول ــ باسم يونــان ــ أي يونس عليه السلام ــ ضمن أسفار العهد القديم المعروف باسم الأسفار النبوية.

ويبدأ السفر هكذا: «وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاي قائلًا: قم اذهب إلى نينوى، المدينة العظيمة، ونادِ عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي».

ويذكر الأستاذ زكي شنوده في كتابه «المجتمع اليهودي» : أن يونان بن أمتاي

الناصرة \_ المدينة التي ينسب إليها عيسى فيقال يسوع الناصري \_ . وقد عاش في القرن الثامن للميلاد في عهد يربعام الثاني ملك مملكة الشمال \_ إسرائيل \_ . وبذلك كان معاصراً للأنبياء عاموس وهوشع في مملكة الشمال \_ إسرائيل \_ وأشعيا وميخا في مملكة الجنوب \_ يهوذا \_ .

كان من سبط زبولون من أهالي مدينة «جت حافر» التي تبعد ثلاثة أميال فقط عن مدينة

ولا يذكر العهد القديم هذه المعلومات، ولست أدري من أين أتى الأستاذ شنوده بهذه المعلومات ومدى مصداقيّتها.

بالنسبة لنا، ليس لدينا من مصدر تاريخي في قصة يونس سوى ما ذكره القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهي جميعها لم تعين زمنه وإن عينت مكانه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه لا يرسل إلى قوم إلا نبياً منهم \_ أو له صلة قرابة ومصاهرة معهم \_ فيحدِّثهم بلسانهم ليفهموا عنه ويكون أقرب إلى الإعدار والإنذار.

وزَعْمُ الأستاذ شنوده بأن يونان (يونس) بن أمتاي (متى) من نسل زبولون بن يعقوب، فيه نظر لدينا، لأن يونس بعثه الله إلى نينوى بالموصل في العراق، وأهل نينوى كانوا من الكلدانيين ولم يكونوا من بني إسرائيل. وكانت لهم لغة تختلف عن اللغة العبرية التي كان يتكلم بها بنو إسرائيل، والتي كانت سائدة فيهم في ذلك الزمان القرن الثامن قبل الميلاد ...

على أية حال تختلف القصتان: تلك الواردة في القرآن الكريم وتلك الموجودة في العهد القديم، اختلافاً كبيراً في كثير من التفاصيل. وإن كانت هناك نقاط التقاء ليست بالقليلة.

تبدأ القصة في سفر يونان بنداء من الله ليونان ليذهب من بلدته إلى نينوى، لأن شرهم قد صعد إلى السماء.

وهرب يونان من أمر الرب وذهب إلى يافا وركب سفينة متجهة إلى ترشيش \_ في أسبانيا \_ فأرسل الرب ريحاً شديدة كادت تكسر السفينة، فخاف الملاحون

وصرخوا كل واحد إلى إلنه. وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخفّفوا عنها. وكان يونان \_ يونس \_ نائماً نوماً ثقيلاً في وسط هذه العاصفة. فجاء إليه رئيس النوتية وأيقظه قائلاً: «قم اصرخ إلى إلنهك عسى أن يفتكر الإله فلا نهلك». وألقوا القرعة فوقعت القرعة على يونان. فسألوه عن أمره فأخبرهم أنه عبراني وأنه هارب من وجه الرب، ولذا فهو خائف من الرب إله السماء الذي صنع البر والبحر. ولمّا زاد البحر اغتلاماً طلب منهم أن يلقوه في البحر ليسكن، فلمّا ألقوه سَكن على الفور «فخاف الرجال من الرب خوفاً عظيماً وذبحوا ذبيحة للرب».

وما أن أُلقِيَ يونان حتى التقمه الحوت وبقي في بطنه ثلاثة أيام بلياليها. وفي جوف الحوت دعا يونان ربه وناداه بصلاة خاشعة متبتّلة. فأمر الربُّ الحوت فقذف يونان إلى البر.

وأمر الربّ يونان أن يذهب إلى نينوى، فذهب إليها وآمن أهل نينوى «ولبسوا مسوحاً من كبيرهم إلى صغيرهم»، وخلع الملك رداءه وتغطّى بمسح وجلس على الرماد.. ونادوا بصوم للجميع وصرخوا إلى الله بشدة وأعلنوا توبتهم وندمهم وبكوا بكاء شديداً. «لعلّ الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه»!! (سفر يونان ٣: ٩)، «فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه». (سفر يونان ٣: ١٠).

ونفاجاً بموقف غريب جداً من يونان. فبدلاً من أن يفرح بتوبة أهل نينوى ورجوعهم إلى الله نراه يغتم غماً شديداً ويغتاظ!! «فغمٌ ذلك يونان غماً شديداً فاغتاظ وصلًى إلى الرب. وقال: آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنتُ بعدُ في أرضي. لذلك بادرتُ إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير المرحمة، ونادم على الشر. فالأن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. فقال الرب: هل اغتظت بالصواب؟!». (سفر يونان ٤: ١ - ٤).

وهو موقف في منتهى الغباء والتعقيد ولا يمكن أن يخطر على بال بشر سوى أن يكون حبراً من أحبار اليهود الذين كتبوا هذا السفر.

الموقف الطبيعي أن يُسرُّ هذا النبي الكريم بقبول قوم نينوي دعوته وبإنابتهم إلى

الله، واعترافهم بذنوبهم، وطلبهم المغفرة من الله. وسيزداد فرحه وسروره بتوبة الله عليهم. ولكننا هنا نفاجاً بموقف في منتهى الغرابة. إنَّ النبي الكريم يغتم غماً شديداً لأن القوم آمنوا وندموا على ما قدَّموا وتابوا إلى الله توبة نصوحاً.. وزاد غمَّهُ وغيظه لأن الله تاب عليهم!! ولا يفعل ذلك إلَّا حبر من أحبار اليهود \_ عليهم لعائن الله \_ ويونس بريء من ذلك ولا ريب.

ثم طلب يونس من الله أن يُميته ويُريحه من هذا العذاب حتى لا يَرى رحمة الله تنزل على قوم نينوى. ويعاتب الله قـائـلًا لـه: أليس من الأفضـل أنـك كنت تركتني لأذهب إلى ترشيش بعيداً عن هؤلاء القوم الذين بمجـرد أن وصلت إليهم تابـوا إلى الله

وغضب يونان \_ حسب زعمهم \_ جداً ، وخرج من المدينة المؤمنة وصنع لنفسه

مظلة، لعل الله يغيّر كلامه فينزل عقابه بهؤلاء القوم على جرائمهم السابقة، ولعله يرفض توبتهم. ولكن الله أنبت له يقطينة وسرعان ما أظلت رأسه في خلال لحظات. وفرح يونان باليقطينة فرحاً عظيماً. وعندما طلع فجر اليوم التالي وجد دودة قد أكلت اليقطينة وقضت عليها؛ فاغتمَّ يونس غماً شديداً. فناداه الرب قائلاً: «أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من اثنتي عشرة ربوة من الناس لعل الربوة هي عشرة آلاف يوجد فيها أكثر من شمالهم وبهائم كثيرة». (سفر يونان ٤: ٥ - ١١). وتنتهي الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة». (سفر يونان ٤: ٥ - ١١). وتنتهي

وفي القصة مواقف متشابهة لما في القرآن الكريم، وخاصة مناجاة يونس لربه وهو في بطن الحوت. ولكن الموقف المتناقض هو غيظ يونس وغمه لأن مدينة نينوى آمنت ولم ينزل الله عقابه عليها. «وندم الرب على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم!!»، والتوراة والعهد القديم مليئة بذكر ندم الله على الشر الذي فعله أو سيفعله!! وهو تعبير وقح من حاحام وقح.

\* \* \*

ولم تنزل بهم عقابك؟!

# الأنبياء المتأخّرون

يقسم أهل الكتاب الأنبياء الذين ظهروا في كتب العهد القديم إلى قسمين:

- الأنبياء المتقدِّمون: وترد قصصهم في الأسفار الخمسة (التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية)، وسفر يشوع وصموثيل الأول والثاني. والملوك الأول والثاني \_ رغم أن سفر الملوك يذكر عدداً من الأنبياء والمتأخرين بعد وفاة سليمان وانقسام المملكة إلى مملكتين صغيرتين هما مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب \_ .
- الأنبياء المتأخّرون: وهم عدد كبير جداً من الأنبياء الذين يرد ذكر بعضهم في سفري الملوك، كما أن عدداً من هؤلاء الأنبياء قام بتأليف سفر خاص باسمه، أو قام تلاميذه أو الأحياء من بعده ونسبوا إليه سفراً. وهؤلاء هم أشعيا وأرميا وباروخ وحزقيال ودانيال وهوشع ويوثيل وعاموس وعوبديا ويونان وميخا وناحوم وحبقون وصفينا وحجي وزكريا وملاخي . . ومنهم أنبياء كثيرون آخرون لم تكن لهم أسفار خاصة أو كانت لهم أسفار ولم تدخل ضمن أسفار العهد القديم .

وقد استعرضنا في فصول خاصة قصص الأنبياء الكبار الذين ورد ذكرهم في أسفار التوراة والعهد القديم ابتداء من آدم عليه السلام إلى سليمان عليه السلام . . وقارنًا سيرتهم الملوَّثة في هذه الأسفار بسيرتهم الناصعة النقية في القرآن الكريم .

وسنستعرض هنهنا الأنبياء الذين لم نتعرض لهم هناك بإيجاز شديد لأن دورهم، وإن كان مهماً في تاريخ بني إسرائيل، إلا أنه أقل أهمية ممن سلف. . ثم إن القرآن الكريم لم يذكرهم، سوى اثنين منهم هما إلياس وإليشع، وكذلك الأحاديث

النبوية إلا على صورة إجمالية. . ولهذا فليس لدينا من مرجع موثوق به نستطيع أن نزِن به أقوال أسفار العهد القديم في هؤلاء الأنبياء، وهل هذه الأقوال ملفقة أم لا؟ ولكنّا نسترشد بما ينبغي أن يكون للأنبياء من عصمة . وننزّههم أن يرتكبوا الموبقات مثل الزنى أو الكذب أو عبادة الأوثان، بل إنّا ننزّهُ هؤلاء الأنبياء أن يرتكبوا الصغائر فضلًا عن الكفر والكبائر.

وأما الأمور التي ليس فيها مساس بدين وأخلاق هؤلاء الأنبياء فهي أمور تحتمل الوقوع ونثبتها كما هي . . وليس لـدينا دليـل لإثباتهـا أو نفيها سـوى ما يـذكره علمـاء التاريخ والآثار .

# إيليا \_ إلياس \_ عليه السلام في القرآن الكريم:

قال تعالى في سورة الصافات:

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْآلَانَّ قُونَ ﴿ اَلْاَكُمُ اَلْاَ وَتَذَرُونَ الْمُ اللَّهُ وَرَبَّ عَلَا وَتَذَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا يَاسِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا يَاسِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا يَاسِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا يَاسِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا يَاسِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا يَاسِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أورد ابن كثير الدمشقي في كتاب «قصص الأنبياء» قصة إلياس عليه السلام، وقال: هو إيليا أو إلياس التشبي وإنه من نسل هارون عليه السلام من بني لاوي.

وقد أُرسل إلى قومه وكانوا قد تركوا عبادة الله واتخذوا عبادة البعل \_ في عهد الملك آخاب بن عمري ملك إسرائيل وزوجته الصيدونية إيزابيل التي نشرت عبادة البعل في مملكة الشمال \_ إسرائيل \_ . . وكذّبه قومه، وهرب منهم واختفى في كهف جبل أربعين ليلة تأتيه الغربان برزقه.

وقد وردت أحاديث كثيرة عن إلياس \_ إيليا \_ قال عنها ابن كثير: إنها كلها ضعيفة أو موضوعة. وذكر مكحول عن كعب الأحبار: أربعة أنبياء أحياء اثنان في الأرض: إلياس والخضر، واثنان في السماء: إدريس وعيسى عليهم السلام.

أنه لمَّا كذَّبه قومه دعا الله سبحانه وتعالى أن يقبضه؛ فجاءته دابة لونها لون النار فركبها. وجعل الله له ريشاً وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار ملكياً بشرياً، سماوياً أرضياً، وأوصى اليسع اليشع بن أخطوب. قال ابن كثير: ففي هذا نظر. وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، بل الظاهر أنَّ صحتها بعيدة وهي موجودة بكاملها في سفر الملوك الثاني (٢: ١ - ١٨) كما سيأتي معنا .

وذكر وهب بن منبه \_ أيضاً من أحبار اليهود الذين أسلموا في زمن الصحابة \_ :

وذكر ابن كثير اجتماع إلياس بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البيهقي. وقد قال البيهقي عنه: هذا حديث ضعيف بمرة. وقد أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، وأنكر ذلك عليه ابن كثير، وقال: هذا حديث موضوع وهو مما يستدرك على المستدرك. وقد ساق ابن عساكر أيضاً هذا الحديث من طرق أخرى واعترف بضعفها. وقد أورد ابن عساكر طرقاً فيمن اجتمع بإلياس من العباد وكلها، كما يقول ابن كثير، لا يفرح بها لضعف إسنادها أو لجهالة المسند إليه فيها.

وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على إلياس \_ إيليا \_ . وقال تعالىٰ : ﴿وتركنا عليه في الآخرين . . . ﴾ ، أي أبقينا بعده ذكراً حسناً له في العالمين فلا يذكر إلا بخير . ولهذا قال تعالى : ﴿سلام على إلياسين ﴾ ، أي سلام على إلياس . والعرب تُلحق النون من أسماء كثيرة مثل إسماعيل إسماعين وإسرائيل إسرائين . وقرأ بعضهم : ﴿سلام على الله عليه وسلم .

وفي رواية عن ابن مسعود أن إلياس هو إدريس، حكى هـذا القول ابن إسحـاق وقتادة. وقال ابن كثير: والصحيح أنه غيره كما تقدم.

وقد أورد الأستاذ أحمد بهجت في كتابه «أنبياء الله» بعضاً من نصائح إيليا نقلًا عن إنجيل برنابا جاء فيه: «إيليا عبد الله يكتب هذا لجميع الذين يبتغون أن يسيروا مع الله خالقهم.. إن من يطلب كلاماً مزوقاً لا يطلب الله.. على من يشتهون أن يطلبوا الله أن يُحكموا إغلاق بيتهم ونوافذه لأن السيد لا يرضى أن يوجد خارج بيته، حيث لا يحب، فاحرسوا مشاعركم واحرسوا قلوبكم، لأن لا يوجد خارجاً عنّا في هذا

العالم الذي يكرهه. .

على من يريدون أن يعملوا أعمالًا صالحة أن يلاحظوا أنفسهم، لأنه لا يجدي المرء نفعاً أن يربح كل العالم ويخسر نفسه.

على من يريدون تعليم الآخرين أن يعيشوا أفضل من الآخرين، لأنه لا يُستفاد بشيء ممن يعرف أقل منّا نحن، فكيف إذن يصلح الخاطىء حياته، وهويسمع من هو شرّ منه يعلّمه!!

على من يطلبون الله أن يخرجوا مرة كل ثلاثين يوماً إلى حيث يكون أهل العالم، لأنه يمكن أن يعمل في يوم واحد أعمال سنتين من خصوص شغل الذي يطلب إليه. .

عليه متى تكلم أن لا ينظر إلا إلى قدميه. . وأن لا يقول إلا ما كان ضرورياً . . وعليهم متى أكلوا أن يقوموا عن المائدة وهم دون الشبع . . مفكّرين كل يوم أنهم لا يبلغون اليوم التالي . . وصارفين وقتهم كما يتنفس المرء \_ أي يحافظون على أوقاتهم \_ . .

ليكن ثوب واحد من جلد الحيوانات كافياً.. على كتلة التراب أن تنام على الأديم.. لتكفّ كل ليلة ساعتان من النوم.. وعليه ألا يبغضنَّ أحداً إلاَّ نفسه. وعليهم أن يكونوا واقفين أثناء الصلاة بخوف كأنهم أمام الدينونة الآتية.. فافعلوا هذا في خدمة الله مع الشريعة التي أعطاكم إياها الله على يد موسى.. لأنه بهذه الطريقة تجدون الله، وإنكم ستشعرون في كل زمان ومكان أنكم في الله وأن الله فيكم».

# إيليا كما يصوره العهد القديم:

يعتبر النبي إيلياء من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وقد عاش في القرن التاسع قبل الميلاد. ويسمى إيليا التشبي نسبة إلى مدينة «تشبة» التي قيل إنه وُلد ونشأ فيها.

وأمضى إيلياء حياته في البراري، مرتدياً ثوباً من الشعر ومتمنطقاً بمنطقة من الجلد، زاهداً في مباهج الحياة الدنيا.

وانتقل إلى مملكة إسرائيل في الشمال حيث كان يحكمها الملك آخاب بن عمري ملك إسرائيل وزوجته الصيدونية الوثنية إيزابيل التي نشرت عبادة البعل والأوثان

الأخرى في إسرائيل. وكان زوجها مطيعاً لها في ذلك. . وقد قامت بقتل مئات من أنبياء بني إسرائيل، حتى أن أحد قواد آخاب، ويدعى ذلك القائد عوبديا، خباً مائةً من هؤلاء الأنبياء سراً في أحد الكهوف وكان يتعاهدهم سراً بالطعام ثم سهّل لهم أمر الفرار من وجه إيزابيل.

وتحدى إيلياء آخاب بن عمري وإيزابيل وجميع الأنبياء الكذبة وهم ٤٥٠ نبياً للبعل و ٤٠٠ نبي للسواري. وقد أوردنا قصة تحدّيه لهم، ووضع ثوراً بعد ذبحه على المحرقة دون إيقاد نار، فيدعون الرب، فأيهم أتت نار فأكلت الثور فهو الصادق. وقد فشل الأنبياء الكذبة ونجح إيلياء. وأدّى ذلك إلى أن يقوم إيلياء والشعب بقتل أولئك الأنبياء الكذبة.

وحصلت لإيلياء معجزات كثيرة، منها: أنه أقام عند امرأة من بـلاد الصيدونيين فباركها ولم ينفذ من بيتها الدقيق والزيت طوال مدة القحط. كما أنَّ ابنها مرض ومات، فقام إيلياء ودعا الله فعادت الروح إلى الصبي. . وبعد أن قَتَل إيلياء الأنبياء الكَذَبة دعا الله فنزل المطر وارتفع القحط.

وهرب إيلياء من وجه إيزابيل التي غضبت لأن إيليا قَتَل أنبياءها؛ فهرب إلى الجنوب حتى وصل إلى بئر سبع في مملكة يهوذا، ثم ارتحل أربعين يوماً إلى جبل حوريب \_ جبل سيناء كما يقولون \_ وهناك تراءى الله له وأرسله ليمسح ياهو ملكاً على إسرائيل ويقضي على آخاب وإيزابيل. وليمسح حزائيل ملكاً على الآراميين \_ خروج عن دائرة إسرائيل لأول مرة \_ ويمسح إليشع نبياً يخلفه.

ورغم أن آخاب بن عَمري كان يعبد الأوثان، إلا أن سفر الملوك الأول (٢٠: ١ ــ ٣٤) يزعم أن الرب وقف مع آخاب ضد ملك الأراميين بن هود. ومات مائة ألف رجل من جيش بن هود في يوم واحد!!

وازداد ظلم آخــاب واستولى على مــزرعة نــابــوت اليــزراعيلي، واحتــال في قتله بتهمة الكفر والزندقة . . .

وغضب الرب لذلك وأرسل إيلياء التشبي يهدده ويقول له: «قال الرب في

المكان الذي لحسّت فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أيضاً»، فاتضع آخاب وشقَّ ثيابه وجعل مسحاً على جسده، وسرعان ما تراجع الرب عن تهديده، وكلَّم إيليا قائلًا: «هل رأيت كيف اتضع آخاب أمامي. فمن أجل أنه اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته». (سفر الملوك الأول ٢١: ٢٧ ــ ٢٩).

ومع هذا رجع الرب مرة أخرى وغيَّر كلامه وغضب على آخاب وجعله ينهزم في راموت جلعاد، بعد أن جعل الرب روح كذب في أفواه جميع أنبياء آخاب!!!؟ ومات آخاب في المعركة، وأُدخل السامرة ودفن فيها. وغُسلت المركبة التي كان يركبها وعليها دم آخاب في بركة السامرة؛ فلحست الكلاب دمه حسب كلام الرب الذي تكلَّم به إيليا. (سفر الملوك الأول ٢٠: ١ ـ ٤٠).

ومَلكَ أخزيا بن آخاب بعد أبيه في مملكة إسرائيل ولم تحدث نبوءة إيليا. . ومرض الملك أخزيا فأرسل رسلًا إلى كهنة الآلهة بعل زبوب إلّه عقرون إن كنت أبرأ من مرضي هذا. (سفر الملوك الثاني ١: ٢)، وغضب إيليا وصرخ في الرسل: أليس هناك رب إسرائيل!! لماذا تذهبون إلى البعل. . وأخبرهم أن الرب قد غضب على أخزيا وأنه يموت في مرضه ذاك. فمات حسب كلام الرب الذي تكلَّم به إيليا. (سفر الملوك الثاني ١: ٣ ـ ١٧).

وتولى الملك بعد أخزيا بن آخاب يهورام، ولم تصدق أيضاً نبوءة إيليا في أن يتولى الملك ياهو الذي مسحه إيلياء ملكاً في أيام آخاب، ووعده بالملك وبالقضاء على آخاب وزوجته ولكن ذلك كله لم يحدث. ولا يتحدث السفر عن ياهو وما آل إليه

وجاء في سفر الملوك الثاني (٢: ١ – ١٨). أن إيليا ذهب مع تلميذه اليشع إلى نهر الأردن «وأخذ إيليا رداءه ولفّه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك فعبرا كلاهما في اليبس. وبينما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إيلياء في العاصفة إلى السماء، وكان إليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي! يأ أبي! مركبة إسرائيل وفرسانها ولم يره بعد. فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين. فأخذ رداء

إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال: أين هو الرب إلّه إيلياء؟ ـ فلم ينفلق الماء ـ ثم ضرب الماء أيضاً فانفلق إلى هنا وهناك فعبر اليشع. ولما رآه بنو الأنبياء اللذين في أريحا قبالته قالوا: قد استقرت روح إيليا على اليشع، فجاؤوا للقائم وسجدوا له إلى الأرض».

ويعتقد اليهود أن إيلياء سيعود في آخر الزمان. ويقول بعضهم: إنه هو المسيح المنتظر في آخر الزمان. وقد جاء في سفر ملاخي (٤: ٥): «هانذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء

وقد جاء في سفر ملاخي (٤: ٥): «هاندا ارسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الأباء على الأبناء، وقلب الأبناء على آبائهم. لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن».
وقد أصبح من التقاليد المرعية لدى اليهود أن تترك كل أسرة وهي تحتفل بعيد

الفصح مقعداً حالياً من أجل إيليا، ويضعون أمامه الطعام وكأس النبيذ ليأتي ويأكل ويشرب من النبيذ. ويشرب من النبيذ. ويعتبر إيلياء من أعظم أنبياء بني إسرائيل مكانة لديهم.. بل إن مكانته

النبي اليشع \_ اليسع \_ عليه السلام في القرآن الكريم:

قال تعالى في سورة ص (٤٥ ــ ٤٨): ﴿ وَاذْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِرِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ

ذِكَرَى الدَّارِ (إِنَّ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (إِنَّ وَاَذَكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ (إِنَّ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ (إِنَّ فَي اللَّهُ عَلَى في صورة الأنعام (٨٦):

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠

ذكر ابن كثير في كتابه «قصص الأنبياء» عن الحسن البصري أن اليسع ظهر بعد

لا يضاهيها إلاً موسى .

إلياس ـ وهو تلميذ إلياس (إيليا) كما قد مرً معنا ـ فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله مستمسكاً بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل. ثم خلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم الأحداث والخطايا وكثرت الجبابرة وقتلوا الأنبياء، وكان فيهم ملك عنيد طاغ، ويقال إنه الذي تكفل له ذو الكفل إن هو تاب ورجع دخل الجنة فسمي ذا الكفل. ـ لعل ذلك الملك هو جوشياهو الذي تاب وحطم الأوثان وعبادة البعل وعشروت وغيرها، وأعاد بني إسرائيل إلى عبادة الله. وقد بدأ إصلاحه الديني عام ٢٢٠ قبل الميلاد عندما عثر الكاهن حلقيا على نسخة من التوراة أثناء ترميم الهيكل ـ .

وقال محمد بن إسحاق: هو اليسع بن أخطوب(١)، وهو من سبط أفرائيم بن يوسف عليه السلام. وكان مستخفياً مع إلياس \_ إيليا \_ بجبل قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب معه \_ أي مع إيليا \_ فلما رُفع إيليا إلى السماء خلفه اليسع في قومه.

ويُقرأ اليسع بالتخفيف والتشديد. ومنهم من قرأ الليسع.

وتَنسب إلى اليسع \_ اليشع \_ معجزات كثيرة، منها: أنه أقام من الموت إنساناً.

## النبي اليشع \_ اليسع \_ في العهد القديم:

اليشع بن شافاط هو تلميذ إيليا وخليفته. وقد عاش في مملكة إسرائيـل أيضاً. وهو من سبط يساكر بن يعقوب. وكان يقيم في آبل محولة بوادي الأردن. وهو من أسرة ثرية تملك حقلًا كبيراً.

وكانت بداية نبوّته عندما وجده إيلياء في الحقل فطرح رداءه عليه ومسحه نبياً. وتبعه اليشع في رحلته إلى السماء كما أسلفنا.

<sup>(</sup>١) في سفر الملوك الثاني من العهـد القديم أن اسمـه اليشع بن شـافاط، وأنَّ والـده كان صـاحب زرع. وكان هو في حقل أبيه فمرَّ به إيلياء وطرح رداءه فتبعه اليشع وترك والده الحقل.

وكان اليشع يتجول في المدن والقرى في مملكة إسرائيل يدعوهم لترك عبادة الأوثان والعودة لعبادة الله.

وقام اليشع بكثير من المعجزات. ومن ذلك أنه كان يأوي بعد رحلاته وتجواله إلى بيت امرأة شونمية كانت تُكرمه وتقدِّم له الطعام وتخدمه. وذات يوم مات ابنها فتضرَّع إلى الله وأعاد الحياة إلى ابنها. (سفر الملوك الثاني ٤: ٨ ــ ٣٧). وأطعم مائة رجل بخبز قليل. (سفر الملوك الثاني ٤: ٤٢ ــ ٤٤). وأبرأ نعمان السرياني من البرص بعد أن دعا الله له بالشفاء. (سفر الملوك الثاني ٥: ١ ــ ١٩). ويزعمون أن وضع جثة في قبر اليشع كفيلة بإعادة الحياة إلى تلك الجثة. ويذكر سفر الملوك

الثاني (١٣) : ٢٠و ٢١) أن ذلك قد حدث بالفعل.

النبي ميخا بن يملة:

وهو معاصر أيضاً لإيليا واليشع. وعاش في زمن آخاب ملك إسرائيل وزوجته إيزابيل. وهو الذي أنـذر آخاب بـأنه إذا خرج للقتال في رامـوت جلعـاد لمحـاربـة الأراميين فـإنه يُقتـل ويُهزم، منـدداً بنبوءات الأنبياء الذين زعمـوا لأخاب أنـه ينتصر. وأخبر آخاب أن الرب قد أعلمه أنه قد جعل روح كذب في أفواه أنبياء آخاب. فغضب آخاب ورمـاه في السجن وانـطلق للحرب فـانهـزم وقُتـل. (سفـر الملوك الأول ٢٢:

النبي ميخا المورشتي: وهو يختلف عن ميخا بن يملة الذي عاصر إيليا واليشع اللذين عاشوا في زمن

1- 27).

الملك آخاب بن عَمري ملك إسرائيل. أما ميخا المورشتي فقد ظهر في مملكة الجنوب يهوذا وعاصر من ملوكها يوثام وآحاز وحزقيا. وقد لُقِّب بالمورشتي نسبة إلى القرية التي ولـد فيها والتي تسمى (مورشة)، وقد عاصر ميخا النبي أشعيا. وقد كتب سفراً من أسفار العهـد القـديم

\_ سفر ميخا\_ وقد تضمن نبوءات عن خراب السامرة وأورشليم وسبي اليهود كما تضمن نبوءات بخراب مدن الوثنيين أيضاً. وتنبًا بمجيء المسيح المنتظر.

ويبدأ السفر بنداء يوجهه ميخا إلى جميع الشعوب قائلًا:

«اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، اصغي أيتها الأرض وملؤها، وليكن السيد الرب شاهداً عليكم، السيد من هيكل قدسه، فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار، كالماء المنصب في منحدر، كل هذا من أجل إثم يعقوب \_يقصد أبناء يعقوب اليهود \_ ومن أجل خطيئة بيت إسرائيل، ما هو ذنب يعقوب؟ أليس هو السامرة \_ عاصمة مملكة إسرائيل في الشمال \_ وما هي مرتفعات يهوذا؟ أليست هي أورشليم، فاجعل السامرة خربة في البرية مغارس للكروم، وجميع تماثيلها المنحوتة تُحطم وكل عقارها تُحرق بالنار، وجميع أصنامها أجعلها خراباً لأنه من عُقرِ الزانية جَمَعتها وإلى عُقر الزانية تعود».

«من أجل ذلك أنوح، أمشي حافياً وعرياناً أصنع نحيباً كبنات آوى ونوحاً كرعال النعام. لأن جراحاتها عديمة الشفاء، لأنها قد أتت إلى يهوذا، وصلت إلى شعبي . . إلى أورشليم!!».

ويستمر ميخا يوبِّخ بني إسرائيل على فجورهم وعلى عبادتهم الأوثان، وعلى «الظَلَمة الذين يصنعون الشر ويغتصبون الحقول والبيوت من الضعفاء، والذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم». ويتحدث عن «الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم. رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة وأنبياؤها يعرفُون بالفضة . . لذلك بسببكم تُفلَحُ صُهيون، كحقل، وتصيرأورشليم خرباً وجبل البيت شوامخ وعر».

وبعد هذه الإنذارات بخراب مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، سيأتي في آخر النزمان المسيح فينشر السلام والعدل في الأرض، ومع هذا «فجميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه ونحن نسلك باسم الرب إلهنا».

فالرب ليس رب العالمين بل هو رب إسرائيل ولا يريد أحداً غيرها أن يعبده. أما الشعوب الأخرى فعليها حسب هذا القول أن تدعو آلهتها الأخرى. ولا يغضب الربّ للذلك. فهلو ربّ شعب إسرائيل فقط، وما دامت إسرائيل معه فليذهب الآخرون لأربابهم الكثيرين. وليكن سلام في الأرض!!

ثم يعود بعد ذلك ليتحدث عن بقية يعقوب «فتكون كالأسد بين وحوش الوعر وكشبل الأسد بين قطعان الغنم فيفترسها جميعاً وليس من ينقذ»، ويقصد من ذلك أن إسرائيل تفترس جميع شعوب الأرض من أجل بقية يعقوب!!

ويتحدث ميخا أن الرب لا يريد كثرة محارق فقد أصابه الغثيان من كثرة المحارق واللحم المشوي. ولأول مرة نسمع نبياً يطلب من بني إسرائيل أن يتقدموا للرب بالحب والرحمة والتواضع، ومحبة الحق والخير بدلاً من أن يتقدموا له بالمحارق. فالرب لا يريد آلاف الكباش ولا أنهار الزيت، وإنما يريد محبة الخير والتواضع لله، وصنع المعروف والبُعد عن الرذيلة. (الإصحاح السادس من سفر

ويستمر بعد ذلك ميخا في تأنيب إسرائيل ويهوذا على الفجور الذي فعلته كل واحدة منهما. وعلى عبادة الأوثان ويهددها بالخراب والسبي والهلاك. ثم يذكر لهم أن بعد ذلك الخراب ستبنى أورشليم وستأتي آشور ومدن مصر وبابل وسكان الأرض من البحر إلى البحر، ومن الجبل إلى الجبل، كلهم سيأتون إلى أورشليم خاضعين مستسلمين منقادين لشعب إسرائيل. الشعب المقدس!! الشعب الله المختار!!

# النبي أشعيا بن آموص

يُعتبر أشعيا بن آموص من أنبياء بني إسرائيل المشته ورين، وقد عاش في مملكة يهوذا، وعاصر من ملوكها عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا. . وكان في عصر أشعيا أيضاً عدد من الأنبياء مثل ميخا المورشتي .

وعندما بلغ الأربعين أعلن الله له ذاته \_ أي صار نبياً \_ في السنة التي توفي فيها الملك عزيا. وتنبًّا أشعيا للملك آحاز بفشل الهجوم الني سيشنه على مملكته ملك مملكة إسرائيل وملك الأشوريين، وكانا قد تحالفا ضده. . ولكنه تنبًّا أيضاً بأن الأشوريين سيجتاحون مملكة يهوذا. وغضب الملك آحاز على أشعيا الذي اضطر

044

للهرب والاختفاء . . ولم يظهر أشعيا إلاَّ بعد وفاة آحاز عنـدما وصـل الملك حزقيـا إلى المُلك.

وتـوطدت الصـلات بين أشعيا النبي وحـزقيـا الملك، وأصبح مستشاره. وقـد نصحه بمهادنة سنحاريب ملك آشور، ولكن حزقيا لم يعمل بمشورته، وأدى ذلك إلى أن يقوم سنحاريب بالهجوم على مملكة يهوذا والاستيـلاء على معظم مـدنها ومحـاصرة أورشليم...

ولمَّا تولى الملك منسيّ قام هذا الملك الطاغية بنشر جسد أشعيا بالمنشار.

وقد أورد ابن كثير في كتابه «قصص الأنبياء» (ص ٥٢٠) قصة النبي أشعيا، وقال عنه: إنه ممن بشّر بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وأورد قصة عن الملك حزقيا وهو أنه استشار أشعيا عندما هجم سنحاريب على مملكة يهوذا فأحبره أشعيا بأنه سيموت. فبكى الملك حزقيا وصلًى للرب فاستجاب الله للملك وأوحى إلى أشعيا أن يبشّره بأنه زاد من أجله خمس عشرة سنة. وأنجاه من عدوه سنحاريب. وشفي الملك حزقيا من قرحته عندما وضع عليها ماء التين كما أمره أشعيا. وانهزم جيش سنحاريب، ومات منهم ألوف دون قتال!!

ولمَّا مات حزقيا ارتدَّ بنو إسرائيل وعبدوا الأوثان وكثـر شرَّهم؛ فقـام إليهم أشعيا فوعظهم ووبخهم، فأمسكوا به ونشروه بالمنشار.

وقد كُتب سفر أشعيا بعد وفاته. وقد تضمَّن هذا السفر توبيخاً قاسياً لليهود بسبب عبادتهم الأوثان وفسقهم وفجورهم وقسوتهم على الضعيف. كما تضمَّن نبوءات كثيرة مثل سقوط دمشق والسامرة وامتداد سلطان دولة آشور إلى كل البلاد المحيطة بها. ثم قيام دولة بابل واستيلائها على كثير من الممالك، ومنها مملكة يهوذا وحدوث السبي . ثم تنبًا بعودتهم من السبي على يد ملوك فارس وبالذات الملك قورش. ويذكر الباحثون أن هذا كله دليل على أن السفر قد كُتِب بعد النفي إلى بابل وبعد العودة إلى أورشليم.

وقد تنبًّا أشعيا بظهور المسيح ووصف في نبوءاته شيئًا كثيراً من صفات

المسيح عليه السلام. ولكنه يحدد أنه سيكون من نسل داوود بن يسي «ويخرج قضيب من جذع يسي وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ولذته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض. ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتية. ويكون البـرُّ منطقة متنيه والأمانة منطقة حقـوَيـه».. ويعتقــد النصاري أن هذه النبوءة واضحة جداً في المسيح عيسى بن مريم. أما اليهود فيقولون: إنها صفات المسيح الذي سيأتي في آخر الزمان وإنه لم يأتِ بعد، وعندما يظهر سيحكم اليهود العالم. وأنَّ يسوع الناصري كذاب \_عليهم لعنات الله \_ وأنه في لجات الجحيم. وأن معجزاته هي نوع من السحر الذي تعلُّمه في مصر. ويستدلُّون على أنَّ صفات المسيح غير منطبقة على يسوع بقول أشعيا: بأن السيد الرب يجمع إسرائيل ويهوذا من أربعة أطراف الأرض إلى أورشليم . . وأن اليهود ينقضون على أكتاف الفلسطينين غرباً وينهبون بني المشرق. يكون على آدوم وموآب ـ في الأردن ـ امتداد يدهما وبنو عمون \_ في الأردن أيضاً \_ طاعتهما. ويبيد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر بقوة ريحه، ويضربه إلى سبع سواقٍ، ويجيـز فيها بـالأحذيـة. . وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من آشور، كما كان لإسرائيل يوم صعوده من مصر (أرميا ۱۱: ۱ ــ ۱٦).

وهكذا حتى عند ظهور المسيح في آخر الزمان، وحدوث السلام في الأرض، حتى أن الذئب يسكن مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي. والبقرة والدابة ترعيان معاً. والأسد كالبقر يأكل تبناً، ويلعب الرضيع على سرب الصل لا الثعبان ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان. يقول سفر أشعيا: إن إسرائيل ويهوذا ستدم الفلسطينيين وتبيد الكنعانيين وتهلك لسان مصر وتحطم الآراميين والموآبيين والعمونيين . . إلخ .

شيء في منتهى الغرابة أن لا ينسى كاتب السفر أحقاده وغلّه، حتى في اللّحظة التي يسود فيها السلام بين وحوش الغاب، وبين الأفاعي والإنسان. ولا بد إذن أن يبيد

شعب إسرائيل شعوب الأرض قاطبة، وعلى وجه الخصوص الشعوب المحيطة بإسرائيل.

ويتكرر هذا الكلام في جميع النبوءات: أشعيا وأرميا وميخا. . . إلخ، كلهم يذكر المسيح وصفاته، والسلام الذي يسود البشرية، بل والعالم أجمع، ثم فجأة يتذكر كاتب السفر أن عليه أن يغرز أحقاده وأضغانه فيعلن لعناته على الكنعانيين والمصريين . . إلخ . . جميع شعوب الأرض ويدمرها تدميراً .

ثم يأتي كاتب آخر ويقرِّر أن لا داعي لـلإِبادة فـإن شعوب الأرض كلهـا ستأتي طائعة، لتلعق حذاء إسرائيل وتتمجَّد بخدمة شعب الله، لأن الله نفسه سيتجلى في هذا الشعب الذي هو أخص من جميع الشعوب، وابن الله على الحقيقة والمجاز.

## النبى أرميا:

يُعتبر أرميا أيضاً من أنبياء بني إسرائيل المشهورين. . وهو أرميا بن حلقيا الكاهن الذي ادَّعي أنه وَجَد التوراة في عهد الملك يوشيا سنة ٦٢٠ قبل الميلاد.

ويُرجع الباحثون سفر التثنية إلى حلقيا الكاهن. ويقولون: إنه هو الذي بدأ كتابته، وعلى أسس هذا السفر قام الملك يوشيا بإصلاحه الديني وحطَّم عبادة الأوثان، وأعاد عبادة الله \_ يهوه \_ رب إسرائيل. . وقد أتمَّ الأحبار من بعد عهد حلقيا كتابة سفر التثنية . .

وقد ظهر أرميا في القرن السابع قبل الميلاد وعاصَر ثلاثة من ملوك مملكة يهوذا، وهم: يوشيا ويهوياقيم وصدقيا.

وأرسله الله إلى قومه وهو صغير السن، فأبدى أرميا خوفه من ذلك، ولكن الـرب طمأنه قائلاً: «جعلتك نبياً للشعوب فقلت: آه ياسيدي الرب، إني لا أعـرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الـرب لي: لا تقل إني ولـد، لأنك إلى كـل من أرسلك إليه تـذهب وتتكلم بكل ما آمرك به. لا تخف من وجـوههم لأني أنا معـك. ومد الـرب يده ولمس فمي . وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك». (أرميا ١: ١ - ١٠).

ولعل القارىء الكريم قد لاحظ أن أسفار التوراة والعهد القديم كلها تجسم الرب وتجعله في صورة بشر يظهر للأشخاص ويكلمهم ويضع يده عليهم وأحياناً يعاركهم كما فعل مع يعقوب.

وقـد كتب أرميا نبـوءاته على يـد الكـاتب بـاروخ، ووقـع السفـر في يـد الملك يهويـاقيم فأمر بإحراقه. . ولكن أرميا أعاد كتابته مرة أخرى.

وحين حاصر البابليون أورشليم راح أرميا يوبخ اليهود على معاصيهم وينذرهم بالهزيمة وبدمار أورشليم، فأمر الملك بأن يوضع في السجن فبقي كذلك حتى جاء نبوخذ نصر ودمَّر أورشليم وقتل ثلث سكانها وسبى الثلث الآخر وترك ثلثاً.

وسمع نبوخذ نصّر بنبوءة أرميا، وأنه قد أخبر قومه بأنهم سيهلكون على يده وأنه سيدمر أورشليم وينتصر عليهم انتصاراً ساحقاً.. فتعجب من ذلك وأطلق سراحه وعرض عليه أن ياتي معه. ولكن أرميا فضّل أن يبقى في أورشليم.. وجعل نبوخذ نصّر حاكماً محلياً لمن بقي من اليهود في أورشليم هو جدليا. فلما مات جدليا قام مَن بقي من أشراف اليهود بأخذ أرميا معهم إلى مصر، حيث لاقى حتفه هناك.

وقد كتب أرميا سفره المشهور بالإضافة، إلى المراثي التي بكى فيها أورشليم وما حلَّ بها من خراب ودمار، وما حلَّ بأهلها من أهوال مروعة جزاء ما ارتكبوا من معاصي وآثام، وعبادة للأوثان وتجبَّر وطغيان، وقتْل للأنبياء وانتشار للفاحشة، وظلم للضعيف والمسكين.

وكتب أرميا أيضاً رسالة معروفة باسمه وردت في الترجمة السبعينية ولكنها حُذفت من الأسفار المعترف بها. وقد ندَّد أرميا في هذه الرسالة بعبادة الأوثان بصورة خاصة.

وقد ذكر ابن كثير قصة أرميا في كتابه «قصص الأنبياء»، وذكر مطلع سورة الإسراء ومنها قوله تعالى:

﴿ وَقَضَيْنَ آ إِلَى بَنِي إِسْرَءِ مِلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُ وَلِنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا ٱلْولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعُدَامِّ فَعُولًا ﴿ فَا مَدَدُ نَكُمُ مِ إِلْمُولِ وَبنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ وَعُدَامِّ فَعُولًا ﴿ وَبنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ وَعُدَامِّ فَعُولًا ﴿ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَلُكُ مَا لَكُمْ الْحَكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُ نَكُمُ مِ إِلَمُولِ وَبنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ وَعُدَامِّ فَعُولًا ﴿ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ الْحَكَرَةُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُ نَكُمْ مِأْمُولِ وَبنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَلُو عَلَيْكُمْ أَلُو اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ أَوْلُ الْمُسْتِعِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيكَ مِنْ وَلِيكَ مُؤْلُوا ٱلْمَسْتِعِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيكَ مِنْ اللّهُ مَا عَلَوْا مَاعَلُوا اللّهُ مَنْ وَلِيكُمْ فَوْ اللّهُ مَنْ وَلِيكُمْ أَلُولُ الْمُسْتِعِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوْلُ مَرَّةٍ وَلِيكُمْ وَالْمَالِمُوا الْمُسْتِعِدَ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ اللّ

وذكر ابن كثير قصة أرميا نقلًا عن وهب بن منبه ــ من أحبار اليهود الذين أسلموا \_ وفيها شبه كبير لما أوردناه مع اختلاف في بعض التفاصيل وأسلوب جيد أفضل بكثير مما هو موجود في سفر أرميا ضمن ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية. ومن ذلك قوله: «أوحى الله إلى نبى من أنبياء بني إسرائيل يقـال له أرميـا حين ظهرت فيهم المعاصي: أن قُم بين ظهراني قومك فأخبرهم أن لهم قلوباً ولا يفقهون، وأعيناً ولا يبصرون، وآذاناً ولا يسمعون، وأنى تـذكرتُ صلاح آبائهم فعطفني ذلـك على أبنائهم. فسلهم كيف وجدوا غِبُّ طاعتي؟ وهل سعد أحد ممن عصاني بمعصيتي؟ وهل شقى أحد ممن أطاعني بطاعتي؟ إن الدواب تذكر أوطانها فتنزع إليها، وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت عليه آباءهم والتمسوا الكرامة من غير وجهها. أما أحبارهم فأنكروا حقى، وأما قراؤهم فعبدوا غيري، وأما نساكهم فلم ينتفعوا بما علموا، وأما ولاتهم فكذبوا عليٌّ وعلى رُسلي. خزنوا المكر في قلوبهم وعوَّدوا الكذب ألسنتهم. وإنى أقسم بجـــلالي وعـــزتي لأهيجنُّ عليهم جيــولًا لا يفقهــون ألسنتـهم ولا يعرفون وجوههم ولا يرحمون بكاءهم، ولأبعثنَّ فيهم ملكاً جباراً قاسياً لـه عساكـر كقطع السحاب، ومواكب كأمثال الفجاج، كأن خفقان راياته طيران النسور، وكأن حمل فرسانه كرُّ العقبان، يعيدون العمران خراباً، ويتركون القرى وحشة. فيا ويل إيلياء \_ القدس \_ وسكانها كيف أذلَّلهم للقتل وأسلَّط عليهم السبا، وأعيد بعد لجب الأعراس صراخاً، وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب، وبعد شرفات القصور مساكن السباع، وبعد ضوء السرج وهـج العجـاج، وبالعز الذل، وبـالنعمة العبـودية، وأبـدلنَّ نساءهم بعد الطيب التراب، وبالمشي على الزرابي الخبب، ولأجعلنَّ أجسـادهم زبلًا للأرض وعظامهم ضاحية للشمس، ولأدوسنهم بألوان العذاب... ثم لآمرن السماء فتكون طبقاً من حديد والأرض سبيكة من نحاس، فإن أمطرت لم تنبت الأرض، وإن أنبتت شيئاً في خلال ذلك فبرحمتي للبهائم، ثم أحبسه في زمان الزرع وأرسله في زمان الحصاد، فإن زرعوا في خلال ذلك شيئاً سلَّطْتُ عليه الآفة، فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة، فإن دعوني لم أجبهم، وإن سالوني لم أعطهم، وإن بكوا لم أرحمهم، وإن تضرعوا صرفت وجهي عنهم»(١).

### النبى دانيال:

نشأ دانيال النبي في مدينة أورشليم \_ القدس \_ وكان معاصراً لأرميا. ولمَّا هجم نبوخذ نصَّر على مملكة يهوذا وحطَّمها سنة ٥٨٧ قبل الميلاد أخذ خلقاً كثيراً من أهلها سبايا. وكان ممن أخذ معه النبي دانيال.

وقد اختار نبوخذ نصّر ثلاثة من نبهاء اليه ود ليخدموه في قصره وهم: حنانيا وميشائيل وعزريا ومعهم دانيال. وقد أحسنوا خدمة الملك نبوخذ نصر؛ فارتقت منزلتهم عنده، وقد غيَّر الملك أسماءهم اليهودية وأبدلها بأسماء بابلية.

ورأى نبوخذ نصّر حلماً مزعجاً ذات ليلة، فطلب مَن يفسّر لـه الحلم ويؤوّلـه فلم يستطع أحد من رجاله وكهّانه أن يفعل، فعرض الأمر على دانيال ففسّر له الحلم؛ وسُرّ الملك بذلك؛ وعيّن دانيال رئيساً لجميع قضاة بابل.

ولمَّا مات نبوخذ نصَّر تولى بعده بيلشاصر، واستطاع دانيال أن يطوِّر علاقته به، وخاصة بعد أن فسَّر له حلماً مزعجاً. وتولى دانيال مناصب هامة في الدولة البابلية، وكان من رجال القصر.

ولكن الغريب حقاً هو أن دانيال ومجموعة اليهود الذين وصلوا إلى البلاط

<sup>(</sup>١) نقلًا عن «قصص الأنبياء»، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، دار القلم، بيروت، ص ٢٣٥ وما بعدها.

الملكي البابلي، سرعان ما بـدُّلوا ولاءهم لمن أحسن إليهم، وذلك عندما انتصر دارا الفارسي على البابليين.

وقدًم اليهود خدماتهم للسيد الجديد. واستطاع دانيال أن يتقرّب إلى الملك الفارسي حتى أصبح الوزير الأول في مملكته.

ولكن أعداء دانيال، وهم كثر، دسّوا للملك أن دانيال يخفي دينه، وأنه لا يحترم الملك ولا دينه، وأنه يتوجَّه بصلاته لإِلَه اليهود مستقبلًا أورشليم. فغضب الملك وطرحه في جب الأسُود. ولكن الأسُود لم تفترسه كما جاء في سفر دانيال، بل لم تمسسه.

فلمًّا رأى الملك دارا ذلك أخرجه من الجب وأكرمه.

واستمر دانيال في منصبه إلى عهد قورش.

وقد كتب دانيال \_ أو أحد تلاميذه \_ سيرته ونبوءاته في السفر المعروف باسم دانيال، وسجَّل قصته مع ملوك بابل: نبوخذ نصّر وبيلشاصر، ثم قصته مع الملك الفارسي دارا.

وفي الكتاب رؤى رمزية كثيرة، منها وأولها: رؤيا الملك نبوخذ نصّر. وقد جاء فيها ما يلي: «أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم. . هذا التمثال البهي جداً وقف قبالتك ومنظره هائل. رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعاه من فضة. بطنه وفخذاه من نحاس. ساقاه من حديد. قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. كُنتَ تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما؛ فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معاً، وصارت كعصافة البيدر في الصيف، فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً كبيراً وملاً الأرض كلها».

وأخبر دانيال الملك بتفسير ذلك الحلم قائلًا له: أنت أيها الملك ملك الملوك... فأنت هذا الرأس من ذهب، وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك، ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتسلط على كل الأرض، وتكون مملكة رابعة صلبة

كالحديد تسحق كل شيء. وبما أن القدمين بعضها من خزف وبعضها من حديد، فإن هذه المملكة تنقسم ويكون بعضها قوياً كالحديد، وبعضها هشاً كالخزف. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفنى كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى الأبد. (سفر دانيال ٢: ١٢ \_ ٤٥). وسر الملك جداً بهذا التأويل وقال لدانيال: «حقاً إن إله كم إله الألهة ورب الملوك وكاشف الأسرار». وولاه على كل ولاية بابل وأعطاه أموالاً كثيرة وجعله رئيساً لحكماء بابل.

ويروي السفر أن الملك نبوخذ نصّر صنع تمثالاً ضخماً، وأمر جميع من في مملكته أن يسجدوا له عندما يضرب بالبوق والعود والناي وكل أنواع العزف. فسجد الجميع إلا ثلاثة من اليهود كان قد ولاهم دانيال مناصب في الدولة، وهم: شدرخ ومشيخ وعبد نقولا. وغضب الملك لعدم سجودهم لتمثاله، وأعلن هؤلاء أنهم لن يسجدوا لأي صنم أو وثن، وأنهم لم ولن يسجدوا لأحد سوى الله؛ فوضعهم الملك في أتون النار. ولكنهم خرجوا من النار سالمين؛ فانبهر الملك من ذلك وقال: «تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد نقولا الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه. وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكيلا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم . . . » . (سفر دانيال ٣ : ١ - ٣٠).

ثم يروي السفر حلماً آخر للملك نبوخذ نصّر، ويبدأ الحديث فيها نبوخذ نصّر بحمد الله وشكره على آياته وعجائبه: «من نبوخذ نصّر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها: ليكثر سلامكم، الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العليَّ حَسُنَ عندي أن أخبر بها، آياته ما أعظمها، وعجائبه ما أقواها، ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى دور فدور \_ أي دائم \_ ». (سفر دانيال ٤: ١ - ٣).

وهو أمرغريب غير معروف في التاريخ. فهذا كلام يدل على إيمان نبوخذ نصّر بالله إيماناً كاملاً قوياً. ثم يقص السفر بعد ذلك هذا الحلم الجديد، حيث رأى شجرة امتدًّ نموها حتى بلغت عنان السماء، ومنظرها إلى أقصى الأرض، وأوراقها جميلة وثمرها كثير، وفيها طعام للجميع، وإذا بساهر وقدوس نزل من السماء، وأمر بقطع

الشجرة، ولكنه ترك ساق أصلها في الأرض، وقيَّدها بقيد من حديد ونحاس... وليتغيَّر قلبه عن الإنسانية وليعط قلب حيوان ولتمض عليه سبعة أزمنة».

ويوجه الملك الخطاب إلى دانيال ولكنه يسميه بيلشاصر.. وأجاب بيلشاصر قائلاً: «الشجرة التي رأيتها كبرت وقويت وبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى كل الأرض.. إنما هي أنت يا أيها الملك الذي كبرت وتقويت. وعظمتك قد زادت وبلغت إلى السماء وسلطانك إلى أقصى الأرض...». ثم عبَّر للملك نزول الملك وقطع الشجرة بأن الملك سيطرد من مملكته، وتكون سكناه مع الحيوانات، ويبقى كذلك سبعة أزمنة حتى يعلم أن الملك لله وحده، فإذا علم ذلك تثبت مملكته وتعود إليه. ويوجه النصيحة للملك قائلاً: «أيها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك وفارق خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة للمساكين لعله يطال اطمئنانك». (سفر دانيال ٤:

ويزعم السفر أن هذا الأمر تم فوراً وأن نبوخذ نصّر طُرد من مملكته، وأكل العشب كالثيران وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأظفاره مثل الطيور، ولا شك أن هذه قصة خرافية من تأليف كاتب السفر.

وتستمر الحكايات والأحلام وتفسيرها، ويتولى بعد نبوخذ نصّر ملك آخر يدعى بيلشاصر.. ويدَّعي كاتب السفر أن الملك كان يشرب الخمر مع غلمانه وجواريه، فرأى يداً خفية تكتب على حائط القصر كتابة، وارتعب الملك، وطلب السحرة والمنجِّمين، وطلب منهم أن يقرأوا ما هو مكتوب على الحائط. ولم يعرف السحرة والكهّان والمنجمِّين ما هو مكتوب \_ لأنه لم يكن هناك شيء مكتوب \_ . ثم طلب دانيال، فقام دانيال بذكر قصة نبوخذ نصّر \_ والد بيلشاصر \_ السابقة، وأن الله أخذ منه ملكه وجعله يأكل العشب كالثور لأنه تجبَّر وطغى \_ كان خطاب نبوخذ نصّر إيماناً كاملاً كما رأينا من قبل \_ وأنت الآن أيها الملك تشرب في آنية بيت الله \_ آنية من الهيكل \_ لهذا أرسل الله يداً خفية تكتب: منامنا ثقيل وفرسين؛ وتفسيرها: منا: أحصى الله ملكوته وأنهاه، ثقيل وُزنت بالموازين فَوُجِدْتَ ناقصاً. فرس: قُسِمتْ مملكتك وأعطيت لمادي وفارس!!

والغريب حقاً أن الملك لم يغضب لهذا الكلام المزعج جداً، بل أمر بالباس دانيال الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه وينادوا عليه أن يكون متسلّطاً ثالثاً في المملكة!! «في تلك الليلة قتل بيلشاصر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن اثنتين وستين سنة». (سفر دانيال، الإصحاح الخامس).

وتستمر الخرافات والأساطير والأحلام والرؤى والألغاز وتفسيراتها من دانيال وينقذ الله دانيال من الأسُود فيؤمن الملك دارا بالله .

ويصدر الملك أمره «إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم. من قِبَلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إلّه دانيال، لأنه هو الإلّه الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجّي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السموات والأرض. هو الذي نجّى دانيال من الأسود». (سفر دانيال ٢: ١٠ - ٢٧).

وتستمر الأحلام والرؤى فيرى دانيال هذه المرة: أربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة . . الأول كالأسد وله جناحا نسر وكنت أنظر حتى انتقف جناحاه، وانتصب على الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان وإذا بحيوان آخر شبيه بالدب . وفي فمه ثلاثة أضلع بين أسنانه، فقالوا له: قم كُل لحماً كثيراً . وإذا بحيوان آخر مثل النمر وله أربعة أجنحة ، وأربعة رؤوس وأعطي سلطاناً . وإذا بحيوان رابع هاثل وقوي وشديد جداً وله أسنان من حديد كبيرة . أكل وسحق وداس الباقي برجليه . وله عشرة قرون . وإذا بقرن أخر صغير يطلع من بين القرون العشرة، وقلعت ثلاثة من القرون الأولى قدامه . وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم يتكلم بالعظائم . وصنع له عرش . لباسه أبيض كالثلج ورأسه كالصوف وعرشه لهيب نار . نهر نار جرى وخرج من قدامه . أبيض كالثلج ورأسه كالصوف وعرشه لهيب نار . نهر نار جرى وخرج من قدامه . ألوف ألوف تخدمه . كنت أرى إلى أن قُتل الحيوان وهلك جسمه ودُفع لوقيد النار . أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن أعطوا طول حياة » . ثم رأى دانيال ابن إنسان أتى وأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة . الميانان أبي وملكوته لا ينقرض » .

ثم فسر دانيال الحلم: الحيوانات العظيمة هي أربعة ملوك يقوون على الأرض، أما قديسو العلي فيأخذون المملكة ويمتلكونها إلى الأبد.. أما الحيوان الرابع فمملكة رابعة تأكل الأرض وتدوسها وتسحقها. والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك. ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين ويذل ثلاثة ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي ويستمر جبروته وبطشه إلى زمان ونصف زمان!! فينزعون عنه سلطانه وتعطى المملكة والسلطان لشعب قديسي العلي. ملكوته ملك أبدي وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون». (سفر دانيال، الإصحاح السابع).

وهي نفس قصة المسيح المنتظر التي تتكرر كثيراً في أسفار العهد القديم والذي سيخرج حسب قولهم من نسل داوود ويحكم العالم حكماً أبدياً، ويبيد جميع الشعوب والأمم المعارضة، وتخضع له كل الكائنات في السماء والأرض. ويتمجد فيه شعب إسرائيل شعب الله ويعطي الملك والخلود لهذا الشعب المقدس!! ويكون هو معبوداً من دون الله!!

وتستمر الأحلام على هذا المنوال دون نهاية.

## النبي حزقيال:

ظهر حزقيال في زمن نبوخذ نصّر أيضاً. . وكان من بين الذين سباهم من أورشليم وأرسلهم إلى بابل. وعاش حزقيال مع المسبيين من اليهود على نهر خابور في بابل.

واضطلع بالرسالة قبل خراب أورشليم بسبع سنين ـ خربت أورشليم سنة ٥٨٥ قبل الميلاد \_ وكان عمره آنذاك ثلاثين سنة . وظل مضطلعاً بهذه الرسالة نحو اثنتين وعشرين سنة . وقد كتب حزقيال \_ أوتلاميذه \_ نبوءاته في سفر يحمل اسمه . ومن هذه النبوءات قسم نطق به حزقيال قبل أن تسقط أورشليم ، تنبًا فيه بسقوطها وخرابها بسبب فجورها وعصيانها .

وأما القسم الثاني من النبوءات فكانت في المنفى، وهي تتنبُّ أبأن الله سيعيد

الملك قورش ملك الفرس بعودة اليهود وبإعادة بناء الهيكل.
وأما القسم الثالث من النبوءات فيتعلق بممالك أدوم وصور وصيدا ومصر.
وكالمعتاد دعا عليها بالخراب والهلاك لأن المنقذ المسيح المنتظر سيأتي ويهلك الجميع، ويقيم مملكة الرب الأبدية في الشعب المقدس الأبدي . . ويعطي لهم الخلود على الأرض. . وتعبد الشعوب كلها مسيح الرب، وشعب السرب والشعب

اليهود من السبى والنفى إلى أورشليم . . وقد تحقَّق هذا فعلًّا في أيامه حين سمح

ويرجع الباحثون النص الكهنوتي من التوراة ــ الموجود في الأسفار الخمسة، وخاصة في سفر اللاويين ــ إلى حزقيال وعزرا وهما من أنبياء النفي إلى بابـل وما بعــد النفي .

ويشدِّد حزقيال الدعوة لبني إسرائيل أن لا يتزوَّجوا من الأجنبيات وأن لا يعطوا بناتهم للأجانب. . وهي نفس دعوة عزرا \_عزير \_ والأنبياء المتأخرين الذين عاشوا فترة السبى .

### النبى حجي:

المقدس!!

عاش النبي حجي بعد فترة السبي، والعودة من بابل إلى أورشليم. وكان العمل في هيكل أورشليم قد توقّف نحو خمسة عشر عاماً، فقام حجي يستنهض همم اليهود لمتابعة البناء. وكان له في ذلك أثر عظيم.

وقد كتب حجي \_ أو تلاميذه \_ سفراً يحمل اسمه يتضمَّن النبوءات التي نطق بها حجي نحو عام ٥٢٠ قبل الميلاد، وهي تشتمل على توبيخ لليهود الذين تقاعسوا عن بناء الهيكل بعد حرابه، في حين أنهم يبنون لأنفسهم بيوتاً يقيمون فيها.

ويتحدث إلى أولئك الذين يبكون على تواضع بناء الهيكل الجديد بالمقارنة مع البناء السابق الذي بناه سليمان. ويبشّرهم بأن مجد البناء الجديد سيكون أعظم من البناء القديم لأن المسيح المنتظر سيأتي إليه، وستنحني كل الجباه المتعالية أمام ملكوته. . وسيحطّم كل الملوك والممالك ويذل كل الشعوب، وتأتي الأمم كلها

ساجدة خاضعة لملكوته، وتتوجَّه إليه بالعبادة، وتتمجَّد الشعوب بخدمة شعب الله المختار.. الشعب المقدس الذي جعله الله أخصّ من كل الشعوب.. ويكون شعب إسرائيل سيداً على كل شعوب الأرض.. وأورشليم عاصمة للدنيا كلها.. ويحكم المسيح المنتظر العالم كله من عاصمته أورشليم حكماً أبدياً خالداً.. ويكون فيه الخلود لابن داوود \_ المسيح المنتظر من نسل داوود \_ ولشعب الله المختار، وتسعد جميع الأمم بالسجود له وعبادته.. ويكون عزها وفخارها خدمة شعب الله المقدس!!

### زكريا بن عدو:

زكريا بن عدو من سبط لاوي . . وهو من سبي إسرائيل في مملكة بابل . . والغريب حقاً أنه كان كاهناً لمعبد وثني . . وظهر في زمن الملك داريوس دارا ـ الفارسي وتنبًا له .

وكان زكريا معاصراً لحجي . . وكان أحدهما في بلاد الكلدانيين ـ وهو زكريا ـ من اليهود الذين فضلوا البقاء في بابل على العودة إلى أورشليم . وكان الآخر ـ حجي ـ من الذين عادوا وشاركوا في بناء الهيكل الثاني مشاركة فعّالة .

وقد كتب زكريا بن عدو سفراً يحمل اسمه ويدعو فيه اليهود إلى العودة إلى فلسطين وأن يعمّروها من جديد، مبشّراً إياهم بمجيء مملكة الرب التي سيقيمها المسيح المنتظر، والذي سيهلك جميع الشعوب والأمم، ويخضعها للشعب المقدس، شعب الله، ويجعلها تعلن عبادتها للمسيح ولهذا الشعب المبارك المقدس الدي جعلت فيه روح الله. الشعب الله ينتسب إلى الله كما ينتسب الابن إلى أبيه . . إلخ .

#### عوبديا:

ظهر عبوديا من سبط يهوذا وعاش بعد عودة اليهود من المنفى . . وكان الأدوميون يتشفون بما حدث لليهود في المنفى . . ولهذا كتب عوبديا سفره يتنبَّأ فيه بخراب أدوم وبهلاك الأدوميين ، وظهور مسيح الرب الذي سيحكم العالم من عاصمته أورشليم ،

وتخضع له جميع الشعوب وتقبّل أقدام إسرائيل الشعب المقدس الذي حلت فيه روح الله!!...إلخ.

## يوئيل:

يُعتبر يوئيل بن فنوئيل أيضاً من أنبياء اليهود بعد عصر السبي إلى بابل. وقد حدث في أيامه قحط شديد وأسراب من الجراد أكلت كل شيء. فأنبأ اليهود بأن هذا عقاب من الله على عصيانهم وتمرُّدهم، ودعاهم إلى الندم والتوبة والرجوع إلى الله والكف عن الشرور والعصيان.

ثم أخبرهم بقرب مجيء مسيح الرب الذي ستخضع له كل الشعوب، وتتمجَّد فيه إسرائيل، وتبلغ أورشليم عنان مجدها. . مجداً أبدياً خالداً، ويحكم شعب الرب، الشعب المقدس كل الشعوب . . وتتمجَّد شعوب الأرض بلعق حذاء إسرائيل!!

#### صفنيا:

ظهر صفنيا بن كوش في عهد الملك يوشيا ملك يهوذا صاحب الإصلاح الديني سنة ٦٢٠ قبل الميلاد.

وقد تركَّز سفر صفنيا على التبشير بمجيء مسيح الرب وخلاص البشرية على يده.. وأنه سيقيم مملكة الرب على جبل صهيون في أورشليم، وتخضع له كل شعوب الأرض.. ويتمجَّد الشعب المقدس، شعب الله المختار ويحكم العالم، وتسعد كل الشعوب بخدمة شعب الله ولعق حذاء شعب الله!!

#### ناحوم:

ظهر ناحوم أثناء السبي إلى بابل بعد خراب أورشليم. وقد عاش فترة قبل النفي في أورشليم وتنبأ فيها بخرابها وتحطيم الهيكل، بسبب فجور إسرائيل. وأعلن أنها ستقع في يد البابليين، كما أعلن أن مصر ستسقط في يد الآشوريين. وأخيراً ستسقط بابل ونينوى في يد الفرس.

وقد وصف ناحوم في السفر الذي ظهر باسمه هذه النبوءات وركَّز فيه على أن الذنوب والمعاصى تؤدي إلى غضب الله وعقابه.

#### حبقوق:

كان حبقوق أحد المرنمين في هيكل أورشليم في القرن السابع قبل الميلاد، وقد عاش في أيام ملك يهوذا الفاسق يهو ياقيم.

وقد كتب حبقوق سفره الذي أكّد فيه أن الأشرار مهما نجحوا في حياتهم على الأرض فإنهم سيلاقون جزاءهم . . ووصف حبقوق مجيء الله في رعب عظيم ليدين البشر.

### ملاخى:

عاش ملاخي في القرن الخامس قبل الميلاد. وهنو من يهود فترة ما بعد العودة من نفي بابل. وقد ظهر بعد زكريا بن عدو وعوبديا. وقد نبّه ملاخي في سفره إلى فساد الكهنة بصورة خاصة واليهود بصورة عامة. وركّز اهتمامه على منع الزواج بالأجنبيات أو زواج الأجانب باليهوديات منذراً إياهم بغضب الله عليهم وعقابه الأليم لهم.

ثم بشَّرهم بقرب مجيء المسيح المنتظّر الذي سيحكم العالم من عاصمته أورشليم. . وتُستعبد له كل الشعوب . . وتكون إسرائيل سيدة الدنيا .

## النبي زكريا بن يهوياداع:

زكريا هو ابن الكاهن يهوياداع الذي عاش في عهد الملك أخزيا ملك يهوذا في القرن التاسع قبل الميلاد. وقامت الملكة عثليا أم الملك الجديد ياهو بقتل كل من بقي من بيت أخزيا ما عدا طفل صغير استطاع الكاهن يهوياداع أن يخبّنه سراً.. وكبر هذا الطفل في بيت الكاهن وكان اسمه يهواش، واستطاع عندما اشتد عوده أن ينتقم لوالده ولأسرته كلها؛ فقتل الملكة عثليا واعتلى العرش.. وذلك كله بفضل رعاية يهوياداع ومساعدته القوية في السر والعلن.

وكان يهواش طوال حياة راعيه الكاهن يهوياداع متمسًّكاً بالدين نابذاً لعبادة الأوثان التي كانت متفشية جداً في أيام الملكة عثليا وابنها. ولكن ما إن مات يهوياداع حتى ارتكب الملك يهواش نفس الخطأ والجريمة التي ارتكبها ملوك إسرائيل وملوك يهوذا \_ الأماندر \_ وهي عبادة الأوثان، وخاصة عبادة البعل التي كانت منتشرة في بعلبك \_ لبنان \_ وفلسطين.

وأوحى الله إلى زكريا بن يهوياداع أن يقوم بالدعوة إلى العبادة الحقة وترك عبادة الأوثان، وأخذ يوبِّخ بني إسرائيل على تكرار سقوطهم في هوة الكفر والردة وعبادة الأوثان. وأخذ ينذرهم بعذاب الله وبالويلات التي تنتظر أورشليم الزانية. . فأمر الملك بقتله فرجمه اليهود بالحجارة داخل الهيكل نفسه.

#### عاموس:

ظهر النبي عاموس في مملكة الشمال \_ إسرائيل \_ في عصر الملك يربعام الثاني ملك إسرائيل في القرن الثامن قبل الميلاد. . وشدَّد حملته على الفساد الأخلاقي والديني وعلى عبادة الأوثان التي انتشرت في مملكة الشمال \_ إسرائيل \_ كما انتشرت في أختها مملكة الجنوب يهوذا. .

ولمَّا شدَّد عاموس حملت على فساد الملك وحاشيته والكهنة؛ طرده الملك من مملكته، ونفاه إلى مسقط رأسه قرية «تقوع» الواقعة في مملكة يهوذا.

وكتب عاموس السفر المعروف باسمه \_ وهو من أسفار الأنبياء \_ . وسجَّل فيه الحوادث التي وقعت في أيام الملك يربعام الثاني بن يواش ملك إسرائيل ونظيره ومعاصره الملك عزيا ملك مملكة يهوذا . كما سجَّل في هذا السفر انتقاداته لفساد الشعب الإسرائيلي والكهنة والملوك . وأعلن نبوءاته عن تخريب هذه البلاد وتخريب البلاد المجاورة دمشق وغزة وصور وأدوم وبني عمون وموآب بسبب معاصيهم . وقد تنبًا بحدوث خراب أورشليم والسبي إلى بابل ثم العودة من السبي ، مما جعل بعض الباحثين يعتقد أن أجزاء من هذا السفر على الأقل كُتبت بعد العودة من المنفى على يد كتّاب مجهولين . . وألحقوا ذلك بسفر عاموس . .

وقد اتهم الكهنة النبي عاموس بأنه تزوج عاهرة.

### النبى هوشع :

كان هوشع معاصراً للنبي عاموس، وظهر أيضاً في مملكة الشمال ــ في القرن الثامن قبل الميلاد ــ وقد اشتهر أيضاً بإدانته للفساد الديني ونفاق رجال الكهنوت، ووصفهم بأقبح الأوصاف، ونعتهم بأرذل النعوت، فأدى ذلك إلى معاداتهم له واتهامه بأنه تزوَّج عاهرة تابعة لأحد المعابد الوثنية المنتشرة في إسرائيل، وأنه مارس معها الطقوس الوثنية.

وقد استمر هوشع في عمله النبوي لمدة ٤٠ عاماً. عاصر فيها عدداً من ملوك إسرائيل: يربعام الثاني، وملوك يهوذا: عزريا ويوثام وآحاز وحزقيا. وبينما كان هوشع وعاموس يدعوان في مملكة الشمال كان أشعيا وميخا يضطلعان بنفس العمل في مملكة الجنوب يهوذا.

وقد شهد هوشع سقوط السامرة \_ شكيم \_ عاصمة مملكة إسرائيل على يد الملك تجلت فلاسر الأشوري وتحطيم هذه المملكة تحطيماً تاماً سنة ٧٢٢ قبل الميلاد. .

وكان قد تنبأ لهم بهذا الخراب بسبب عصيانهم وكفرهم وتمرُّدهم.

\* \* \*

## عزير - عزرا -(القرن الخامس قبل الميلاد)

تختلف قصة عزير الذي أشارت إليه الآية الكريمة في سورة البقرة (٢٥٩) عن قصته كما يوردها سفر عزير من العهد القديم.

ويختلف أهل العلم في عزير أيضاً هل هو نبي أم رجل صالح فقط. وسنورد ها هنا ما ورد عن عزير في القرآن الكريم مع ما ذكره أهل التفسير وابن كثير في «قصص الأنبياء»، ثم نعرض لما جاء في العهد القديم في سفر عزير ـ عزرا ـ .

## عزير في القرآن الكريم:

ورد ذكر عزير في آية صريحاً، وفي الآية الأخرى إشارة دون ذكر اسمه.

قال تعالى:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمِيهُودُ عُـزَيْرُ ٱبِّنُ ٱللَّهِ ﴿ إِنَّ ﴾ . (التوبة: ٣٠).

وقال تعالى :

﴿ أَوْكَالَّذِى مَنَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعْيِ - هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَا تَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لِيثَتُ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لِيثَتَ فَأَمَا تَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ بَل لِيثَتَ قَالَ لَيثَتَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ مِائَةَ عَامِ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَمْ يَتَسَنَهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَامِكُ وَشَرَا بِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَامِكُ وَشَرَا فِلْكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وقد ذكر أهل التفسير أن بطل هذه القصة هو عزير، ثم اختلفوا في ذكر تفاصيل القصة كما اختلفوا في عزير نفسه، هل هو نبي أو رجل صالح من بني إسرائيل؟

وقد ذكر ابن كثير في «قصص الأنبياء» عن ابن عباس ووهب بن منبه: أن عزيراً كان عبداً صالحاً خرج إلى ضيعة له يتعاهدها، فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه الحر، ودخل الخربة وهو على حماره، فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب، فنزل في ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه، فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة، ثم أخرج خبزاً يابساً معه فألقاه في تلك القصعة ليبتل ليأكله، ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط، فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها، وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها. ورأى عظاماً بالية، فقال: ﴿أنّى يحيي هذه الله بعد موتها ﴿!! قالها تعجّباً لا شكاً. ﴿فأماته الله مائة عام ثم بعثه ﴾.

أحسَّ بالنوم الثقيل يداعب جفنيه فاستسلم له قبل أن يأكل طعامه ويشرب شرابه قائلًا لنفسه: سأرتاح قليلًا ثم أقوم. .

ومضت سنون وسنون وتبدَّل سكان القرية، ومات بعض أولاده، وشاخ أبنـاؤهم وهو لا يزال نائماً.

وحدثت أحداث هجم نبوخذ نصّر على أورشليم القدس وحـطَّمها وسبى أهلها. . ولم يبق أحد ممن يحفظ التوراة.

تثاءب بعد مائة عام واستيقظ وهو يفرك عينيه. . آه لقد نام نوماً طويلاً كانت الشمس في الظهيرة وها هي تقترب من المغيب . لا شك أنه نام عدة ساعات ، وبعث الله له ملكاً يسأله : ﴿كم لبثت؟ ﴾ فأجاب عزير على البديهة ﴿قال: لبثت يوماً أو بعض يوم . قال \_ الملك \_ بل لبثت مائة عام . وفغر عزير فاه دهشاً ، أيعقل هذا! ؟ مائة عام كاملة ؟! وأتم الملك قائلاً : ﴿فانظر إلى طعاك وشرابك لم يتسنّه . \_ أي لم يأسن ويتعفن \_ وانظر إلى حمارك ﴾ ، فوجد الحمار قد أصبح كومة من العظام ﴿وانظر إلى العظام كيف ننشرها \_ أي نرفعها . . وفي قراءة : ننشرها ، أي نبعثها من الموت \_ ثم نكسوها لحماً ﴾ .

اندهش عزير ولكنه أيقن إيقاناً تاماً بأن الله على كل شيء قدير. ﴿فلما تبيَّن له قال: أعلمُ أن الله على كل شيء قدير﴾.. وهو علم عين اليقين الذي سأله إبراهيم عليه السلام حين قال: ﴿رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أوَلم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبى ﴾.

وقُرىء اعلمْ بالتسكين، فالكلام على هذه القراءة من الله سبحانه وتعالى يخبره بقدرته.

ركب عزير حماره ومشى وهو يتكفَّر فيما مرَّ بِهِ، ويكرر قول: سبحان الله، سبحان ربي، سبحان ربي، سبحان ربي العظيم. . لما رآه من دلائل القدرة الإلهية التي تقول للشيء كن فيكون.

ويبحث عزير عن طريقه المعتاد فلا يجده.. ويبحث عن بيته فلا يجده.. والناس ينظرون إليه باستغراب.. ويسأل: ألا أحد يعرف بيت عزير؟ فيضحكون ويستغربون.. من عزير هذا؟ حتى أوصلوه إلى عجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمةً لهم. كانت ابنة عشرين سنة عندما خرج عزير. وفغر عزير فاه من الدهشة.. يا لله قد مضت هذه السنون وذهب ذلك الجمال والرونق والبهاء، وها هى عجوز عمياء مقعدة نصف صماء..

وصرخ عزير: أهذا منزل عزيمر؟ قالت العجوز: نعم هذا منزل عزيمر. وبكت العجوز وهي تقول: ما سمعت أحداً منذ كذا وكذا سنة يذكر عزيراً. لقد نسيه الناس منذ أن ذهب من هلهنا منذ مائة سنة ولم يعد. . لا شك أنه قد مات فليرحمه الله.

وفوجئت العجوز بالرجل يقول لها: أنا عزير، وضحكت قائلة: أين عزير يا بني . . لعله قد مات منذ مائة سنة . قال لها: أنا عزير وأنت فلانة أمتنا وجاريتنا . قالت : فإن عزيراً كان مجاب الدعوة فادع الله أن يرد بصري حتى أراك فأعرفك .

فدعا عزير ربه وأجاب الله دعاءه ورد بصرها؛ فصرخت فرحة: إنك أنت عزير. . وكانت مقعدة فقامت تمشي من شدة الفرحة والمفاجأة، وانطلقت به إلى محلة بني إسرائيل وهم مجتمعون وفيهم أصغر أبنائه. وقالت لهم: هذا عزير. فسخروا

منها، فقالت لهم: أنا فلانة وقد كنت عمياء مقعدة ورد الله علي بصري وأطلق ساقي ببركة دعاء عزير.

وكان ابن عزير موجوداً، فقال: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه، فكشف عن كتفيه فإذا الشامة السوداء.. فأكبَّ عليه ابنه يقبله ويحتضنه..

وقال شيوخ بني إسرائيل: لم يكن فينا أحد يحفظ التوراة مثل عزير، ثم جاء نبوخذ نصر \_ بختنصر \_ وأحرق جميع نسخ التوراة، وما بقي من بني إسرائيل من يحفظها فاكتبها لنا. فكتبها لهم عزير واشتهرت التوراة بأنها توراة عزير، أي الذي جدد كتابتها عزير.

وغلت طائفة من بني إسرائيل في عزير، فقالت: ﴿عزير ابن الله﴾، حيث قالوا: لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب. وقد جاء بها عزير من غير كتاب. .

وكان عزير يجلس مع بنيه وبني بنيه وهم شيوخ قد ابيضّت لحاهم وهـو شاب في الأربعين أسود اللمة.

وقد أنشد أبو حاتم السجستاني في ذلك:

أسود رأس شاب من قبله ابنه يسرى ابنه شيخاً يدب على العصا وما لابنه حيل ولا فضل قوة يعد ابنه الناس في الناس تسعين حجة وعسمر أبيه أربعون أمرها فما هو في المعقول إن كنت دارياً

ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر ولحيته سوداء والرأس أشقر يقوم كما يمشي الصبي فيعشر وعشرين لا يجرى ولا يتبختر ولابن ابنه تسعون في الناس غبر وإن كنت لا تدري فالجهل تعذر

عزير هـو عزرا بن سـرايا بن عـزريا. . بن هـارون ــ الكاهن ــ وعـاش في فترة النفي إلى بـابل في القـرن الخامس قبـل الميلاد. . وكتب النص الكهنـوتي من التوراة بالإضافة إلى السفر المنسوب إليه .

### عزير \_ عزرا \_ كما يذكره سفر عزرا من العهد القديم:

يقال: إن مؤلف سفر عزرا أو سفر نحميا وسفر أخبار الأيام هـو شخص واحد

أو مجموعة واحدة. وقد كان سفر عزرا وسفر نحميا سفراً واحداً، ولكنهما فصلا إلى سفرين في الترجمة اليونانية السبعينية التي تمت في الإسكندرية على عهد بطليموس الثاني \_ القرن الثالث قبل الميلاد \_.

ويسرد هذا السفران قصة عودة الشعب اليهودي من السبي ببيانات تفصيلية توضح كيفية إقامة الحياة السياسية والدينية من جديد في أورشليم وما جاورها.

ويتكون سفر عزرا من قسمين: الأول يتحدث عن أخبار عودة اليهود وإعادة بناء الهيكل، وذلك في عصر قورش ثم التوقف عن البناء بسبب وشاية من سكان السامرة اللذين أرادوا أن يشتركوا مع اليهود في بناء الهيكل فمنعوهم؛ فكتبوا إلى الملك أحشويروش رسالة يخبرونه فيها بأنه إذا بنيت هذه المدينة العاصية وهيكلها فإنها ستمتنع عن دفع الجزية، وستثور على الملك، وطلبوا منه أن يقرأ تاريخ أورشليم ليعرف صدق ما يقولون. وبالفعل توقف البناء حتى مات أحشويروش وتولى بعده الملك دارا، فكتب إليه رؤساء اليهود يستأذنونه في إكمال البناء ويخبرونه بأن قورش الملك العظيم قد سمح لهم بالبناء، فوافق دارا على ذلك واستطاعوا أن يكملوا البناء في مدة وجيزة.

وكان زعيم اليهود في أورشليم يسمى زربابل قدلعب دوراً كبيراً في بناء الهيكل من جديد. ويبدو أن عزرا في هذه الفترة كان في بابل، وكانت له حظوة عند الملك أرتحششتا. وكتب له الملك خطاباً لكي ياخذ فضة وذهباً وخمراً وحنطة وثيراناً... إلخ، لكي تقدم إلى الهيكل. وعاد عزرا ومعه فوج آخر من يه ود بابل إلى أورشليم.. ويشكل هذا الخبر وتفاصيله الجزء الثاني من سفر عزرا.

وعندما عاد عزرا قام بإصلاحه الديني وتنفيذ تعاليم الشريعة وتقديم المحارق والذبائح اليومية والأسبوعية والتي في الأعياد. . وأصدر أمراً قوياً بمنع الزواج من الأجنبيات وعدم زواج اليه وديات من الأجانب . واعتبر ذلك الزواج لاغياً وفي مقام الزنى . . ويطرد الشخص الذي يتزوج من أجنبية من دائرة شعب الله .

يبدأ سفر عزرا بقصة العودة من السبي بناء على أمر قورش.

«وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس. . نبَّه الـرب روح كورش ملك فارس

فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضاً قائلاً: هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء وهو أوصاني أن أبني له بيتاً في أورشليم التي في يهوذا. من منكم من كل شعبه ليكن إلنهه معه، ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل. هنو الإله الذي في أورشليم. وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانِه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم». (سفر عزرا ١: ١ - ٤).

ولا نعرف ما هو الدافع لقورش ملك الفرس لاتخاذ هذا الإجراء وإعلان إيمانه بإلّمه إسرائيل واهتمامه ببناء الهيكل من جديد، وحث اليهود على العودة، وحث غير اليهود على دفع التبرعات السخية لبناء الهيكل!! هل كانت هناك استير أخرى خفية لم تتحدث عنها الأسفار؟ أمر مستبعد أيضاً، إذ أن اليهود يفتخرون بأي فتاة إسرائيلية تستطيع أن تغوي أي ملك أو رئيس وتستطيع بواسطته أن تحقق أحلام إسرائيل. على أية حال لم أجد في ما لدي من المراجع ما يوضح السبب الذي من أجله أقدم قورش على هذا الإجراء.

واجتمع زعماء اليهود: يشوع بن يوصادات وإخوت الكهنة وزربابل وغيرهم وأخرجوا المذابح والمحارق بصورة مكثّفة جداً حتى يتنسَّم الرب رائحة الشواء ويسعد بها جداً وينجح غرضهم فب إعادة بناء الهيكل.

وبالفعل بدؤوا البناء وجاء أهل السامرة وهم خليط من اليهود والأمم الأخرى الذين أسكنهم تجلت فلاسر الأشوري ـ سرجون ـ وطلبوا أن يشتركوا مع اليهود في البناء ولكن اليهود رفضوا.

ومات قورش وخلفه أحشويروش الثاني.. ويذكر سفر عزرا أن أهل السامرة كتبوا للملك أحشويروش يذكرون له عصيان أورشليم، وأنهم ينصحونه بألا يسمح لليهود بإتمام البناء، والغريب أن أحشويروش رغم أنه لا يرفض لأستير أي طلب، منع اليهود من بناء الهيكل واستمروا على ذلك حتى مات. وتولى بعده دارا، فكتب له رؤساء اليهود يطلبون منه أن يسمح لهم بإتمام البناء الذي سمح به قورش ففعل، وأعطاهم ذهباً وفضة وخرافاً وثيراناً... إلخ هدية للهيكل. مع دعوات وتبريكات «والله

الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أولهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم. أنا داريوس قد أمرتُ فليفعل عاجلاً». (سفر عزرا ٦: ١٢).

وهو أمر أيضاً مستغرب من ملك فارسي وليس يهودياً.. ولا يوجد ما يبرر هذا التصرف أيضاً من الملك داريوس الفارسي.

ومات الملك داريوس، وتولى بعده أرتحششتا. ويبدو أن عزرا \_عزير \_ كانت له حظوة لدى هذا الملك. وقيام عزرا وهيو من نسل هارون عليه السلام، وصعد من بابل ومعه فوج آخر من اليهود القاطنين هناك. ويذكر السفر أن عزرا بن سرايا كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب لإسرائيل. وأعطاه الملك أرتحششتا كل سؤله. ووصل إلى أورشليم في الشهر الخامس من السنة السابعة من حكم الملك أرتحششتا.

وكانت رسالة الملك الفارسي إلى عزرا الكاهن كاتب كلام وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل أيضاً غريبة، إذ يتحدث الملك الفارسي وكأنه يهودي يؤمن بإله إسرائيل. وقد تبرع الملك بفضة وذهب لإله إسرائيل في أورشليم مسكنه. بالإضافة إلى كل الفضة والمذهب التي تجد في كل بلاد بابل مع تبرعات الشعب والكهنة المتبرعين لبيت إلههم الذي في أورشليم. لكي تشتري عاجلاً بهذه الفضة ثيرانا وكباشا وخرافا وتقدماتها وسكائبها، وتقربها على المذبح الذي في بيت إلهكم الذي في أورشليم» (عزرا ٧: ١٢ - ٢٠).، ثم أصدر الملك أمراً إلى كل الخزنة بيت المالل ألى المخزنة من وذة من المالل ألى المنتبعة السماء إلى مئة وزنة من الفضة ومئة كر من الحنطة ومئة بث من الخمر، ومئة بث من الزيت والملح من دون تقييد... إلخ كل ما أمر به إله السماء فليعمل باجتهاد لبيت إله السماء، لأنه لماذا يكون غضب على ملك الملك وبنيه». (سفر عزرا ٧: ٢١ - ٢٠)، مع أمر مشدد يكون غضب على ملك الملك وبنيه». (سفر عزرا ٧: ٢١ - ٢٠)، مع أمر مشدد بالعمل بالشريعة وكل من لا يعمل بالشريعة فليقضى عليه عاجلاً إما بالموت أو بالنفي أو بغرامة المال أو بالحس. وتعطى صلاحيات واسعة لتنفيذ قوانين الشريعة لعزرا الكاهن كاتب كلام وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل!!

وينفذ عزرا هذا الأمر ويجمع شتات من بقي من اليهود، ويـذهب بفوج جـديد

إلى أورشليم محملًا بالذهب والفضة ومئات الثيران والكباش والخرفان، ويقدمها محرقة دائمة للرب فيتنسم الرب نسيم الرضا بعد أن شم رائحة اللحم المشوي بصورة تسبب الربو.

وأصدر عزرا تشريعاً جديداً لم تذكره التوراة ولم يعمل به موسى عليه السلام وداوود وسليمان الذين تزوجوا من أجنبيات. . أصدر عزرا هذا قراراً يعتبر بموجبه الزواج من غير يهودي أو يهودية كفراً بواحاً وخروجاً عن الملة.

والآن فلا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد لكي تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد». (سفر عزرا ٩: ١٢).

وهكذا يدعي اليهود أن عزرا كان عنصرياً شديد العنصرية حاقداً على الشعوب الأخرى ومندداً بالاختلاط بها، أو حتى السماح لها بأن تأكل من خير الأرض، لأن خير الأرض قد جعله الرب فقط لإسرائيل!!

وأمر عزرا كل أولئك المتزوجين من غير اليهوديات أن يطردوا نساءهم «وانفصلوا عن شعوب الأرض والنساء الغريبة». وقام عزرا والكهنة بالتفتيش على اليه ود بحثاً عن زوجات أجنبيات ليتم طردهن، فوجد بين بني الكهنة من اتخذ نساء غريبة فأخرجوا نساءهم حسب أوامر عزرا مع كباش ذبائح خطيئة. . وينتهي السفر بتعداد أسماء الذين اتخذوا نساء غريبات، وكيف قام عزرا بطردهن كلهن والتفريق بينهن وبين أزواجهن.

#### تعمليق:

تختلف قصة عزرا الواردة في القرآن والتفاسير اختلافاً كبيراً جداً عن قصة عزرا الواردة في سفر عزرا وسفر نحميا. . فلا ترد في هذين السفرين ولا في أخبار اليوم قصة موت عزرا مائة عام وكيف بعنه الله . .

وما ورد في السفرين ـ عزرا ونحميا ـ لا يرد في التفاسير ولا كتب قصص الأنبياء..

ويذكر سفر نحميا أن عزرا أتى بسفر شريعة موسى وقرأه على جماعة إسرائيل رجالاً ونساءً وكل من يدرك ويفهم، في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة العبرية، وقرأ أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار (نحميا  $\Lambda$ : 1-7).

وقرأ عليهم في اليوم التالي أيضاً وأفهمهم أن هذا هو عيد المظال الذي يستمر سبعة أيام. فخرجوا من بيوتهم وسكنوا في المظال حسب أوامر عزرا.. ومنذ زمن بعيد جداً لم يحتفل اليهود بعيد المظال إلى أن جاء عزرا.. حتى في زمن الملكية منذ عهد داوود لم يحتفلوا بعيد المظال إلا في عهد يوشيا الملك ٢٢٢ قبل الميلاد - عندما وجد الكاهن حلقيا التوراة الضائعة، فقرأها على الشعب واحتفلوا بعيد المظال.

ولا نجد في هذه الأسفار أي ذكر لنبوة عزرا، بل تصفه الأسفار بعزرا الكاتب والكاهن مع احترام بالغ لأنه أعاد قراءة سفر الشريعة بعد أن نسيها الشعب في المنفى . .

ويعتبر الباحثون عزرا والكهنة الذين معه هم الذين قاموا بكتابة النص الكهنوتي الموجود في أسفار التوراة، وبالذات في سفر اللاويين. ويذكرون صراحة أن موسى لم يكتب هذه الأسفار، وإنما كتبها عزرا والكهنة. أما النص الألهيمي والنص اليهوي فقد كُتبا في فترة سابقة \_ القرن التاسع والثامن قبل الميلاد \_ وأما نص تثنية الاشتراع فقد كُتب في زمن الملك يوشيا \_ ٦٢٢ قبل الميلاد \_ .

ويتميز عزرا بالتعصب الشديد ومنع الاختلاط والزواج من الأجانب، حسب ما تصوِّره أسفار العهد القديم.

## المسكراجع

#### القرآن الكريم والتفاسير:

- (١) القرآن الكريم.
- (٢) القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري): الجامع لأحكام القرآن. تصوير عن الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية.
- (٣) ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي): تفسير القرآن العظيم. طبعة عيسى البابى الحلبى، القاهرة.
- (٤) ابن جرير (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري): جامع البيان في تفسير القرآن. دار المعرفة، بيروت.
- (٥) الزمخشري (جار الله محمود بن عمر): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. دار المعرفة، بيروت.
- (٦) الجلالين: (جلال الدين محمد بن أحمد المحلّي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي): تفسير القرآن العظيم. المكتبة الشعبية، القاهرة.
  - (٧) سيد قطب: (في ظلال القرآن. الطبعة السادسة (غير مذكور الناشر ولا سنة الطبع).
- (٨) عبد الباقي (محمد فؤاد عبد الباقي): المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم. كتاب الشعب، القاهرة.

#### تاريخ وقصص الأنبياء وبني إسرائيل (مصادر إسلامية):

- (۱) ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي): قصص الأنبياء. دار القلم، بيروت لبنان، (بدون تاريخ).
  - (٢) أحمد بهجت: أنبياء الله. دار الشروق، القاهرة، الطبعة الحادية عشرة، ١٩٨٣م.
- (٣) محمد الطيب النجار: تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنّة. دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٩٨١م.

- (٤) محمد علي الصابوني: النبوة والأنبياء. الناشر السيد حسن عباس الشربتلي، الطبعة الثانية، مكة المكرمة.
- (٥) عفيف عبد الفتاح طبارة: مع الأنبياء في القرآن الكريم. دار العلم للملايين، الطبعة (١٣)، ١٩٨٣م.
- (٦) السيد حسن اللواساني: تواريخ الأنبياء. منشورات لواسان، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٦م.
- (٧) الفخر الرازي (محمد بن عمر التيمي البكري): عصمة الأنبياء. دار المطبوعات الحديثة، جدة، ١٩٨٦م.
- (٨) د. محمد سيد طنطاوي: بنو إسرائيل في القرآن والسنَّة. الـزهراء لـلإعلام العـربـي، القاهرة، ١٩٨٧م.

#### كتب عن العهد القديم واليهود:

- (١) الكتاب المقدس: دار الكتاب المقدس (جمعية الكتاب المقدس سابقاً)، القاهرة.
- (٢) الرهبانية اليسوعية: الكتاب المقدس: كتب الشريعة الخمسة (المدخل من الترجمة الفرنسية المسكونية للكتاب المقدس والحواشي من ترجمة أورشليم الفرنسية للكتاب المقدس)، دار المشرق، بيروت، ١٩٨٤م.
- (٣) الرهبانية اليسوعية: الكتاب المقدس: كتب التاريخ (المدخل والهوامش مثل سابقه)، دار المشرق، بيروت، ١٩٨٦م.
- (٤) الرهبانية اليسوعية: الكتاب المقدس: كتاب المزامير (المدخل والهوامش مثل سابقه)، دار المشرق، بيروت، ١٩٨٤م.
  - (٥) أحمد شلبي شتيوي: التوراة دراسة وتحليل، مكتبة الفلاح، الكويت، ١٩٨٤م.
- (٦) ترجمة سهيل ديب (اسم المؤلف غير مذكور): التوراة تاريخها وغاياتها. دار النفائس، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٠م.
- (٧) د. محمد بدران محمد بدران: التوراة: العقل ـ العلم ـ التاريخ. دار الأنصار، القاهرة، ١٩٧٩م.
- (٨) الباجي (علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب): على التوراة، تحقيق د. أحمد حجازي السقا، دار الأنصار، القاهرة، ١٩٨٠م.
  - (٩) د. مصطفى محمود: التوراة. دار العودة، بيروت، ١٩٧٢م.
- (١٠) دائرة المعارف البريطانية، الطبعة ١٥ (ج ٢: ٨٧٩) وما بعدها، مادة الكتاب المقدس،

- (١١) د. بطرس عبد الملك وزملاؤه: قامـوس الكتاب المقـدس. مكتبة المشعـل، بيروت، بإشراف رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط، الطبعة السادسة، ١٩٨١م.
  - (١٢) د. حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي: أطواره ومـذاهبه. دار القلم، دمشق، الـطبعة الثانية، ١٩٨٧م.
  - (١٣) د. حسن ظاظا: الشخصية الإسرائيلية: دار القلم، دمشق، ١٩٨٥م. (١٤) محمد عزة دروزة: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم، المكتبة العصرية، بيروت،
  - ١٩٦٩م.
  - (١٥) زكي شنوده: المجتمع اليهودي. مكتبة الخانجي، القاهرة.
- (١٦) د. موريس بوكاي: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. دار المعارف، القاهرة. (١٧) روجيه جارودي: إسرائيل الصهيونية السياسية، دار الشروق، القاهرة ــ بيروت، ١٩٨١م.
- (١٨) د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان: اليهودية. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الخامسة، ١٩٧٨م.
- الحامسة ١٩٧٨م. (١٩) وفاء صادق: أخلاق اليهود وأثرها في حياتهم المعاصرة. دار الفرقان، عمان،
- (٢٠) السيد محمد الشيرازي: هؤلاء اليهود. مؤسسة الوفاء، بيروت لبنان، ١٩٨٤م. (٢٠) ابن القيم (محمد بن أبي بكر): هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى.
- منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت. (٢٢) ابن القيم (محمد بن إبي بكر): إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. مكتبة الدعوة
- الإسلامية، القاهرة. (٢٣) ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، مطابع المجد التجارية.
- (٢٤) ابن حزم (علي بن أحمد): الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة.
- صبيح، العامره. (٢٥) الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم): الملل والنحل. مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة.
  - (مطبوعان في كتاب واحد) رحمة الله بن خليل الهندي: إظهار الحق. تحقيق عمر الدسوقي، بإشراف عبد الله بن
- (٢٦) رحمة الله بن خليل الهندي: إظهار الحق. تحقيق عمر الدسوقي، بإشراف عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، الشؤون الدينية، دولة قطر.

- (٢٧) د. إسماعيل الفاروقي: الملل المعاصرة في الدين اليهودي. معهد البحوث والدراسات العربية \_ جامعة الدول العربية.
- (٢٨) د. إسماعيل الفاروقي: أصول الصهيونية في الدين اليهودي. معهد الدراسات العربية العالية ــ جامعة الدول العربية، ١٩٦٤م.
- (٢٩) داوود عبد العفو سنقراط: جذور الفكر اليهودي. دار الفرقان، عمان، الطبعـة الثانيـة، ١٩٨٤م.
- (٣٠) د. محمد بن الشريف: الشعب الملعون في القرآن. دار مكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٢م.
- (٣١) عفيف عبد الفتاح طبارة: اليهود في القرآن. دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٩٨٠م.
  - (٣٢) عبد الكريم الخطيب: اليهود في القرآن. دار الشروق، القاهرة، ١٩٧٤م.
- (٣٣) ليني برينر: الصهيونية في زمن الدكتاتورية. ترجمة وتقديم د. محجوب عمر، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٨٥م.
  - (٣٤) صابر طعيمة: لتاريخ اليهودي العام. دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٣م.
- (٣٥) محمد خليفة التونسي: بروتـوكولات حكمـاء صهيون. تقـديم الأستاذ عبـاس محمود العقاد، دار الكتاب العربـي، بيروت، الطبعة السابعة، ١٩٨٤م.
- (٣٦) عبد الله التل: خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٧٩م.
- (٣٧) جودت السعد: الشخصية اليهودية عبر التاريخ. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٥م.
  - (٣٨) هنري فورد ترجمة خيري حماد: اليهودي العالمي. دار الأفاق الجديدة، بيروت.
- (٣٩) د. هادي حسين محمود: منهج المسعودي في بحث العقائد والفرق الدينية. دار القادسية للطباعة، بغداد، ١٩٨٤م.
- (٤٠) د. يوسف نصر الله: تقديم مصطفى الزرقاء وحسن ظاظا: الكنز المرصود في قواعد التلمود. دار القلم، دمشق ــ دارة العلوم، بيروت، ١٩٨٧م.
- (٤١) إبراهيم خليل أحمد: إسرائيل والتلمود. مكتبة الوعي العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٨٣م.
- (٤٢) ظفر الإسلام خان: التلمود، تاريخه وتعاليمه. دار النفائس، الطبعة الثالثة، بيروت، ١٩٨٠م.

- (٤٣) د. محمد علي البار: المسيح المنتظر وتعاليم التلمود. الدار السعودية، جدة، ١٩٨٧م.
  - (٤٤) د. نجيب الكيلاني: دم لفطير صهيون. دار النفائس، الطبعة الثانية، ١٩٧٤م.
- (٤٥) الحكيم السموءل بن يحيى المغربي: بذل المجهود في إفحام اليهود. تقديم وتعليق عبد الوهاب عبد السلام طويلة، دار القلم، دمشق، ١٩٨٩م.
- (٤٦) إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي: الرسالة السبيعية بإبطال الديانة اليهودية، تقديم وتعليق عبد الوهاب عبد السلام طويلة، دار القلم، دمشق، ١٩٨٩م.
- (٤٧) د. مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القديم. معهد البحوث والـدراسـات العربية \_ جامعة الدول العربية، ١٩٦٨م.
- (٤٨) د. عبد المنعم الحفني: الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية. دار المسيرة، بيروت،
- (٤٩) جورج فيدا: ترجمة وتعليق علي سامي النشار وعباس أحمد الشربيني: الفكر اليه ودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية. منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٧٢م.

# فهرسالموضوعات

| صفحة | ال                                      | لموضوع                                   |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ٥    |                                         | لمقدمة                                   |
| 11   | ود                                      | لله جلّ جلاله كما تصوِّره التوراة والتلم |
| ۲1   |                                         | الله يتعب ويرتاح حسب زعمهم               |
| ۲١   | رعم التوراة والتلمود                    | الرب يستيقظ وينام ويلعب كما تز           |
| 22   | هاراً                                   |                                          |
| 77   |                                         | موسى إلّـه فرعون، وهارون نبـي            |
| 4 ٤  | ب زعمهم                                 | <del></del>                              |
| 4 £  |                                         | نزول الرب وكلامه                         |
| 70   | . تعالى الله عن ذلك ــ                  | النبـي أرميا يصف الله بالخداغ ــ         |
| 40   | ىو بني إسرائيل وهو عارٍ لمدة ثلاث سنوات |                                          |
| 40   |                                         | قصة جدعون مع الرب وامتحانه ا             |
| 44   | زعمون ــ                                | الرب يبكي ويلطم وجهه ـــكما ي            |
| 44   |                                         |                                          |
| ۳.   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | الرب يصارع يعقوب حسب زعمه                |
| ٣٠   | صار کما یفترون                          | الرب يعترف بخطئه أمام كبير الأ-          |
| ۳.   |                                         | مسكن الرب                                |
| 31   | زعمهم زعمهم                             | الرب يندم ويحزن وينسى حسب                |
| 34   | وسط بني إسرائيل                         |                                          |
| 40   |                                         | اختلاط مفهوم ملاك الرب والرب             |
| 30   | ضعوا علامة الدم على بيوتهم حتى يعرفهم   | الرب يطلب من بني إسرائيل أن ي            |
| 77   | ة المصريين حسب زعمهم                    | <b>-</b>                                 |
| 77   | يم سفر الخروج                           | •                                        |
| ٣٧   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | •                                        |

| صفحا | الموضوع الموضوع                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧   | الرب يخشى من تجمع البشر ووحدتهم حسب افتراثهم                               |
| ٣٨   | الرب يعشق المحارق واللحم المشوي حسب زعمهم                                  |
| ٤٠   | دم الختان                                                                  |
|      | الأنبياء عليهم السلام في التوراة المحرَّفة                                 |
| ٤٣   | آدم عليه السلام                                                            |
| ٤٤   | ٔ قصة خلق آدم في التوراة                                                   |
| ٥٤   | الصراع بين الله والإنسان من أجل العلم                                      |
| ٤٨   | الصورة المغايرة التي يعرضها القرآن الكريم                                  |
|      | النقاط التي تختلف فيها قصة خلق آدم عليه السلام في القرآن عما هو في التوراة |
| ٥١   | المحرَّفة                                                                  |
| 00   | قصة ابنَيْ آدم                                                             |
| ٥٨   | مولد شيث                                                                   |
| ٦,   | أخنوخ أو إدريس عليه السلام                                                 |
| 11   | نوح عليه السلام                                                            |
| ٦٤   | قصة نوح في القرآن الكريم                                                   |
| ٥٢   | قصة نوح في التوراة المحرَّفة                                               |
| ٦٧   | نوح يسكرا!                                                                 |
| ٦٨   | مقارنة بين قصة نوح في القرآن الكريم وقصته في التوراة المحرَّفة             |
| ٧٣   | إبراهيم عليه السلام                                                        |
| ٧٣   | قصة إبراهيم عليه السلام في التوراة المحرَّفة                               |
| ٧٦   | أبرام ولوط بفترِقان بعد العودة من مصر                                      |
| ٧٧   | الرب يعطي أرض كنعان لأبرام ونسله إلى الأبد، حسب زعم التوراة المحرَّفة      |
| ٧٨   | قصة سارة وإذلالها لهاجر                                                    |
| ٧٩   | العهد مع إبراهيم بالختان                                                   |
| ۸۳   | سارة تحمل وتلد إسحاق حسب الوعد والعهد                                      |
| ۸۳   | ذبح إسحاق                                                                  |
|      | مـوت ســارة                                                                |
| ۸٥   | زوج إبراهيم من قطورة                                                       |
| ٨٦   | إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم                                       |
|      | دعوة أبيه                                                                  |
| ٨٦   | دعوة قومه لترك عبادة الأوثان                                               |

| بىفحة | الموضوع الع                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۹٠    | محاجَّة إبراهيم عليه السلام لعَبَدة الكواكب والنجوم والشمس والقمر            |
| 91    | محاجَّة إبراهيم عليه السلام للنمروذ                                          |
| 93    | هجرة إبراهيم عليه السلام                                                     |
| 9 8   | مولد إسماعيل والأمر بذبحه                                                    |
| 90    | الأمر ببناء البيت العتيق                                                     |
| 97    | مولد إسحاق                                                                   |
| 97    | العهد لمن؟                                                                   |
| 97    | قصة الطيور الأربعة                                                           |
| 9.8   | بعض الفروق بين قصة التوراة المحرَّفة وقصة القرآن الكريم                      |
| ١٠١   | إسماعيل عليه السلام                                                          |
| 1.1   | قصة إسماعيل في التوراة المحرَّفة                                             |
| 1.4   | طرد إسماعيل وهاجر كما تزعم التوراة المحرُّفة                                 |
| 1.0   | قصة إسماعيل عليه السلام في القرآن الكريم                                     |
|       | ثلاثة مشاهد من حياة إسماعيل عليه السلام:                                     |
| 1.0   | <ul> <li>(إسكان إبراهيم أهله في وادٍ غير ذي زرع عند البيت المحرم)</li> </ul> |
| 1.4   | • (الابتلاء المبكِّن)                                                        |
| ۱۰۸   | • (بناء البيت)                                                               |
| 114   | إسحاق عليه السلام                                                            |
| 114   | قصة إسحاق عليه السلام في التوراة المحرَّفة                                   |
| 117   | مولد إسحاق                                                                   |
| 118   | تزويج إسحاق من رفقة                                                          |
| 111   | إسحاق يقول أن رفقة أخته                                                      |
| 117   | بشر سبع                                                                      |
| 117   | قصة إسحاق عليه السلام في القرآن الكريم                                       |
|       | لوط عليه السلام                                                              |
| ۱۲۳   | قصة لوط ٰ في التوراة المحرفة                                                 |
| 178   | ذهاب الملائكة إلى لوط عبر إبراهيم                                            |
|       | الطامَّة الكبرى                                                              |
|       | قصة لوط عليه السلام في القرآن الكريم                                         |

| لصفحا |                                                                | الموضوع    |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 140   | » السلام وبنوه                                                 | يعقوب عليا |
| 100   | يعقوب عليه السلام في التوراة المحرَّفة                         | قصة        |
| 140   | مولد يعقوب                                                     |            |
| ۱۳۷   | زواج عيسو من الفلسطينيين                                       |            |
| ۱۳۷   | قصة إعطاء العهد ليعقوب بالمكر والخداع                          |            |
| ۱۳۸   | فضيحة يعقوب كما ترويها التوراة المحرُّفّة                      |            |
| 144   | عيسو يسأل أباه: أما بقيت لك بركة؟                              |            |
| ١٤٠   | سَفر يعقوب وأخذه البركة مرة أحرى                               |            |
| 181   | زواج يعقوب                                                     |            |
| 188   | تنافس ليتة وراحيل                                              |            |
| 184   | انصراف يعقوب وعودته إلى أرض كنعان                              |            |
| 188   | يعقوب يصارع الله ويأخذ منه العهد مرة أخرى عنوة حسب زعم التوراة |            |
| 180   | يعقوب يخدع أخاه عيسو مرة أخرى حسب زعمهم                        |            |
|       | سكنى يعقوب في أرض شكيم (نابلس) واقترافه جُريمة القتل           |            |
| 120   | حسب زعم التوراة المحرُّفة                                      |            |
| ١٤٧   | يعقوب يسترضي الرب بمحرقة حسب زعمهم                             |            |
| ١٤٧   | مصائب أبناء يعقوب                                              |            |
| ۱٤۸   | رأوبين يزني بامرأة أبيه                                        |            |
| 184   | يهوذا يزني بكنته ثمارا زوجة ابنه عير                           |            |
| 101   | السلام                                                         | يوسف عليه  |
| ١٥٤   | ، بعض الكتاب من الأنبياء عليهم السلام                          | موقف       |
| 100   | الأنبياء كفر صريحالذبياء كفر صريح                              | شتم ا      |
| ١٥٦   | وجود إبراهيم وبنيه                                             | إنكار      |
| 107   | ب يصف أبناءه الاثني عشر                                        | يعقوب      |
| 104   | ب وبنوه في القرآن الكريم                                       |            |
| ۱۸۱   | م الأسباط؟ وهل هم أنبياء؟                                      | من هـ      |
| ۱۸٥   | ون عليهما السلام                                               | موسی وهار, |
| 781   | موسی                                                           | ولادة      |
| ۱۸۷   | فروید حول موسی علیه السلام                                     |            |
| 114   | : التاريخي لموسى عليه السلام                                   | الوجود     |
| 19.   | عليه السلام في القرآن والتوراة                                 |            |

|     | ماذًا حدث بعد عبادة العجل؟                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 721 | أمثلة من جراثم بني إسرائيل بعد العجل                            |
| 721 | اختيار السبعين وطلبهم رؤية الله                                 |
| 724 | تحريف التوراة لقصة السبعين                                      |
| 724 | آلاء الله على بني إسرائيل                                       |
| 488 | الماء من الحجر                                                  |
| 488 | المنّ والسلوى في التوراة                                        |
| 720 | بنو إسرائيل يطلبون الذي هو أدنى ويتركون الذي هو خير             |
| 727 | الميثاق ورفع الطور فوقهم                                        |
| YEA | الميثاق والعهد في التوراة                                       |
| YOY | الأمر بدخول الأرض المقدسة ونكوص بني إسراثيل                     |
| 707 | مختصر تفسير آيات سورة المائدة                                   |
| 404 | مقارنة مع موقف الصحابة يوم بدر                                  |
| 402 | قتال العماليق في التوراة                                        |
| 707 | غضب الرب على موسى وهارون كما يزعمون                             |
| 404 | مرحلة التيه _الديـاسبورا _ الأولى                               |
| 177 | <ul> <li>تفسیر ابن کثیر یشوح مرحلة التیه</li></ul>              |
| 177 | " التوراة والتيه                                                |
| 777 | الأمور التي حدثت في التيه                                       |
| 778 | نزول التكاليف والتوراة والميثاق                                 |
| 770 | الأحداث التي وقعت في التيه ولم يذكرها القرآن                    |
| 777 | بلعام بن باعور                                                  |
| ٨٢٢ | مصير بلعام الذي تزعم التوراة أنه دعا لإسرائيل وباركها           |
| ٨٢٢ | قصة بلعام بن باعور في القرآن تخالف ما ذكرته التوراة مخالفة تامة |
| ۲٧٠ | زنى بني إسرائيل مع بنات مؤاب                                    |
| 441 | الحرب مع مديان وموسى يأمر بقتل النساء والأطفال حسب زعمهم        |
| 777 |                                                                 |
| 777 | النهاية المحزنة لموسى حسب ما تزعم التوراة                       |
| 440 | , after a state                                                 |
| 440 |                                                                 |
| 770 | أمر من الرب بإبادة الأمم                                        |

| بىفحة        | ضوع الد                                                              | المود |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 777          | الرب يحرق ابنَيُّ هارون لأنهما قدُّما ناراً غريبة على المذبح!!       |       |
| YVV          | بعض أحكام التوراة الحقة                                              |       |
| <b>YY</b> A  | قصة اليهوديُّين الزانيَّين في المدينة                                |       |
| 444          | وجوب تطبيق أحكام الشريعة                                             |       |
| 441          | مواصلة لذكر بعض أحكام التوراة                                        |       |
| 444          | ع بن نون، المفترى عليه                                               | يوشه  |
| <b>Y A A</b> | تحقيق الوعد على يد يوشع بن نون واستيلاء بني إسرائيل على الأرض        | _ ` " |
| YAA          | يشوع يقوم بحرب إبادة                                                 |       |
| 44.          | سفر المجازر (سفر یشوع)                                               |       |
| 191          | حجز الشمس عن المغيب من أجل يشوع                                      |       |
| 797          | وقوف الشمس ليوشع في الأحاديث النبوية                                 |       |
| 494          | حبس الشمس للنبي محمد ﷺ                                               |       |
| 3 PY         | حبس الشمس للإمام على كرَّم الله وجهه                                 |       |
| 797          | حروب ينشوع                                                           | ,     |
| APY          | متى عاش يشوع                                                         |       |
| ۲۰۱          | يشوع _ يوشع _ بن نون وموقف الكتّاب العرب منه                         |       |
| 4.0          | ر القضاة (١٩٥٧ ــ ١٠٢٠ قبل الميلاد)                                  | عصر   |
| ٣.٧          | المعارك التي تمت بعد عهد يشوع                                        |       |
| 4.4          | تأثر بني إسرائيل بالكنعانيين وعبادتهم الأوثان                        |       |
| 317          | بنو إسرَّائيل يعودون لعبادة الأوثان بعد موت جدعون                    |       |
| 410          | الرب يختار يفتاح الجلعادي ابن الزانية لينقذ بني إسرائيل              |       |
| 717          | شمسون الرجل المبارك يزني ويفجر ويظلم                                 |       |
| ۳۱۸          | انتشار عبادة الأوثان والزني في إسرائيل حسبما تذكره التوراة المحرَّفة |       |
| 441          | ي صموئيل عليه السلام، شموئيل ــ السموءل                              | النبى |
| ٣٢٢          | " صموثيل النبي ــ شموثيل: أي سمع الله لي. وقد عُرِّب إلى سموءل       | ,     |
| ۲۲۳          | تعيين شأول بن قيس البنياميني _ طالوت _ ملكاً                         |       |
| 440          | على بني إسرائيل                                                      |       |
| ۸۲۳          | ظهور داوود وقتال جلیـات _ جالوت                                      |       |
| ۳۲۹          | شاول يحقد على داوودشاول يحقد على داوود                               |       |
| ۱۳۳          | داوود يعفو عن شاول بعد أن وقع تحت يده                                |       |
|              | داوود يعبر إلى أرض الفلسطينيين فراراً من شاول                        |       |

| ۲۳۲        | والفلسطينيون يكرمون داوود رغم جرائمه ضدهم                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۲        | شاول يواجه موقفاً عصيباً ويستعين بالجان وروح صموثيل توبخه وتقرّعه    |
| ٣٣٣        | نهاية شاول منتحراً                                                   |
| 377        | قصة شاول ــ طالوت ــ في القرآن الكريم                                |
| ۲۳٦        | من هو النبـي الذي تحدثت عنه هذه الآيات                               |
| ٣٣٩        | مقارنة لصفات شاول في القرآن والتوراة                                 |
| 450        | داوود عليه السلام (١٠١٠ ــ ٩٦١ قبل الميلاد)                          |
| 450        | النبيي داوود عليه السلام في التوراة المحرِّفة                        |
| ۲٤٦        | داوود يغني لشاول ليذهب عنه الروح الرديء                              |
| 457        | داوود يقتل جالوت ــ جليات ــ ملكُ الفلسطينيين وفارسهم                |
| ٣٤٧        | شاول يحاول اغتيال داوود عدة مرات ولكنه يفشل                          |
| ٣٤٧        | شاول يستخدم الحيلة ويزوج داوود ابنته ميكال                           |
| ٣٤٨        | داوود يذهب إلى الملك أخيش ملك جت ويتظاهر أمامه بالجنون               |
| ۳٤۸        | ر داوود يكون عصابة لقطع الطريق والفساد في الأرض                      |
|            | ﴿ داوود بذهب لتخليص سكان مدينة قعيلة من الفلسطينيين                  |
| <b>729</b> | وأهل قعيلة يغدرون به                                                 |
| 454        | داوود يطلب من نابالم أن يعطيه خرافاً لجنوده ونابالم يرفض فيغضب داوود |
| ۳0٠        | داوود يلتجيء إلى الفلسطينيين مرة أخرى                                |
|            | داوود يقوم بغارات ضد الفلسطينيين ويكذب على ملك جت                    |
| ۴0.        | ويخدعه ويفجر ويسفك الدماء                                            |
| 401        | داوود يتظاهر بأنه سيقاتل اليهود مع الملك أخيش                        |
| 404        | داوود يتظاهر بالبكاء والمناحة على شاول                               |
| 404        | داوود يصعد إلى يهوذا حيث يمسح ملكاً                                  |
| 304        | إشبوشت بن شاول يُعيِّن ملكاً على إسرائيل                             |
| 404        | الحرب بين شاول وداوود                                                |
| 408        | أبنير قائد الجيش يتحالف مع داوود ويترك إشبوشت                        |
| 400        | داوود ملكاً على إسرائيل ويهوذا                                       |
| 400        | داوود يجازي الفلسطينيين على حسن صنيعهم شر الجزاء                     |
| 400        | داوود يرقص ويغني والرب جالس في التابوت، ويقتل الرب رجلًا لأنه ساعده  |
|            | التوراة المحرفة تزعم أن الرب عقد حلفاً أبدياً مع داوود وإسرائيل      |
| 401        | في مقابل أن يصنعوا له بيتاً من الأرز                                 |

| ٣٥٨ | داوود يقوم مرة أخرى بضرب الفلسطينيين والمؤابيين الذين أحسنوا إليه          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 409 | داوود يزني بحليلة جاره وقائد جنده أوريا الحثي حسب زعمهم                    |
| 411 | المستشرقون يهاجمون الإسلام ويتهمون الرسول ﷺ بالشبق                         |
| 478 | الرب يغضب على داوودً لفعلته الشنعاء بأوريا الحثي                           |
| 470 | داوود يضع بني عمّون تحت المناشير ويحرقهم في الأتون                         |
| ٣٦٥ | أمنون بن داوود البكر يزني بأخته ثمارا حسب نصيحة حكيم بني إسرائيل           |
| 411 | أبشالوم يُدبر لاغتيال أخيه أمنون لأنه أذل أخته                             |
| 777 | أبشالوم يستلب قلوب بني إسرائيل بالمكر ويحارب أباه، وأبوه يمكر به           |
| ۲٦٨ | أبشالوم ينكح سراري أبيه                                                    |
|     | أخيتوفل يشيـر على أبشـالوم بملاحقة داوود وحوشاي يبـطل مشورته               |
| 771 | ويخبر داوود بذلك                                                           |
| ۸۲۳ | نهاية أبشالوم وخداع داوود حتى في حزنه حسب زعم التوراة المحرَّفة            |
|     | داوود يتخلى عن وعـده بحمـاية من بقي من أولاد شــاول ويسلمهــم              |
| 414 | للجبعونيين ليقتلوهم                                                        |
| ۴٧. | نشيد داوود للرب                                                            |
| ۴٧٠ | غضب الرب الفجائي على بني إسرائيل                                           |
| 441 | شيخوخة داوود ووصاياه الإجرامية الحاقدة حسب زعم التوراة المحرُّفة           |
| 402 | داوود عليه السلام في القرآن الكريم                                         |
| ۳۸٥ | ر داوود علیه السلام                                                        |
| ٣٨٨ | تقسيم المزامير إلى ثلاث مجموعات                                            |
| ٣٨٨ | ٰ (١) مجموعة التسابيح                                                      |
| 491 | طر (٢) مجموعة صلوات الاستغاثة                                              |
| 797 | (٣) مجموعة التعليم                                                         |
| 494 | أمثلة من مزامير داوود عليه السلام                                          |
| ٤٠٩ | ان عليه السلام (٩٦١ ــ ٩٢٢ قبل الميلاد)                                    |
| 1.9 | زمن سليمان عليه السلام                                                     |
| ٤١٠ | سليمان في التوراة المحرِّفة                                                |
| ٤١٠ | جلوس سليمان على العرش                                                      |
| 113 | وصية داوود لسليمان عند احتضاره                                             |
| 113 | أدونيا يذهب إلى والدة سليمان ويتشفع بها لكي يزوُّجه أبيشح امرأة أبيه داوود |
| 217 | سلمان بغتال أخاه أدونيا                                                    |

| الصفحة                                  | الموضوع                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٤١٣                                     | سليمان يقوم بمجموعة من التصفيات الجسدية            |
| جنسیات                                  | سليمان يقوم بسياسة جديدة ويتزوج من كل الـ          |
| ٤١٥                                     | بناء الهيكل                                        |
| ٤١٧                                     | هیکل سلیمان                                        |
| ٤٢١                                     | سليمان يفرض أعمال السخرة                           |
| ¥77                                     | ملكة سبأ وسليمان                                   |
| £Y٣                                     | سليمان يعبد الأوثان ويصنع لها المعابد              |
| £Y7                                     | سليمان عليه السلام في القرآن الكريم                |
| £77                                     | قصة سليمان عليه السلام في سورة البقرة              |
| £٣                                      | موضوع السحر                                        |
| £77                                     | القول في الملكين                                   |
| ة الرسالة                               | ذكر سليمان عليه السلام من جملة الرسل ووحد          |
| ٤٣٤ ۴                                   | سليمان عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلا      |
| ٤٣٥                                     | سليمان في سورة الأنبياء عليهم السلام               |
| ξΥΛ                                     | سليمان ولغة الطير والنمل                           |
| ££V                                     | سليمان عليه السلام في سورة ص                       |
| ٤٥٠                                     | ذكر سليمان عليه السلام في سورة سبأ                 |
| أسفار العهد القديم ومرور                | اسفار الحكمة والشعر، حكمة سليمان عليه السلام في    |
| المصري؟                                 | سفر الامثال، وهل هو منقول من حكم أمنموبي           |
| ٤٥٩                                     | نمادج من سفر الأمثال                               |
|                                         | سفر الجامعة                                        |
| ξΥξ                                     | سفر نشيد الإنشاد                                   |
| £V4                                     | أيوب عليه السلام                                   |
| ٤٧٩                                     | من هو أيوب عليه السلام؟                            |
| ξ <b>ΛΥ</b>                             | قصة أيوب في العهد القديم                           |
| ••• · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لنبي يونس ــ يونان ــ عليه السلام في القرآن الكريم |
| ۰۰۸                                     | يونان ــ يونس بن متى ــ في العهد القديم            |
| 017                                     | لانبياء المتاحرون                                  |
| 018                                     | إيليا _ إلياس _ عليه السلام في القرآن الكريم .     |
|                                         | إيليا كما يصوره العهد القديم                       |
| لكريم ١٩٥                               | النبي اليشع ــ اليسع ــ عليه السلام في القرآن ا    |
|                                         |                                                    |

| الصفحة     | الموضوع                                  |
|------------|------------------------------------------|
| ٥٢٠        | النبي اليشع ـ اليسع ـ في العهد القديم    |
|            | النبي ميخا بن يملة                       |
| ٠٢١        | النبى ميخا المورشتي                      |
| ٠٢٣        | النبــي أشعيا بن آموص                    |
|            | النبيي أرميا                             |
| ٠٢٩        | النبي دانيال                             |
| ٥٣٤        | النبي حزقيال                             |
| ٥٣٥        | النبي حسجسي                              |
| ٠٣٦        | زكرياً بن عدو                            |
| ٠٣٦        | عوبىديا                                  |
| ٠٣٧        | يوئيل                                    |
| ٠٣٧        | صفنيا                                    |
| ٥٣٧        | ناحوم                                    |
| ٥٣٨        | حبـقـوق                                  |
| ٥٣٨        | مسلاخىي                                  |
| ٥٣٨        | النبــي زكريا بن يهوياداع                |
| ٠٣٩        | عاموس                                    |
| ٥٤٠        | النبيي هوشع                              |
| o£\        | عزير ـ عزرا ـ (القرن الخامس قبل الميلاد) |
| ٥٤١        | عزير في القرآن الكريم                    |
| عهد القديم | عزیر _ عزرا _ كما يذكره سفر عزرا من ا    |
| 001        | المراجع                                  |
| oov        | الفهيرس                                  |



http://kotob.has.it

a.Δ**L** 

تطلب جميع كتبنا من:

دار القلم: دمشق: صرب: ١٥٢٣ ت: ٢٢٩١٧٧ الدار الشامية: بيروت: صرب: ١٠٣ / ١١٣

تورَّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق دار البشير

جلة: ۲۱۱۱۱ ص.ب: ۲۸۹۵